## الغين المصنف

لاَبِی عَبَیْدالقَاسِ مِن سَلَامِ اللهِ القَاسِ مِن سَلَامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

الجزء الأول

حققه وقدم له وصنع فهارسه الدكتوررمضائع الدكتواب رأس وسم اللغة العربية بكلية الآداب المعقد عين شمس

الناشر مكنب الثف فه الديستية ٢٦٥ ش بور سعيد - الظاهر ت : ٩٣٦٢٧ - ٩٢٢٦٢٠

= (لَجْنِيْ الْمُضَافِّةِ

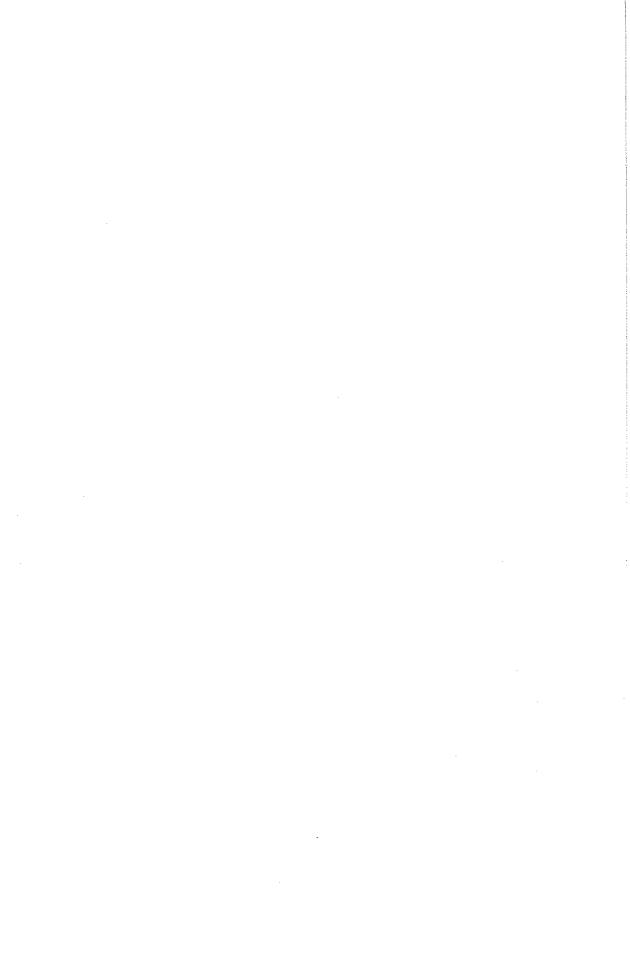

# العرب القاسم بن سَالَام

(377A)

البجزء الأول

حققه وقدم له وصنع فهارسه الدكتوررمُصانع الكثواب رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة عين شمس

الناشر مكئبة الثف فرالديستية ٢٦٥ ش بور سعيد - الظاهر ت : ٩٣٦٢٧٧ - ٩٢٢٦٢٠

#### حقوق الطبع محفوظة للناشر

#### مكتبة الثقافة الدينية

لصاحبها : أحمد أنس عبد المجيد

الإدارة والمركز الرئيسي : ٥٢٦ ش بور سعيد – الظاهر

فــرع : ١٤ ميــدان العتبـــة

تليفون : ٩٣٦٢٧٧ – ٩٢٢٦٢٠

الطبعة الأولى ( القاهرة - ١٩٨٩ )

رقم الإيداع : ٨٩/٧٤٠١

يسسيلنالغ النفر

#### مقدمة

الحمد لله حق حمده ، والصلاة والسلام على من لا نبى من بعده ، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين ، أما بعد فإن قصتى مع هذا الكتاب ، ترجع إلى سنة ١٩٥٩ م ، حين توثقت صلتى بالمعاجم العربية ، وأنا أحضر للدكتوراه في ميونخ بألمانيا الغربية ، ولفت نظرى في هذه المعاجم كثرة تردّد ذكر « أبي عبيد » فها ، في اقتباس هنا و آخر هناك . وبعد البحث المتأنى عرفت أن الكثرة الكاثرة من هذه الاقتباسات ، إنما تعود إلى كتاب : « الغريب المصنف » ، من مؤلفات هذا العالم الفذ أبي عبيد القاسم بن سلام .

وبعد دراسة مستفيضة لهذا الكتاب العظيم ، عقدت العزم على تحقيقه ونشره ، واخترت من مخطوطاته المتناثرة هنا وهناك في مكتبات العالم ، خمس مخطوطات مهمة ، يعود أقدمها إلى سنة ٣٨٤ هـ، أي بعد وفاة مؤلف الكتاب بنحو قرن ونصف من الزمان .

وعندما عدت إلى القاهرة فى أواخر سنة ١٩٦٢ م بعد حصولى على الدكتوراه ، أنجزت تحقيقى للكتاب ، فقمت بالمقابلة بين مخطوطاته ، وضبط كلماته ، وعلاج مشكلاته ، وتخريج شواهده ، ومقابلة نصوصه بالمعاجم المختلفة ، متبعا المنهج العلمى الصارم لتحقيق النصوص ، ذلك المنهج الذي يرضى عنه جِلَّة المحققين ، من العرب والمستشرقين .

ووجلت الفرصة أمامى سانحة ، لأتقدم بالكتاب إلى المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة ) ، وهى مؤسسة حكومية ، ظننت أول الأمر أنها للمحققين المغمورين من أمثالي آنذاك ، ملاذ من جشع الناشرين وأطماعهم في القطاع الخاص ( غير الحكومي ) . ولكنى كنت كمن يستجير من الرمضاء بالنار !

وتقدمت بطلب إلى هذه المؤسسة في ١٩٦٣/٢/٢ م، مشفوعا بتحقيقى للكتاب، وراجيا الموافقة على النشر، وعرضت الإدارة المختصة هناك مذكرة بالموضوع، مؤرخة في ١٩٦٣/٢/٦ م، على الأستاذ إبراهيم الإبيارى، الذى وافق عليها بتاريخ ١٩٦٣/٢/١٢ م، وغمرتنى الفرحة وأنا أرى المسئولين فى اللولة، يرعون الناشئين، ويباركون خطواتهم على الطريق، ولكن الفرحة لم تدم أكثر من بضعة أيام ؛ إذ أخبرنى صديقى المرحوم الأستاذ سعيد إسماعيل عبده، الذى كان يعمل فى الموقع، أن دَعِيًا من الأدعياء فى المؤسسة، ممن لم يحققوا فى حياتهم كلمة، ولا يعرفون من فن تحقيق التراث شيئا، يريد أن يضع اسمه بجوار اسمى على الكتاب، ويقاسمنى فى تلك القروش القليلة التى كانت تصرف للمحققين فى ذلك الزمان البعيد!

ورفضت هذا الابتزاز في إباء وشمم ، وعادت المفاوضات من جديد ، وازددت إصرارا على الرفض ، وجاء ردّ الفعل في تأشيرة وقعها من اسمه محمد محمد القصاص ، بتاريخ ١٩٦٣/٦/٢٥ م ، يقول فيها : « الغريب المصنف ، اقتراح الأستاذ الدكتور رمضان عبد التواب : أعتقد أن المؤسسة تقوم الآن بتحقيق ونشر عدد كبير من المعاجم اللغوية ، وأنه يستحسن تأجيل نشر هذا الكتاب ، حتى لا تطغى هذه الناحية على منشورات الدار في المؤسسة طغيانا خطيرا ، يخل بالتوازن والخطة التي وضعت للتراث » .

وهذا العدد الكبير من المعاجم اللغوية ، الذى ورد بهذه التأشيرة ، تمخض عن كتاب واحد ، هو : « تهذيب اللغة » للأزهرى ، ذلك الكتاب الذى لا يعج بالأخطاء الفادحة فى تحقيق بعض أجزائه فحسب ، بل سقطت منه بعض المواد التى استدركها الدكتور رشيد عبد الرحمن العبيدى ، من العراق الشقيق ، ونشرها فى كتاب مستقل!

ونصحنى أخى المرحوم سعيد إسماعيل، أن أسحب تحقيقى للغريب المصنف، الذى أُجِّل نشره بالمؤسسة، حتى لا يختل التوازن، وتترنح الخطة! ويالها من خطة دنيئة، وُضِعت للسَّطو على عملى آنذاك!

وسحبت الكتاب بالفعل ، وقدمته لمشروع « المكتبة العربية » ، الذي كان

يشارك فيه « المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتاعية » بوزارة الثقافة فى مصر . ووافق القوم هناك على نشره فى ١٩٦٧/٤/١٥ م ، وشجعنى ذلك على تقديم كتابين آخرين صغيرين لهذا المجلس ، وهما : « البئر » لابن الأعرابى ، و « الأمثال » لمؤرج السلوسى . وتمت الموافقة على نشر الأول فى الأعرابى ، و « الأمثال » لمؤرج السلوسى . وتمت الموافقة على نشر الثانى فى ١٩٦٧/١١/٢٦ م .

ولكن الأمر لم يَتعَدَّ هنا أيضا حدود الموافقة ، التي ظلت حبرا على ورق ، وبقيت الكتب المحققة تنتقل من مكتب إلى مكتب ، ومن عهدة موظف إلى عهدة آخر . وقد حدث على طريق الانتظار الطويل أن سطا واحد من هؤلاء الموظفين على ترجمتي لابن الأعرابي ، ونشرها في إحدى المجلات المصرية الشهرية ، وقال في تناياها تجنبا للعتب والمؤاخذة : « وقد ألف ابن الأعرابي – فيما يذكر الدكتور رمضان عبد التواب – الكتب التالية .... » ، و لكنه لم يبين اسم الكتاب ، الذي ذكر فيه الدكتور رمضان عبد التواب هذه المعلومات التي يعزوها إليه !

وقد كان من الممكن أن تلقى الكتب الثلاثة مصرا واحدا ، وهو التسويف والتأجيل والمماطلة ، لولا همة الصديقين الكريمين الدكتور عبد الصبور مرزوق ، والدكتور عبد المجيد دياب ، اللذين ساعدا على إخراج « البئر » في سنة ١٩٧٠ م ، و « الأمثال » في سنة ١٩٧١ ، فدفعا بهما إلى المطبعة خلسة ، من وراء ظهر رئيس مجلس إدارة ما سمى آنذاك : «المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر » ، وظل « الغريب المصنف » حبيس مكاتب هذه المؤسسة ينتظر دوره في النشر ، بعد قائمة طويلة من الكتب التي حظيت بأولويات النشر ، بحسب الأهواء والأغراض .

وشغلت بعد ذلك عن الكتاب ، بأداء الحق الواجب تجاه أبناء العروبة في بعض الجامعات العربية ، لمدة خمس سنوات ، ثم شغلت بأعباء الإدارة ما بين وكيل وعميد لكلية الآداب لمدة خمس سنوات أخرى . وكنت سحبت الكتاب على أمل أن أفرغ لنشره في هذه الفترة ، ولكن الزمن الذي تغير ، والخبرة التي زادت ، والتراث المعجمي وغير المعجمي ، الذي ظهر خلال ربع قرن مضي ، كل ذلك جعلني أعيد النظر في تحقيق الكتاب والتقديم له من جديد .

والتقيت بالأخ الهمام ، الحاج أحمد أنسى ، صاحب مكتبة الثقافة الدينية ، وأحد عشاق التراث العربى ، وصاحب الذوق الرفيع فى الانتقاء والاختيار ، فاتفقت معه على إحياء « مكتبة أبى عبيد القاسم بن سلام » كاملة ، وأخرجت منها بالفعل كتاب: « الخطب والمواعظ » فى سنة ١٩٨٦ م . وهذا هو الكتاب الثانى « الغريب المصنف » ، يرى النور بعد طول انتظار ، وكم عاتبنى على تأخر صدوره من عاتب ، ولامنى من الأصدقاء وأهل الفضل من لام .

وإنى حين أقدم اليوم هذا الكتاب النفيس لعشاق التراث العربى ، لأرجو مخلصا أن يوفقنى الله عز وجل لكل ما يحبه ويرضاه ، وأن يكون الحقد الأعمى قد أكل أكباد الحاسدين ، وصدق الله العظيم حين يقول : ﴿ فَأَمَّا الزَّبَد فَيَذْهَبُ جُفَاءً ، وأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فى الأرْض ﴾ . ولن يَضِير السحابَ نُباحُ الكلاب ؛ فالكلاب تَعْوى والقافلة تسير ... تسير بتوفيق الله العلى القدير . ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير .

أ. د. رمضان عبد التواب

### ( بوجبیت ر

هو أبو عبيد القاسم بن سَلَّام <sup>(۱)</sup> البغدادي <sup>(۲)</sup> ، وهو في الأصل من أبناء أهل خراسان <sup>(۳)</sup> من مدينة « هراة <sup>(٤)</sup> » . وكان مولى

(۱) إلى هذا الحد أجمع كل من ترجم لأبي عبيد . انظر : الفهرست ۱۱۲ وإنباه الرواة ۱۲/۳ وتاريخ بغداد ۲۰۲۱ وطبقات الزبيدى ۲۱۷ وطبقات الشافعية ۲۰۷۱ وطبقات ابن سعد ۲۰۵۷ وطبقات ابن الجزرى ۲۷/۲ والنجوم الزاهرة ۲۲/۳ وتهذیب الأسماء واللغات ۲۰۷۱ والبصائر والذخائر ۲۶/۱ وروضات الجنات ۲۲ وتهذیب الأسماء واللغات ۱۹۲۱ وتهذیب اللغة ۱۹/۱ والمزهر ۲۱۹۲ وروضات الجنات ۲۳ وتلخیص ابن مکتوم ۱۹۲ وتهذیب اللغة ۱۹/۱ والمزیب ۲۱۵۸ والبدایة والنهایة والنهایة المعارف ۹۹ والتاریخ الکبیر ۱۷۲۱ وتهذیب التهذیب ۲۱۵۸ والبدایة والنهایة والمارف ۹۹ و مرآة الجنان ۲۲/۲ والمقات ابن قاضی شهبة ۲۲۲۲ وتذکرة الحفاظ وطبقات المفسرین للداودی ۲۲٫۳ وطبقات ابن قاضی شهبة ۲۲۳۲ وتذکرة الحفاظ ۲/۰ والکامل لابن الأثیر ۱۹۰۵ وشذرات الذهب ۲۶٬۶ و م یشذ عن هذا الا ابن عساکر فی تاریخ مدینة دمشق (حرف القاف) فقیه : « القاسم بن سلام أبو عبد الله صدیق »! وزاد فی الفهرست : « وقیل : ابن سلام بن مسکین بن زید » . والنهایة ومرآة الجنان وتهذیب الکمال للمزی وطبقات المفسرین للداودی وطبقات المفسرین للداودی وطبقات ابن قاضی شهبة وشذرات الذهب .

- (٣) انظر: إنباه الرواة ٣٠/٣ والمعارف ٥٤٥ وطبقات الزبيدى ٢١٧ وتاريخ بغداد ٢١٥/١٦ وتاريخ مدينة دمشق (حرف القاف) وطبقات ابن سعد ٢٥٥/١ ومراتب النحويين ٩٣ وطبقات المفسرين للداودى ٣٣/٢ ولذلك ينسب فى بعض المصادر فيقال: « الخراسانى » ولم ينسبه إلى « خزاعة » إلا الزبيدى فى طبقات النحويين ٢١٧ ونقله عنه صاحب طبقات ابن قاضى شهبة ٢٣/٢ ( الجرانجي ) تحريف . وانظر فلعل الكلمة عند الزبيدى محرفة عن : « الخراسانى » !
- (٤) ولد بهذه البلدة كما يذكر بعض من ترجم له ، ولذلك ينسب إليها فى بعض الأحيان فيقال : « الهروى » . وذكر الداودى فى طبقات المفسرين ٣٤/٢ وابن عساكر فى تاريخ دمشق ( حرف القاف ) فى نسبه « التركى » .

للأزد (١) ، وقيل كان مولى للأنصار (١) .

و « سَكَّم » أبوه ينطق بتشديد اللام . قال أبو حيان التوحيدى : « ولا تقل سَلَام ( بتخفيف اللام ) ، فقد كان بعض من صحب أبا الفضل بن العميد إلى مدينة السلام سنة أربع وستين وثلاثمائة يقول ذلك ، فعابه بذلك البغداديون (7) .

وكان « سلّام » هذا عبداً روميا لرجل من أهل هرأة ، ويحكى أنه خرج و وابنه أبو عبيد مع ابن مولاه إلى المكتب ، فقال للمعلم : علّمِي القاسمَ فإنَّها كيِّسة (1) . فخطابه للمعلم بصيغة المؤنث ، وحديثه عن ابنه بهذه الصيغة كذلك ، دليل على أنه أعجمي لا يحسن العربية .

\* \* \*

وقد ولد أبو عبيد في هراة بإقليم خراسان سنة ١٥٠ ه فيما رواه ابن الجوزي(٥) ، أو سنة ١٥٤ ه فيما رواه أبو بكر الزبيدى في كتاب « التقريظ » (٦) . « وبعد أن تلقى في مسقط رأسه مبادىء العلم ، حسب رغبة أبيه الذى كان لا يحسن العربية ، غادر هراة في صغره إلى البصرة والكوفة ، لكى يدرس هناك اللغة والفقه والحديث والكلام ، على يدى علماء اللولة الإسلامية

<sup>(</sup>۱) انظر: طبقات المفسرين للداودى ٣٢/٢ وطبقات ابن قاضى شهبة ٢٢٣/٢ وإشارة التعيين ٤٠ ب.

<sup>(</sup>۲) انظر: طبقات ابن الجزرى ۱۷/۲ وطبقات ابن قاضى شهبة ۲۲۳/۲

<sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر ٢٤/١

<sup>(1)</sup> انظر : تاريخ بغداد ٤٠٣/١٢ ونزهة الألباء ١٣٦ وإنباه الرواة ١٢/٣ وتاريخ دمشق لابن عساكر ( حرف القاف ) .

<sup>(</sup>٥) انظر: وفيات الأعيان ٦٢/٤

<sup>(</sup>٦) انظر : وفيات الأعيان ٦٢/٤ والمزهر ٨٣/١ وانظر لكتاب التقريظ المفقود : فهرسة ابن خير الإشبيلي ٣٥١

الأوائل » (١) . كما ذهب إلى دمشق وتلقى الحديث على جمهرة من شيوخها (٢) .

وكان أبو عبيد في أول أمره مؤدبا ؛ فقد روى أنه كان « يؤدب غلاما في شارع بشر وبشير » (٢) ببغداد ، ثم رجع إلى خراسان ليؤدب أولاد هرثمة (١) ، ثم اتصل بثابت بن نصر بن مالك الخزاعي (٥) يؤدب ولده (٦) ، وعندما تولى ثابت هذا حكم ثغور الشام في طَرَسُوس سنة ١٩٢ هـ وليّ أبا عبيد قضاء طَرَسُوس (٧) فبقي قاضيا لها ثمانية عشر عاما ، وهي مدة ولاية ثابت لهذه المدينة . ثم قفل راجعا إلى بغداد في عام ٢١٠ هـ، وهناك اتصل بعبد الله بن طاهر (٨) والى خراسان ، وكان ابن طاهر يجرى عليه في الشهر ألفي درهم . قال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب : « قدم طاهر بن عبد الله بن طاهر من خراسان

<sup>(</sup>١) الأمثال العربية القديمة لزلهايم ٨٧

 <sup>(</sup>۲) تاریخ مدینة دمشق لابن عساکر ( حرف القاف ) وطبقات المفسرین للداودی
 ۳٤/۲

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٤١٣/١٢ وتهذيب الكمال للمزى ٥٥٥

<sup>(</sup>٤) انظر : الفهرست ١١٢ وتاريخ بغداد ٤٠٤/١٢ وإنباه الرواة ١٣/٣ وهرثمة هو القائد المشهور « هرثمة بن أعين ، كان من كبار القواد على عهد الرشيد والمأمون . قتله المأمون سنة ٢٠٠ ه. انظر حوادث هذه السنة في الكامل لابن الأثير .

<sup>(°)</sup> قائد مشهور تولى ثغور الشام سنة ١٩٢ه. انظر: تاريخ الطبرى ٣٤٠/٨ (٦) انظر: الفهرست ١١٢ وتاريخ بغداد ٤١٣/١٢ وتهذيب الكمال للمزى ٥٥٥ وتهذيب التهذيب ٢١٦/٨

<sup>(</sup>۷) انظر: الفهرست ۱۱۲ وتاریخ بغداد ۲۰۳/۱۲؛ ۱۳/۱۲؛ وإنباه الرواة ۱۳/۳ وطبقات الزبیدی ۲۱۷ ووفیات الأعیان ۲۰/۶ ومعجم الآدباء ۲۰۶/۱ وشذرات الذهب ۲۰۵۰ وطبقات الشافعیة ۲۷۱۱ وطبقات ابن سعد ۷۰۵۳ و تهذیب الأسماء والمغارف ۲۵ ومراتب النحویین ۹۶ وتهذیب الکمال للمزی ۵۰۰ وتهذیب الکمال للمزی ۲۸۷ وتهذیب التخاریخ ۲۸۷ وتهذیب التواریخ ۲۸۷ وتلخیص ابن مکتوم ۱۹۲ وطبقات ابن قاضی شهبة ۲۳۲۲

<sup>(</sup>٨) انظر : الفهرست ١١٢ وطبقات المفسرين للداودي ٣٤/٢ وإنباه الرواة ١٣/٣

وهو حدث فى حياة أبيه يريد الحج ، فنزل فى دار إسحاق بن إبراهيم ، فوجّه إسحاق إلى العلماء فأحضرهم ليراهم طاهر ويقرأ عليهم ، فحضر أصحاب الحديث والفقه ، وأحضر ابن الأعرابي وأبو نصر صاحب الأصمعى ، ووُجّه إلى أبي عبيد القاسم بن سلام فى الحضور فأبي أن يحضر وقال : العلم يُقصد ، فغضب إسحاق من قوله ورسالته . وكان عبد الله بن طاهر يجرى له فى الشهر ألفى درهم ، فقطع إسحاق عنه الرزق ، وكتب إلى عبد الله بالخبر ، فكتب إليه عبد الله : قد صدق أبو عبيد فى قوله ، وقد أضعفت له الرزق من أجل فعله ، فأعطه فائته وأدر عليه بعد ذلك ما يستحقه »(١) .

وكان لهذه المعاملة الطيبة أثرها الرائع في العلاقة بين الرجلين ، فكان أبو عبيد إذا ألف كتابا أهداه إلى عبد الله بن طاهر فيحمل إليه مالا خطرا استحسانا لذلك (٢) ويروى أن أبا عبيد لما ألف كتابه : « غريب الحديث » عرضه على عبد الله بن طاهر فاستحسنه ، وقال : إن عقلا بعث صاحبه على عمل مثل هذا الكتاب لحقيق ألا يُحْوَجَ إلى طلب المعاش ، فأجرى له عشرة آلاف درهم في كل شهر » (٢) .

ووصل صيت أبي عبيد إلى أبي دلف العجلي (٤) ، فأنفذ إلى عبد الله بن طاهر يستهديه أبا عبيد مدة شهرين ، فأنفذ أبا عبيد إليه ، فأقام شهرين ، فلما أراد الانصراف وصله أبو دلف بثلاثين ألف درهم فلم يقبلها ، وقال :

<sup>(</sup>۱) انظر: معجم الأدباء ٢٦٠/١٦ وفى تاريخ دمشق لابن عساكر (حرف القاف): «كان طاهر بن عبد الله ببغداد قطمع فى أن يسمع من أبى عبيد، قطمع أن يأتيه فى منزله قلم يفعل أبو عبيد حتى كان هذا يأتيه ». وانظر كذلك: إنباه الرواة ١٧/٣ فى منزله قلم يفعل أبو عبيد حتى كان هذا يأتيه ».

<sup>(</sup>۲) تاريخ بغداد ٤٠٤/١٢ ونزهة الألباء ١٣٧ وطبقات المفسرين للداودى ٣٥/٢ وإنباه الرواة ١٣/٣ وتلخيص ابن مكتوم ١٩٢ وتاريخ مدينة دمشق ( حرف القاف ) .

 <sup>(</sup>٣) نزهة الألباء ١٣٨ ومعجم الأدباء ٢٥٥/١٦ والبداية والنهاية ٢٩١/١٠ وإنباه الرواة ١٦/٣ ووفيات الأعيان ٦١/٤ وتاريخ مدينة دمشق ( حرف القاف ) .

<sup>(</sup>٤) هو َ القاسم بن عيسى بن إدريس أبو دلف العجلي توفي سنة ٢٢٥ هـ. انظر : النجوم الزاهرة ٢٤٣/٢

أنا فى جنبة رجل ما يحوجنى إلى صلة غيره ، ولا آخذ ما فيه على نقص . فلما عاد إلى ابن طاهر وصله بثلاثين ألف دينار بدل ما وصله أبو دلف ، فقال آيها الأمير إلى قد قبلتها ، ولكن قد أُغْنَيْتَنِي بمعروفك وبرّك وكفايتك عنها ، وقد رأيت أن أشترى بها سلاحا وخيلا وأوجّه بها إلى الثغر ، فيكون الثواب متوفّرا على الأمير ، ففعل (١) .

ويبدو أن أبا عبيد قد أقام بمرو بعض الوقت ؛ فقد روى أن طاهر بن الحسين (٢) كان ١ حين مضى إلى خراسان نزل بمرو ، فطلب رجلا يحدثه ليلة ، فقيل : ما ها هنا إلا رجل مؤدب ، فأدخل عليه أبو عبيد القاسم بن سلام ، فوجد أعنم الناس بأيام العرب والنحو واللغة والفقه . فقال له : من الظلم تركك بهذا البلد ، ودفع إليه ألف دينار وقال له : أنا متوجّه إلى خراسان إلى حرب ، ولست أحب استصحابك شفقة عليك ، فأنفق هذه إلى أن أعود إليك ، فألف أبو عبيد غريب المصنف ، إلى أن عاد طاهر بن الحسين من خراسان ، فحمله معه إلى سُرٌ من رأى ، (٢) .

وفى سنة ٢١٣ ه قدم أبو عبيد إلى مصر مع يحيى بن معين ، وكتب بها وحكى عنه فيها (١) . وقد أشار أبو عبيد إلى زيارته هذه لمصر فى كتابه : « غريب الحديث » فى شرحه لحديث عقبة بن عامر أنه كان يَخْتضِب بالصَّبِيب ، فقال : « يقال : إنه ماء ورق السمسم أو غيره من نبات الأرض . وقد وُصِفَ لى بمصر ، وماؤه أحمر يعلوه سواد » (٥) . وفى شرح حديثه عليه السلام أنه نهى عن

<sup>(</sup>۱) انظر: نزهة الألباء ۱۳۷ – ۱۳۸ وإنباه الرواة ۱۹/۳ وتاريخ بغداد 17/۳ ومعجم الأدباء ۲۰۱/۱ وطبقات الشافعية ۲۷۱/۱ وتهذيب الأسماء واللغات ۱ (۲) ۲۰۷ وتاريخ مدينة دمشق (حرف القاف) وعيون التواريخ ۲۸۸

 <sup>(</sup>۲) هو طاهر بن الحسين الحزاعى القائد المشهور ، توفى سنة ۲۰۷ هـ. انظر : العبر للذهبي ۳۵۲/۱

<sup>(</sup>٣) إنباه الرواة ١٥/٣ وتاريخ مدينة دمشق ( حرف القاف ) .

<sup>(</sup>٤) تهذیب التهذیب ۳۱۰/۸ وتهذیب الکمال للمزی ۵۵۰ وتاریخ مدینة دمشق ( حرف انقاف ) وطبقات المفسرین للداودی ۳٤/۲

<sup>(°)</sup> غريب الحديث ١٦٨/٤ والنص عنه في الصحاح (صبب) ١٦١/١

لبس القَسِّى ، يقول أبو عبيد: « القَسِّى : ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير ... قال أبو عبيد: أصحاب الحديث يقولون: القِسِّى ، بكسر القاف . قال أبو عبيد: وأما أهل مصر فيقولون: القَسِّى ، ينسب إلى بلاد يقال لها: القَسَّ ، وقد رأيتها » (١) .

وفى سنة ٢١٩ ه خرج أبو عبيد إلى مكة حاجًا (٢) ، « فلما قضى حجه وأراد الانصراف اكترى إلى العراق ليخرج صبيحة الغد . قال أبو عبيد : فرأيت النبى عَلَيْتُهُ في رؤياى وهو جالس ، وعلى رأسه قوم يحجبونه والناس يدخلون ويسلمون عليه ويصافحونه . قال : فكلما دنوتُ لأدخل مع الناس مُنعتُ ، فقلت لهم : لم لا تخلُون بينى وبين رسول الله عَلَيْتُهُ ؟ فقالوا لى : لا والله ، لا تدخل عليه ولا تسلّم عليه ، وأنت خارج غدا إلى العراق ، فقلت لهم : إنى لا أخرج إذن . فأخذوا عهدى ثم خَلُوا بينى وبين رسول الله عَلَيْتُهُ ، فدخلت وسلمت عليه وصافحنى ، وأصبحت ففسخت الكراء وسكنت مكة » (٢) .

ولم يزل أبو عبيد مقيمًا في مكة إلى أن توفى فيها ودفن بدور جعفر في شهر المحرم سنة ٢٢٤ هـ (٤) . وتذكر بعض المصادر إلى جانب هذا أن أبا عبيد توف

<sup>(</sup>١) غريب الحديث ٢٢٦/١ والنص عنه في الصحاح (قسس) ٩٦٠/٢

 <sup>(</sup>۲) انظر: تاريخ بغداد ۲۱/۱۲ ونزهة الألباء ۱٤۱ وطبقات المفسرين للداودى
 ۳۷/۲ وتهذيب الأسماء واللغات ۱ (۲) ۲۰۸ وتاريخ دمشق (حرف القاف). وانفرد
 ياقوت في معجم الأدباء ۲۰٤/۱٦ بذكر سنة ۲۱٤ هـ تاريخا لحروج أبى عبيد للحج.

<sup>(</sup>٣) انظر: إنباه الرواة ٢١/٣ وطبقات النحويين واللغويين ٢١٩ ووفيات الأعيان ٦٢/٤ ومعجم الأدباء ٢٥/١٦ وشذرات الذهب ٥٥/٢ ومرآة الجنان ٨٥/٢ وعيون التواريخ ٢٨٨ وتلخيص ابن مكتوم ٢٩٢ وطبقات ابن قاضي شهبة ٢٢٤/٢

<sup>(</sup>٤) هكذا تجمع جمهرة المصادر التي ترجمت له ، وأقدمها : التاريخ الكبير للبخاري ٤ (١) ١٧٢ وعنه في تاريخ بغداد ١٥/١٢ ووفيات الأعيان ٦٢/٤ كما روى ذلك الزبيدى في طبقات النحويين واللغويين ٢١٩ عن تلميذه على بن عبد العزيز ، وصححه ابن حجر في تهذيب التهذيب ٨١٥/٨ والمزى في تهذيب الكمال ٥٥٥

 $^{(7)}$  ، أو سنة  $^{(7)}$  ، أو سنة  $^{(7)}$  ، أو سنة  $^{(7)}$  .

وتذكر بعض المصادر أن أبا عبيد بلغ ثلاثا وسبعين سنة (٤) عند وفاته ، غير أن أكثرها يذكر أن سِنَّه عند وفاته كانت سبعا وستين سنة (٥) ، وإن كان هذا يتعارض مع ما رواه تلميذه على بن عبد العزيز من أن سِنَّه بلغت وهو فى بغداد ثمانيا وستين سنة ، ( قال على بن عبد العزيز : حضرت أبا عبيد ببغداد حتى جاءه رجل يخدم السلطان ، فجثا بين يديه وقال : بعثنى الأمير طاهر بن عبد الله ابن طاهر ، وبلغه عنك عِلَّة ، وقد أتيتك بمتطبّب ، فكشف أبو عبيد سراويله عن ساقيه وبه قرح ، فقال له المتطبّب : هذه مِرَّة بين الجلدين ، كم أتى عليك ؟ فقال أبو عبيد : وما فى هذا مما يُستفاد ؟ قال : لأحمل الدواء على قَدْر القُوَى ، فقال وعقد بيده : ثمانيا وستين » (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر : تاريخ بغداد ۲۱/۵۱۲ ونزهة الألباء ۱۶۱ ووفيات الأعيان ۲۲/۶ وطبقات المفسرين للداودي ۳۷/۲

 <sup>(</sup>۲) انظر: تاريخ بغداد ۲۱٥/۱۲ ونزهة الألباء ۱٤۱ وإنباه الرواة ۲۰/۳ وبغية الوعاة ۲۰٤/۲ والمزهر ۲۰٤/۲ وتهذيب الوعاة ۲۰٤/۲ ووفيات الأعيان ۲۲۶ ومعجم الأدباء ۲۰۵/۱ والمزهر ۲۰۲۲ وتهذيب الأسماء واللغات ۲ (۲) ۲۰۸ وتهذيب التهذيب ۳۱۰/۸ وروضات الجنات ۲۲۰ وطبقات المفسرين للداودی ۳۷/۲ وتلخيص ابن مکتوم ۱۹۲

<sup>(</sup>٣) انظر : إنباه الرواة ٢٠/٣ وبغية الوعاة ٢٥٤/٢ والمزهر ٤٦٤/٢

 <sup>(</sup>٤) انظر: إنباه الرواة ٢١/٣ وطبقات النحويين واللغويين ٢١٩ وبغية الوعاة
 ٢٥٤/٢ وطبقات ابن الجزرى ١٨/٢ واكتفى في البداية والنهاية ٢٩٢/١٠ بقوله: « وقيل : جاوز السبعين » .

<sup>(°)</sup> انظر: تاريخ بغداد ٢١٥/١٦ ونزهة الألباء ١٤١ وبغية الوعاة ٢٥٤/٢ ووفيات الأعيان ٢/٤٦ ومعجم الأدباء ٢٥٤/٦ والمزهر ٢٦٤/٦ وتاريخ أبي الفداء ٢٩٢/٢ وتهذيب الأسماء واللغات ١ (٢) ٢٥٨ وتهذيب التهذيب ١٥/٨ والبداية والنهاية ١٩٢/١ وروضات الجنات ٢٦٥ وطبقات المفسرين للداودي ٣٧/٣ وتلخيص ابن مكتوم ١٩٢

<sup>(</sup>٦) طبقات النحويين واللغويين ٢٢٠ ويرى الصديق المستشرق زلهايم أن « هذه القصة يبدو عليها طابع التزييف » . انظر : الأمثال العربية القديمة ، هامش ص ٩٢

وقد تلقى أبو عبيد علوم الأدب واللغة والحديث والقراءة على مجموعة كبيرة من علماء عصره فى العراق والشام . وفيما يلى قائمة هجائية بأسماء هؤلاء الشيوخ :

- ۱ الأحمر على بن المبارك (توفى سنة ١٩٤ هـ. انظر ترجمته فى إنباه الرواة ١٣/٣ ): ذكر ذلك فى تاريخ بغداد ٤٠٤/١٢ وإنباه الرواة ١٩٣٣ والمزهر ٤١٢/٢ وتهذيب اللغة ١٨/١ وتلخيص ابن مكتوم ١٩٢ ومراتب النحويين ٩٣
- ۲ إسحاق بن يوسف الأزرق ( توفى سنة ١٩٥ هـ انظر ترجمته فى العبر للذهبى ٣١٨/١): ذكر ذلك فى تاريخ بغداد ٤٠٣/١٢)
- ۳ إسماعيل بن جعفر ( توفى سنة ١٨٠ ه. انظر ترجمته فى طبقات ابن الجزرى ١٦٣/١): ذكر ذلك فى تاريخ بغداد ٤٠٣/١٢ وطبقات ابن الجزرى ١٨/٢ ؟ ١٦٣/١ وطبقات الشافعية ٢٧٠/١ وتذكرة الحفاظ ٢/٥ وطبقات ابن قاضى شهبة ٢٣٣/٢ وطبقات المفسرين للداودى ٣٣/٢ و تهذيب التهذيب ٨/٥/١
- ٤ إسماعيل بن علية الأسدى (توفى سنة ١٩٣ هـ. انظر ترجمته فى العبر للذهبى ١٠٣/١): ذكر ذلك فى تاريخ بغداد ٤٠٣/١٢ وطبقات المفسرين للداودى ٣٣/٢
- و اسماعیل بن عیاش ( توفی سنة ۱۸۱ ه. انظر ترجمته فی میزان الاعتدال ۱۸۱ ه. انظر ترجمته فی میزان الاعتدال ۱۸۰۱ ): ذکر ذلك فی تاریخ بغداد ۲۲۳/۱ وطبقات الشافعیة ۲۷۰/۱ وطبقات ابن قاضی شهبة ۲۲۳/۲ وتهذیب التهذیب ۱۵۰۸ میران التهذیب ۱۸۰۸ میران الاعتدال التهذیب التهذیب ۱۸۰۸ میران الاعتدال التهای ا
- ٦ الأصمعى أبو سعيد عبد الملك بن قريب (توفى سنة ٢١٦ه. انظر الترجمة المفصلة التي صنعناها له في مقدمة تحقيقنا لكتابه: اشتقاق الأسماء): ذكر ذلك في الفهرست ١١٢ وتاريخ بغداد ٢٠٤/١٤ ونزهة الألباء ١٣٧ وإنباه الرواة ١٣/٣ وبغية الوعاة ٢٥٣/٢ وتلخيص ابن مكتوم ١٩٢ ومرآة الجنان ٨٤/٢ وتهذيب التهذيب ٨٥/١٣ وإشارة التعيين ٤٠ ب ووفيات الأعيان ٢١/٤ ومعجم الأدباء ٢٥٤/١٦ والمزهر

- ۱۲/۲ وتهذیب اللغة ۱٤/۱ وطبقات المفسرین للداودی ۳۳/۲ وروضات. الجنات ۲۹۲۱ والبدایة والنهایة ۲۹۲/۱ ومراتب النحویین
- ابن الأعرابی أبو عبد الله محمد بن زیاد (توفی سنة ۲۳۱ ه. انظر الترجمة المفصلة التی صنعناها له فی مقدمة تحقیقنا لکتابه: البئر): ذکر ذلك فی الفهرست ۱۱۲ و تاریخ بغداد ۱۰۲/۱۰ و ونزهة الألباء ۱۳۷ و إنباه الرواة ۱۳/۳ و تلخیص ابن مکتوم ۱۹۲ و مرآة الجنان ۱/۶۸ و إشارة التعیین ۱۳/۳ و بغیة الوعاة ۲۰۳/۲ و وفیات الأعیان ۱۱/۶ و معجم الأدباء ۱۲/۱۶ و طبقات المفسرین للداودی ۳۳/۲ و روضات الجنات ۲۲۵ و البدایة و النهایة ۱۲/۱۰ ۲۹۲/۱۶
- ۸ الأموى يحيى بن سعيد ( توفى سنة ١٩٤ ه. انظر ترجمته في خلاصة تذهيب الكمال ٣٦٣ وإنباه الرواة ٢٠/٢ ) : ذكر ذلك في الفهرست ١٢٨ وتاريخ بغداد ٤٠٤/١٢ ونزهة الألباء ١٣٧ وإنباه الرواة ١٣/٣ ومعجم الأدباء ٢٥٤/١٦ والمزهر ٤١٢/٢ وتلخيص ابن مكتوم ١٩٢ ومراتب النحويين ٩٣
- ۹ أبو بكر بن عياش ، وهو شعبة بن عياش بن سالم ( توفى سنة ١٩٣ ه. انظر ترجمته فى طبقات ابن الجزرى ٣٢٥/١ ) : ذكر ذلك فى تاريخ بغداد ٤٠٣/١٢ وطبقات ابن قاضى شهبة ٢٢٣/٢
- ۱۰ جرير بن عبد الحميد ( توفى سنة ۱۸۷ ه. انظر ترجمته فى طبقات ابن الجزرى ۱۹۰/۱ ): ذكر ذلك فى طبقات الشافعية ۲۷۰/۱ وطبقات المفسرين ابن قاضى شهبة ۲۲۳/۲ و تهذيب التهذيب ۳۱۰/۸ وطبقات المفسرين للداودى ۳۳/۲
- ۱۱ حجاج بن محمد (( توفی سنة ۲۰۳ ه. انظر ترجمته فی طبقات ابن الجزری ۲۰۳/۱ ): ذکر ذلك فی تاریخ بغداد ۲۰۳/۱ وطبقات ابن الجزری ۲۲۳/۱ وطبقات ابن قاضی شهبة ۲۲۳/۱ وطبقات

- المفسرين للداودي ٣٣/٢
- ۱۲ حفص بن غياث ( توفى سنة ١٩٤ ه. انظر ترجمته فى ميزان الاعتدال ١٩٥ ١٢ وتهذيب ٥٦٧/١ ): ذكر ذلك فى طبقات المفسرين للداودى ٣٣/٢ وتهذيب التهذيب ٨٥/٨
- ۱۳ حماد بن مسعدة ( توفی سنة ۲۰۱ هـ. انظر ترجمته فی العبر ۳۳٦/۱ ) : ذکر ذلك فی تاریخ بغداد ۲۰۳/۱۲
- ۱٤ أبو زياد الكلابي يزيد بن عبد الله بن الحر ( انظر ترجمته في تاريخ بغداد ٣٩٨/١٤ ( وتاريخ بغداد ٣٩٨/١٤ ) : ذكر ذلك في الفهرست ١١٢ وتاريخ بغداد ٤٠٤/١٢ ) ( وفيه : أبو زكريا الكلابي ، تحريف ) ونزهة الألباء ١٣٧ وتلخيص ابن مكتوم ١٩٢ وإنباه الرواة ١٣/٣ ومعجم الأدباء ٢٥٤/١٦ وتهذيب التهذيب ٨/٥٤/٣
- ۱۵ أبو زيد الأنصارى سعيد بن أوس <sup>(۱)</sup> ( توفى سنة ۲۱۶ هـ انظر ترجمته في إنباه الرواة ۲۰/۲): ذكر ذلك في الفهرست ۱۱۲ وتاريخ بغداد ۲۰٪ ونزهة الألباء ۱۳۷ وإنباه الرواة ۱۳/۳ وتلخيص ابن مكتوم ۱۹۲ ومرآة الجنان ۸٪/۲ وتهذيب التهذيب ۸۱۵/۸ وإشارة التعيين ۴۱٪ ومعجم الأدباء ۲۰٪ ب وبغية الوعاة ۲۵۳/۲ ووفيات الأعيان ۲۱/۶ ومعجم الأدباء

(١) ما ذكره السيوطى فى بغية الوعاة ٢٥٣/٢ والمزهر ٤١٢/٢ مرويا عن أبى الطيب اللغوى من قوله: « وكان أبو عبيد مع هذا ثقة ورعا لا بأس به . ولا نعلمه سمع من أبى زيد شيئا » صوابه كما فى معجم الأدباء ٢٥٥/١٦: « وكان أبو عبيد مع هذا ثقة ورعا لا بأس به ولا بعلمه . سمع من أبى زيد شيئا » ، فقد تصحفت على السيوطى كلمة : « بعلمه » فقرأها : « نعلمه » وضمها مع « لا » النافية إلى الجملة التالية لها ، ولكنه اعترض على أبى الطيب فقال بعد ذلك فى المزهر : « قلت : وقد صرح فى عدة مواضع من الغريب المصنف بسماعه منه » .

والدليل على وقوع السيوطى فى هذا التصحيف، بالإضافة إلى تكرار التصريح بالسماع عن أبى زيد فى الغريب المصنف، ما ورد فى مراتب النحويين لأبى الطيب ٩٣ من قوله: « وكان مع هذا ثقة ورعا لا بأس به . وقد روى عن الأصمعى وأبى عبيدة . ولعله سمع من أبى زيد شيئا » .

- ۲۰٤/۱٦ وتهذیب اللغة ۱۲/۱ وطبقات المفسرین للداودی ۳۳/۲ وروضات الجنات ۲۹ و والبدایة والنهایة ۲۹۲/۱۰ و مراتب النحویین ۹۳
- 17 سعید بن الحکم بن أبی مریم المصری ( توفی سنة ۲۲۶ ه. انظر ترجمته فی خلاصته تذهیب الکمال ۲۱٦ ): ذکر ذلك فی طبقات المفسرین للداودی ۳۳/۲ ذکره مرة فی شیوخه ، ثم قال بعد ذلك: « روی عنه سعید بن الحکم بن أبی مریم وهو من شیوخه ».
- ۱۷ سفیان بن عیینة (توفی سنة ۱۹۸ ه. انظر ترجمته فی طبقات ابن الجزری ۱۸/۱ سفیان بن عیینة (توفی سنة ۱۹۸ ه. انظر ترجمته فی طبقات الشافعیة ۲۲۳/۲ و خداد ۲۲۳/۲ و طبقات الشافعیة ۲۲۰/۱ و وطبقات ابن قاضی شهبة ۲۳/۲ و طبقات المفسرین ۳۳/۲ و تهذیب التهذیب ۲۱۰/۸ و خلاصة تذهیب الکمال ۲۲۰
- ۱۸ سليمان بن عبد الرحمن بن حماد (توفى سنة ۲۵۲ هـ. انظر ترجمته فى طبقات ابن الجزرى ۳۱٤/۱): ذكر ذلك فى طبقات ابن الجزرى ۲۸/۲ وطبقات المفسرين للداودى ۳۳/۲
- ۱۹ سليم بن عيسى ( توفى سنة ۱۸۸ ه. انظر ترجمته فى طبقات ابن الجزرى ۱۸/۲ ): ذكر ذلك فى طبقات ابن الجزرى ۱۸/۲
- ۲۰ الشافعی محمد بن إدریس إمام المذهب الشافعی ( توفی سنة ۲۰۶ ه. انظر ترجمته فی طبقات ابن الجزری ۹۰/۲): ذکر ذلك فی طبقات الشافعیة ۲۰۰/۱ و تهذیب الأسماء ۲۵۷(۲)
- ۲۱ شجاع بن أبی نصر ( توفی سنة ۱۹۰ ه. انظر ترجمته فی طبقات ابن الجزری ۳۲٤/۱): ذکر ذلك فی طبقات ابن الجزری ۱۸۶۲ ؟ ۱۸/۲ وطبقات ابن قاضی شهبة ۲۲۳/۲ وطبقات المفسرین للداودی ۳۳/۲ وإشارة التعیین ۶۰ ب.
- ۲۲ شریك بن عبد الله القاضى ( توفی سنة ۱۷۷ ه. انظر ترجمته فی میزان الاعتدال ۲۰۳/۱۲ ): ذكر ذلك فی تاریخ بغداد ۲۰۳/۱۲ وطبقات

- النحويين واللغويين ٢١٨ وشذرات الذهب ٤/٢ وطبقات ابن قاضى شهبة ٢٢٣/٢ وطبقات الشافعية ٢٧٠/١ (قال عنه: وهو أكبر شيوخه) وتذكرة الحفاظ ٢/٥.
- ۲۳ صفوان بن عيسى القَسَّام (توفى سنة ٢٠٠ ه. انظر ترجمته فى العبر للذهبى ٣٣/١): ذكر ذلك فى تاريخ بغداد ٤٠٣/١٢ وطبقات المفسرين للداودى ٣٣/٢
- ۲۲ عباد بن عباد المهلبي ( توفي سنة ۱۸۱ ه. انظر ترجمته في خلاصة تذهيب الكمال ۱۵۸ ): ذكر ذلك في طبقات ابن قاضي شهبة ۲۲۳/۲ وطبقات المفسرين للداودي ۳۳/۲
- ۲۰ عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى بن مسهر أبو مسهر الغسانى ( توفى سنة ۲۱۸ ه. انظر ترجمته فى طبقات ابن الجزرى ۳۰۰۱): ذكر ذكر ذلك فى طبقات ابن الجزرى ۱۸/۲ وطبقات ابن قاضى شهبة ۲۲۳/۲ وطبقات المفسرين للداودى ۳۳/۲
- 77 عبد الرحمن بن مهدى أبو سعيد البصرى (توفى سنة ١٩٨ هـ. انظر ترجمته فى العبر ٣٢٦/١): ذكر ذلك فى تاريخ بغداد ٤٠٣/١٢ وطبقات المفسرين للداودي ٣٣/٢ وتهذيب التهذيب ٣١٥/٨
- 77 عبد الله بن المبارك بن واضح ( توفى سنة 100 ه. انظر ترجمته فى طبقات ابن الجزرى 100 ك : ذكر ذلك فى طبقات الشافعية 100 وشذرات الذهب 100 وطبقات ابن قاضى شهبة 100 وتهذيب التهذيب 100 و علاصة تذهيب الكمال 100
- ۲۸ أبو عبيدة معمر بن المثنى ( توفى سنة ۲۱۰ هـ . انظر ترجمته فى إنباه الرواة ۲۷٦/۳
   ۲۷٦/۳): ذكر ذلك فى الفهرست ۱۱۲ وتاريخ بغداد ۲۰٤/۱۲ ونزهة الألباء ۱۳۷ وإنباه الرواة ۱۳/۳ وبغية الوعاة ۲۰۳/۲ وتلخيص ابن مكتوم ۱۹۲ ومرآة الجنان ۶/۲ والبداية والنهاية ۱۹۲/۱۰ ومراتب النحويين ۹۳ ووفيات الأعيان ۲۱/۶ ومعجم الأدباء ۲۰/۱۵ والمزهر ۲۳/۲ وجذیب اللغة ۱۶/۱۱ وطبقات المفسرین للداودی ۳۳/۲

- وروضات الجنات ٥٢٦ وإشارة التعيين ٤٠ ب .
- ٢٩ عمر بن يونس أبو حفص اليمامى (توفى سنة ٢٠٣ ه. انظر ترجمته فى العبر للذهبى ٢٠١١): ذكر ذلك فى تاريخ بغداد ٤٠٣/١٢ وتهذيب التهذيب ٨٥٥/٨
- ٣٠ أبو عمرو الشيباني إسحاق بن مرار (توفي سنة ٢٠٥ هـ. انظر ترجمته في إنباه الرواة ٢٠١١): ذكر ذلك في الفهرست ١١٢ وتاريخ بغداد ٢٤/١٢ ونزهة الألباء ١٨٩ وإنباه الرواة ١٣/٣ ومعجم الأدباء ١٨٤ والمزهر ٢٠٢١ وتهذيب اللغة ١٣/١ ومراتب النحويين ٩٣ وتلخيص ابن مكتوم ١٩٢
- ۳۱ الفراء أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله ( توفى سنة ۲۰۷ ه. انظر الترجمة المفصلة التي صنعناها له في مقدمة تحقيقنا لكتابه: المذكر والمؤنث): ذكر ذلك في تاريخ بغداد ۲۰۲۱ و وزهة الألباء ۱۳۷ وإنباه الرواة ۱۳/۳ و بغية الوعاة ۲۰۳۲ وطبقات المفسرين للداودي ٢٣٣ وروضات الجنات ۲۲ ومراتب النحويين ۹۳ ووفيات الأعيان ١٦/٢ ومعجم الأدباء ٢٥٤/١٦ والمزهر ٢٩٢/١٤ وتلخيص ابن مكتوم ١٩٢/ ومرآة الجنان ٨٤/٢ والبداية والنهاية ١٩٢/٢
- ۳۲ الكسائى أبو الحسن على بن حمزة (توفى سنة ۱۸۹ ه. انظر الترجمة المفصلة التى صنعناها له فى مقدمة تحقيقنا لكتابه: ما تلحن فيه العاسة): ذكر ذلك فى الفهرست ۱۱۲ وتاريخ بغداد ۲۰۲۱ و ونزهة الألباء ۱۳۷ و إنباه الرواة ۱۳/۳ و بغية الوعاة ۲۰۳۲ وطبقات ابن قاضى شهبة ٢٦٣/٢ وطبقات المفسرين للداودى ۳۳/۲ وروضات الجنات ۲۲۰ والبداية والنهاية ۱۸۲۰ ومراتب النحويين ۹۳ وإشارة التعيين ٤٠ بولبداية والنهاية ۱۸۲۰ ومعجم الأدباء ۲۱/۵۰۲ وطبقات ابن الجزرى ووفيات الأعبان ۱۸۶۲ ومعجم الأدباء ۲۰/۱۵۲ وطبقات ابن الجزرى الجنان ۱۸۶۲ وطبقات الشافعية ۲۷۰/۱ وتلخيص ابن مكتوم ۱۹۲ ومرآة الجنان ۱۸۶/۲
  - ۳۳ مروان بن معاوية الفزارى ( توفي سنة ۱۹۳ هـ. انظر ترجمته في ميزان

- الاعتدال ۹۳/۶): ذكر ذلك في تاريخ بغداد ٤٠٣/١٢ وطبقات المفسرين للداودي ٣٣/٢
- ۳٤ أبو معاوية الضرير ( توفى سنة ١٩٥ ه. انظر ترجمته فى خلاصة تذهيب الكمال ٢٨٤ ) : ذكر ذلك فى تاريخ بغداد ٢ /٣٠١ وطبقات المفسرين للداودى ٣٣/٢ .
- ۳۰ هشام بن عمار ( توفی سنة ۲٤٥ ه. انظر ترجمته فی طبقات ابن الجزری ۲۵٪ ): ذکر ذلك فی تاریخ بغداد ۲۱٪ ۲۱٪ وطبقات ابن الحزری ۲۵٪ ۲٪ ۲٪ ۳۰٪ و تذکرة الحفاظ ۲٪ وطبقات ابن قاضی شهبة ۲۲۳٪ وطبقات المفسرین للداودی ۳۳٪ و تهذیب التهذیب ۲۲۳٪ وقال عنه فی طبقات الشافعیة ۲۷۰٪ إنه آخر شیوخ أبی عبید موتا.
- 77 هُشيم بن بشير السُلَمِیّ ( توفی سنة 7.7 ه. انظر ترجمته فی ميزان الاعتدال 7.7/2 ): ذكر ذلك فی تاریخ بغداد 7.7/2 وطبقات الشافعیة 7.7/2 و تذكرة الحفاظ 7/6 و طبقات ابن قاضی شهبة 7.7/2 و طبقات المفسرین للداودی 7.7/2 و جلاصة تذهیب الكمال 7.7/2
- ۳۷ وكيع بن الجراح ( توفى سنة ۱۹۷ ه. انظر ترجمته فى العبر الذهبى ۲۷ وكيع بن الجراح ( توفى سنة ۱۹۷ ه. انظر ترجمته فى العبر الذهبى ۲۲۶/۱ ) : ذكر ذلك فى تهذيب التهذيب ۲۱۵/۸ و تاريخ مدينة دمشق ( حرف القاف ) .
- ۳۸ یحیی بن آدم ( توفی سنة ۲۰۳ ه. انظر ترجمته فی طبقات ابن الجزری ۳۸ ۲۸۳ ) : ذکر ذلك فی طبقات ابن الجزری ۱۸/۲
- ۳۹ يحيى بن سعيد القطان (توفى سنة ۱۹۸ ه. انظر ترجمته فى خلاصة تذهيب الكمال ۳۲۳ وميزان الاعتدال ۲۸۰/۴): ذكر ذلك فى تاريخ بغداد ۲۱۸ ۲۰۳۱ وطبقات النحويين واللغويين ۲۱۸ وطبقات ابن قاضى شهبة ۲۲۳/۲ وطبقات المفسرين للداودى ۳۳/۲ وتهذيب التهذيب
- ٤٠ يحيى بن صالح الوحاظي ( توفي سنة ٢٢٢ هـ انظر ترجمته في ميزان

- الاعتدال ٣٨٦/٤): ذكر ذلك في تاريخ بغداد ٤١٣/١٢ وتهذيب التهذيب ٣١٦/٨
- ٤١ يزيد بن هارون أبو خالد الواسطى ( توفى سنة ٢٠٦ ه. انظر ترجمته فى العبر للذهبى ٢٠١ ) : ذكر ذلك فى تاريخ بغداد (٤٠٣/١٢ وتهذيب التهذيب ٨/٥١٨
- 25 اليزيدى أبو محمد يحيى بن المبارك ( توفى سنة ٢٠٢ ه. انظر ترجمته فى طبقات ابن الجزرى ٣٧٥/٢): ذكر ذلك فى تاريخ بغداد ٢٠٤/١٢ وبغية الوعاة ٢٥٣/٢ ومعجم ونزهة الألباء ١٣٧ وإنباه الرواة ١٣/٣ وبغية الوعاة ٢٥٣/٢ ومعجم الأدباء ٢٥٤/١٦ وتهذيب اللغة ١٧/١ وطبقات المفسرين للداودى ٣٣/٢ وتلخيص ابن مكتوم ١٩٢ وروضات الجنات ٢٦٥ وطبقات ابن الجزرى ٣٧٦/٢ وإشارة التعيين ٤٠ ب .

\* \* \*

- كما تلقى العلم على أبى عبيد كثير من التلاميذ الذين اشتهر بعضهم وذاع صيته . وفيما يلى قائمة مرتبة هجائيا بأسماء هؤلاء التلاميذ :
- إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الرحمن البغوى ( ذكره الزبيدى في طبقات النحويين واللغويين ٢٢٧ في الطبقة الرابعة من اللغويين الكوفيين ولم يترجم له ) : ذكر ذلك في إنباه الرواة ٢٣/٣ وتلخيص ابن مكتوم ١٩٣
- ۲ أحمد بن إبراهيم وراق حلف ( توفى سنة ۲۷۰ ه. انظر ترجمته في طبقات ابن الجزرى ۳٤/۱): ذكر ذلك في طبقات ابن الجزرى ۱۸/۲ ؛ ۱۸/۲ وطبقات ابن قاضي شهبة ۲۲۳/۲
- ٣ أحمد بن الحسن بن عبد الله المقرىء ( ترجم له فى طبقات ابن الجزرى ١٨/٢ ؛ ٢٦/١
   ١٨/٢ ) : ذكر ذلك فى طبقات ابن الجزرى ٢٦/١ ؛ ٢٦/١
- خمد بن سهل أبو عبد الرحمن ( ذكره الزبيدى في طبقات النحويين واللغويين ٢١/٣ ولم يترجم له ) : ذكر ذلك في إنباه الرواة ٣/١٢ وتلخيص ابن مكتوم ١٩٣ وتاريخ بغداد ١٨٤/٤
- محمد بن عاصم ( ذكره الزبيدى ٢٢٥ ولم يترجم له ) : ذكر ذلك في إنباه
   الرواة ٢١/٣ و تلخيص ابن مكتوم ١٩٣
- ٦ أحمد بن القاسم ( ذكره الزبيدى ٢٢٧ ولم يترجم له ) : ذكر ذلك في
   إنباه الرواة ٢٢/٣ وتلخيص ابن مكتوم ١٩٣
- احمد بن محمد بن حنبل الذهلي إمام المذهب الحنبلي ( توفي سنة ٢٤١ ه. انظر ترجمته في العبر للذهبي ٢٥/١): ذكر ذلك في طبقات المفسرين للداودي ٣٣/٢
- ۸ أحمد بن يحيى بن جابر أبو العباس البلاذرى الكاتب (توفى سنة ٢٧٩ هـ انظر ترجمته فى تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٤٣/٣ ومعجم الأدباء ٥٩٥): ذكر ذلك فى طبقات الشافعية ٢٧٠/١ وطبقات ابن قاضى شهبة ٢٢٣/٢ و تهذيب الكمال للمزى ٥٥٥
- ٩ أحمد بن يوسف التغلبي ( له ترجمة في طبقات ابن الجزري ١٥٢/١

- وذكره الزبيدى ۲۲۷ ولم يترجم له): ذكر ذلك فى تاريخ بغداد ٢٠/١ وإنباه الرواة ٢٢/٣ وتلخيص ابن مكتوم ١٩٣ وطبقات ابن الجزرى ١٩٣١ و ١٩٨ وطبقات ابن قاضى شهبة ٢٢٣/٢ وطبقات المفسرين للداودى ٣٣/٢ وتهذيب التهذيب ١٨٥/٨ وتهذيب الكمال للمزى ٥٥٥
- ۱۰ البخارى أبو عبد الله محمد بن إسماعيل صاحب صحيح البخارى المشهور ( توفى سنة ۲۰۱ هـ. انظر ترجمته فى العبر للذهبى ۱۲/۲): ذكر ذلك فى طبقات المفسرين للداودى ٣٣/٢ وقال عنه إنه روى عن أبى عبيد فى « التاريخ الكبير » .
- ۱۱ الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى ( توفى سنة ۲۷۹ هـ انظر ترجمته في العبر للذهبي ۲۲/۲): ذكر ذلك في طبقات المفسرين للداودي ٣٣/٢
- ۱۲ ثابت بن أبي ثابت أبو محمد (له ترجمة في إنباه الرواة ٢٦١/١ وقال عنه في تهذيب الكمال ٥٥٥: وهو ثابت بن عبد العزيز أخو على بن عبد العزيز البغوى. وفي إشارة التعيين ٥ ب: واسم أبيه أبي ثابت: سعيد، وقيل محمد، وقيل عبد العزيز وهو الصحيح): ذكر ذلك في طبقات النحويين واللغويين ٢٢٥ وإنباه الرواة ٢٦١/١ وتهذيب الكمال للمزى ٥٥٥ وطبقات ابن قاضى شهبة ٢٢٣/٢
- ۱۳ ثابت بن عمرو بن حبیب مولی علی بن رابطة (له ترجمة فی طبقات ابن الجزری ۱۸۸۱): ذکر ذلك فی الفهرست ۱۱۳ وقال عنه: «روی عنه كتبه كلها» وطبقات ابن الجزری ۱۸۸۱ ؛ ۱۸۸۲
- 14 الحارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي ( توفي سنة ٢٨٦ هـ انظر ترجمته في العبر للذهبي ٢٨/٦): ذكر ذلك في تاريخ بغداد ٤٠٣/١٢ ( محرفا: الحارث بن أسامة ) وتذكرة الحفاظ ٢/٥ وطبقات الشافعية ٢٧٠/١ وطبقات المفسرين للداودي ٢٢٣/٢ وطبقات المفسرين للداودي ٣٣/٢ وتهذيب الكمال للمزى ٥٥٥

- ۱۵ الحسن بن محمد بن زیاد القرشی (له ترجمة فی طبقات ابن الجزری ۱۸/۲ ؛ ۱۸/۲ ؛ ۱۸/۲
- ۱۶ الحسن بن مكرم البزاز: ذكر ذلك في تاريخ بغداد ٤٠٣/١٢ وطبقات المفسرين للداودي ٣٣/٢ وتهذيب الكمال للمزى ٥٥٥
- ۱۷ أبو داود السجستاني سليمان بن الأشعث (توفي سنة ٢٧٥ ه. انظر ترجمته في العبر للذهبي ٤/٢٥): ذكر ذلك في طبقات المفسرين للداودي ٣٣/٢ وتهذيب الكمال للمزي ٥٥٥
- ۱۸ زهير بن حرب أبو خيثمة ( توفى سنة ۲۳۶ هـ . انظر ترجمته فى العبر للذهبى ۲۱/۱٤) : ذكر ذلك فى طبقات المفسرين للداودى ۳۳/۲
- ۱۹ سعيد بن الحكم بن أبي مريم المصرى ( توفى سنة ۲۲۶ هـ. انظر ترجمته فى خلاصة تذهيب الكمال ۱۱٦): ذكر ذلك فى طبقات المفسرين للداودى ۳۳/۲ وتهذيب التهذيب ۸۱۰۱۸ وتهذيب الكمال للمزى ٥٥٥ وهو من شيوخه كذلك كما سبق.
- ٢٠ عباس بن عبد العظيم أبو الفضل العنبرى (توفى سنة ٢٤٦ ه. انظر ترجمته فى العبر ٤٤٧/١): ذكر ذلك فى تهذيب التهذيب ٨٥٥٨
   وتهذيب الكمال للمزى ٥٥٥
- 71 3 عباس بن محمد بن حاتم أبو الفضل الدورى ( توفى سنة 70 ه. انظر ترجمته فى العبر للذهبى 70/1 ): ذكر ذلك فى طبقات الشافعية 70/1 وطبقات ابن قاضى شهبة 777/1 وتهذيب التهذيب 70/1 وخلاصة تذهيب الكمال 777 وتهذيب الكمال للمزى 900
- ۲۲ عبد الخالق بن منصور النيسابورى ( ذكره الزبيدى في طبقات النحويين واللغويين ۲۲٦ ولم يترجم له ): ذكر ذلك في إنباه الرواة ۲۲/۳ و تلخيص ابن مكتوم ۱۹۳
- ۲۳ عبد الله بن جعفر بن أحمد بن بحر العسكرى: ذكر ذلك في تهذيب الكمال للمزى ٥٥٥

- ۲٤ عبد الله بن الحكم بن أبي زيادة القطواني : ذكر ذلك في تهذيب الكمال للمزى ٥٥٥
- حبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أبو محمد السمرقندي ( توفى سنة ۲۰۰ هـ. انظر ترجمته في العبر للذهبي ۸/۲ ): ذكر ذلك في طبقات الشافعية ۲۷۰/۱ و و تذكرة الحفاظ ۲/۰ و طبقات ابن قاضي شهبة ۲۲۳/۲ و تهذيب التهذيب ۱۵/۸ و تهذيب الكمال للمزي ۵۵۰
- 77 عبد الله بن محمد بن عبيد أبو بكر بن أبي الدنيا (توفي سنة ٢٨١ ه. انظر ترجمته في العبر للذهبي ٢٥/٦): ذكر ذلك في تاريخ بغداد ٢٠/١٢ وطبقات الشافعية ٢٧٠/١ وتذكرة الحفاظ ٢/٥ وطبقات ابن قاضي شهبة (٢٣/٢ وطبقات المفسرين للداودي ٣٣/٢ وتهذيب الكمال للمزى ٥٥٥
- ۲۷ على بن أبى ثابت ( لعله : على بن عبد العزيز الآتى ، فهو أخ لثابت بن أبى ثابت كما سبق أن عرفنا هنا ) : ذكر ذلك فى إنباه الرواة ٢١/٣ وتلخيص ابن مكتوم ١٩٣
- ۲۸ على بن عبد العزيز بن عبد الرحمن أبو الحسن البغوى (توفى سنة ۲۸۷ ه. انظر ترجمته فى طبقات ابن الجزرى ۱۹/۱ والفهرست ۱۱۳ وذكره الذهبى فى العبر فى وفيات سنة ۲۸۲ ه): ذكر ذلك فى الفهرست ۱۱۳ وتاريخ بغداد ۲۰۳۱ وإنباه الرواة ۲۲/۳ وطبقات ابن الجزرى ۱۹/۱ و۶ ۱۸/۲ وتلخيص ابن مكتوم ۱۹۳ وطبقات المفسرين للداودى ۳۳/۲ وتهذيب التهذيب ۱۸/۱ وتلخيا الكمال للمزى ٥٥٥ وتذكرة الحفاظ ۲/٥ وطبقات الشافعية ۱/۲۷۲ وطبقات ابن قاضى شهبة ۲۲۳۲۲
- 79 على بن عبد الله بن سنان أبو الحسن الطوسى اللغوى ( ذكره الزبيدى في طبقاته ٢٥٥ ولم يترجم له ) : ذكر ذلك في إنباه الرواة ٢٨٥/٢ وبغية الوعاة ٢٧٢/٢ وطبقات النحويين واللغويين ٢٢٥ وتهذيب الكمال للمزى ٥٥٥

- ۳۰ محمد بن أحمد بن عمر البابي (له ترجمة في طبقات ابن الجزرى ۷۸/۲) : ذكر ذلك في طبقات ابن الجزري ۷۸/۲ ؛ ۷۸/۲
- ۳۱ محمد بن إسحاق أبو بكر الصاغاني ( توفي سنة ۲۷۰ هـ. انظر ترجمته في العبر للذهبي ۲۶/۲ وطبقات ابن الجزري ۹۹/۲ ): ذكر ذلك في تاريخ بغداد ۲۰۳/۱۲ وطبقات المفسرين للداودي ۳۳/۲ وتهذيب التهذيب ۲۶۳۸ وتهذيب الكمال ۵۰۰ وخلاصة تذهيب الكمال ۲۶۲
- ۳۲ محمد بن حفص بن عمر الدورى (له ترجمة في طبقات ابن الجزرى المرى ١٠٥٥ ): ذكر ذلك في تهذيب الكمال للمزى ٥٥٥
- ۳۳ محمد بن سعید الهروی ( ذکره الزبیدی فی طبقاته ۲۲۲ و لم یترجم له ) : ذکر ذلك فی إنباه الرواة ۲۲/۳ وتلخیص ابن مكتوم ۱۹۳
- ۳۶ محمد بن المغيرة البغدادى ( ذكره الزبيدى في طبقاته ٢٢٦ ولم يترجم له ) : ذكر ذلك في إنباه الرواة ٢٢/٣ وتلخيص ابن مكتوم ١٩٣
- ۳۵ محمد بن وهب المسعرى ( ذكره الزبيدى فى طبقاته ٢٢٦ ولم يترجم له ) : ذكر ذلك فى إنباه الرواة ٢١/٣ وتلخيص ابن مكتوم ١٩٣ والفهرست ١١٣ ( محرفا : على بن محمد بن وصب المشعرى ) .
- ۳۹ محمد بن يحيى بن سليمان أبو بكر المروزى ( توفى سنة ۲۹۸ ه. انظر ترجمته فى العبر للذهبى ۱۱۲/۲) : ذكر ذلك فى تاريخ بغداد ٤٠٣/١٢ و تذكرة الحفاظ ۲/٥ و طبقات ابن قاضى شهبة ٢٢٣/٢ و تهذيب التهذيب ١١٢/٢ و تهذيب الكمال ٥٥٥ و العبر للذهبى ١١٢/٢
- ۳۷ نصر بن داود بن منصور بن طوق أبو منصور الصاغانی الخلنجی ( توفی سنة ۲۷۱ هـ . انظر ترجمته فی تاریخ بغداد ۲۹۲/۱۳ وذکره الزبیدی فی طبقاته ۲۲۱ ولم یترجم له ) : ذکر ذلك فی إنباه الرواة ۲۱/۳ و تاریخ بغداد ۲۹۲/۱۳ و الکمال للمزی ۵۰۰ و تاریخ بغداد ۲۹۲/۱۳ و طبقات ابن قاضی شهبة و طبقات ابن الجزری ۱۸/۲ ؛ ۳۳۰/۲ و طبقات ابن قاضی شهبة ۲۲۳/۲ و تلخیص ابن مکتوم ۱۹۳

- ۳۸ يحيى بن معين أبو زكريا البغدادى (توفى سنة ۲۳۳ ه. انظر ترجمته فى ميزان الاعتدال ٤١٠/٤ والعبر للذهبى ٢٥٦/١٤): ذكر ذلك فى بغية الوعاة ٢٥٣/٢ ومعجم الأدباء ٢٥٦/١٦ وهو عند أبى عبيد أحفظ الناس للحديث فى عصره (انظر العبر للذهبى ٢٢١/١٤).
- ٣٩ وكيع بن الجراح (توفى سنة ١٩٧ ه. انظر ترجمته فى العبر للذهبى ٢٢٤/١ ): ذكر ذلك فى طبقات الشافعية ٢٧٠/١ وهو من شيوخه كذلك كما سبق هنا.

於 於 發

وكان أبو عبيد يخضب بالحناء ، أحمر الرأس واللحية ، ذا وقار وهيبة (') . كما روى أبو بكر بن الأنبارى أن أبا عبيد كان يقسم الليل أثلاثا ، فيصلى ثلثه ، وينام ثلثه ، ويضع الكتب ثلثه (٢) .

وكان رحمه الله تعالى سريع الحفظ ، حدث تلميذه أبو منصور نصر بن داود الصاغانى ، قال : « سمعت أبا عبيد يقول : ما كان على من حفظ خمسين حديثا مئونة » (٣) .

كَمَّا كَانَ جَمَّ الأَدْبِ مَعَ شَيُوخَهُ مَنَ عَلَمَاءُ الْحَدِيثُ ؛ إِذْ يَقُولُ : مَا ذَقَقْتُ عَلَى مُحَدَّثُ بَابِهُ قَطَّ . وفي رواية : مَا أُتِيتَ عَلَمًا قَطَّ فَاسْتَأَذُنْتَ عَلَيْهُ ، ولكن صبرت حتى يخرج إليّ ، وتأوّلت قول الله تعالى : ﴿ وَلُو أُنّهُم صَبَرُوا حتى تَخْرُجُ إِلَيْهُم لَكَانَ خِيرًا لَهُم ﴾ (1) .

ومن أمانته العلمية ما رواه عنه تلميذه « العباس بن محمد الدورى قال : سمعت أبا عبيد يقول : من شكر العلم أن تستفيد الشيء ، فإذا ذكر لك قلت : خفى على كذا وكذا وكذا ، فهذا خفى على كذا وكذا وكذا ، فهذا شكر العلم » (°) .

#### ومن أقواله المأثورة عنه قوله : « المتبع للسنة كالقابض على الجمر ، وهو

<sup>(</sup>۱) انظر : الفهرست ۱۱۳ وإنباه الرواة ۲۳/۳ ووفيات الأعيان ٦١/٤ وشدرات الذهب ٥٥/٢ ومرآة الجنان ٨٤/٢ وتلخيص ابن مكتوم ١٩٣

<sup>(</sup>۲) انظر: تاریخ بغداد ۲۰۸/۱۲ و نزهة الألباء ۱۳۸ وإنباه الرواة ۱۸/۳ ووفیات الأعیان ۲۱/۶ وطبقات ابن الجزری ۱۸/۲ وشذرات الذهب ۲۰۱۲ وطبقات الشافعیة ۲۷۱/۱ وتهذیب الأسماء واللغات ۱ (۲) ۲۰۸ وطبقات المفسرین للداودی ۳۹/۲ وتهذیب التهذیب ۲۱۷/۸ وتاریخ دمشق (حرف القاف) ومرآة الجنان ۸٤/۲ وعیون التواریخ ۲۸۹ وتلخیص ابن مکتوم ۱۹۲ وطبقات ابن قاضی شهبة ۲۳۲/۲

<sup>(</sup>٣) انظر : طبقات النحويين واللغويين ٢١٨

<sup>(</sup>٤) انظر : طبقات المفسرين للداودي ٣٦/٢ وتاريخ دمشق ( حرف القاف ) .

<sup>(°)</sup> انظر: المزهر ٣١٩/٢ وطبقات المفسرين للداودى ٣٦/٢ وتاريخ دمشق ( حرف القاف ) .

اليوم عندى أفضل من ضرب السيف في سبيل الله عز وجل » <sup>(١)</sup> .

ومنها كذلك قوله: « مثل الألفاظ الشريفة ، والمعانى الطريفة ، مثل القلائد اللائحة في الترائب الواضحة » (٢) .

\* \* \*

وقد نال أبو عبيد شهرة عظيمة فى حياته وبعد مماته ، وترك الناس وكلهم يلهج بالثناء عليه ومدحه ، ويصفه بالورع والتقوى ، والفضل وحسن السيرة ، واتساع العلم والتفنن فى التأليف ، والاجتهاد والتبحر فى علوم عصره .

يقول عنه أحمد بن حنبل : « أبو عبيد أستاذ ، وهو يزداد عندنا كل يوم خبرا » <sup>(٣)</sup> .

كل سئل عنه أبو داود سليمان بن الأشعث، فقال: «هو ثقة مأمون» (1) . وسئل يحيى بن معين عن الكتابة عن أبى عبيد والسماع منه، فقال: مثلى يُسأل عن أبى عبيد ؟! أبو عبيد يُسأل عن الناس! لقد كنت عند الأصمعي إذ أقبل أبو عبيد، فقال: أترون هذا المقبل ؟ فقالوا: نعم، قال: لن يضيع الناس ما حيى هذا المقبل (0) .

<sup>(</sup>۱) انظر: تاریخ بغداد ۲۱۰/۱۲ وطبقات المفسرین للداودی ۳۷/۲ وتاریخ دمشق ( حرف القاف ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر : تاريخ بغداد ٤١٠/١٢ ونزهة الألباء ١٣٩ وطبقات المفسرين للداودى
 ٣٧/٢ وتاريخ دمشق ( حرف القاف ) .

<sup>(</sup>۳) انظر: تاریخ بغداد ۱۱۶/۱۲ ونزهة الألباء ۱۶۱ وإنباه الرواة ۲۱۳ وطبقات الشافعية ۲۷۱/۱ وتذكرة الحفاظ ۲/۰ وتهذيب الأسماء واللغات ۱ (۲) ۲۰۸ وتاریخ دمشق (حرف القاف) وتهذیب الکمال للمزی ۵۵۰ وعیون التواریخ ۲۸۸ وتلخیص ابن مکتوم ۱۹۲ وطبقات ابن قاضی شهبة ۲۲۳/۲

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ بغداد ٢١٥/١٦ وطبقات الشافعية ٢٧١/١ وتذكرة الحفاظ /٢٧٥ وتاريخ دمشق (حرف القاف) وتهذيب الأسماء واللغات ١ (٢) ٢٥٨ وتهذيب التهذيب ٢٦٨ وخلاصة تذهيب الكمال ٢٦٥

<sup>(</sup>٥) انظر: نزهة الألباء ١٤١ وتاريخ بغداد ٤١٤/١٢ وإنباه الرواة ٣٠١/٣ =

كما قال عنه إبراهيم الحرنى : «كان أبو عبيد كأنه جَبَلٌ نُفخ فيه الروح ، يحسن كل شيء » (١) .

ووصفه أحمد بن كامل القاضى فقال: «كان أبو عبيد القاسم بن سلام فاضلا فى دينه وفى علمه ، ربّانيًّا متفننا فى أصناف علوم الإسلام من القرآن والفقه والعربية والأخبار ، حسن الرواية صحيح النقل ، لا أعلم أحدا من الناس طعن عليه فى شىء من أمره ودينه » (٢) .

وذكره الجاحظ في كتاب المعلمين فقال: « ومن المعلمين ، ثم الفقهاء والمحدثين ، ومن النحويين والعلماء بالكتاب والسنة والناسخ والمنسوخ ، وبغريب الحديث ، وإعراب القرآن ، وممن قد جمع صنوفا من العلم: أبو عبيد القاسم بن سلام . وكان مؤدبا لم يكتب الناس أصح من كتبه ولا أكثر فائدة » (٣) .

كا يقول ابن درستويه عنه: « من علماء بغداد المحدّثين النحويين على مذهب الكوفيين ، ورواة اللغة والغريب عن البصريين والكوفيين والعلماء بالقراءات ، ومن جمع صنوفا من العلم وصنف الكتب في كل فن من العلوم

<sup>=</sup> وطبقات ابن الجزرى ۱۸/۲ وتذكرة الحفاظ ۲/۰ وطبقات الشافعية ۲۷۱/۱ وتهذيب الكمال للمزى ٥٥٥ وتهذيب الأسماء واللغات ١ (٢) ٢٥٨ وتاريخ دمشق (حرف القاف ) وتلخيص ابن مكتوم ١٩٢

<sup>(</sup>۱) انظر: وفيات الأعيان ٦١/٤ وتاريخ بغداد ٤١٢/١٢ ونزهة الألباء ١٤١ وتهذيب التهذيب الأسماء واللغات ١ (٢) وتهذيب الأسماء واللغات ١ (٢) ٢٥٨ وتهذيب الكمال للمزى ٥٥٥ والبداية والنهاية ١٢/١٠ ومرآة الجنان ٨٤/٢ وعيون التواريخ ٢٨٨ وطبقات ابن قاضى شهبة ٢٣٣/٢

 <sup>(</sup>۲) انظر: تاریخ بغداد ۲۱۱/۱۲ ونزهة الألباء ۱٤۰ وبغیة الوعاة ۲۹۳/۲ ووفیات الأعیان ۲۰/۶ وتاریخ دمشق (حرف القاف) والبدایة والنهایة ۲۹۲/۱۰ وتاریخ دمشق (حرف القاف) والبدایة والنهایة ۸۶/۲ وتهذیب الکمال للمزی ۵۰۰ ومرآة الجنان ۸۶/۲

 <sup>(</sup>٣) انظر: طبقات النحويين واللغويين ٢١٧ والجزء الأخير من كلام الجاحظ
 ف معجم الأدباء ٢٥٥/١٦

والأدب فأكثر وشهر » (١) . ويقول عنه أيضا : « وكان ذا فضل ودين وستر ومذهب حسن » (٢) .

ویری أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب أنه « لو كان أبو عبيد فى بنى إسرائيل ، لكان عجبا » (۳) .

وقال هلال بن العلاء الرَّقِّي: «مَنَّ الله على هذه الأمة بأربعة في زمانهم ؟ بالشافعي تفقّه بحديث رسول الله عَلَيْكُم ، وبأحمد بن حنبل ثبت في المحنة ، ولولا ذلك لكفر الناس ، وبيحيي بن معين نفي الكذب عن حديث رسول الله عَلِيْكُم ، وبأبي عبيد القاسم بن سلام فسر الغريب من حديث رسول الله عَلِيْكُم ، ولولا ذلك لاقتحم الناس في الخطأ » (1) .

وعندما سئل أبو قدامة عن الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد ، قال : « أما أفهمهم فالشافعي إلا أنه قليل الحديث ، وأما أورعهم فأحمد بن حنبل ، وأما أحفظهم فإسحاق ، وأما أعلمهم بلغات العرب فأبو عبد » (°) .

<sup>(</sup>۱) انظر: تاريخ بغداد ٤٠٤/١٢ وتهذيب الأسماء واللغات ١ (٢) ٢٥٧ وتاريخ دمشق ( حرف القاف ) وطبقات المفسرين للداودي ٣٤/٢

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذیب التهذیب ۲۱۷/۸ والفهرست ۱۱۳ وتاریخ بغداد ٤٠٤/١٢ وطبقات المفسرین للداودی ۳٤/۲ وتهذیب الأسماء واللغات ۱ (۲) ۲۵۷ وتاریخ دمشق (حرف القاف).

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ بغداد ٤١١/١٢ ونزهة الألباء ١٤٠ وإنباه الرواة ١٨/٣ ووفيات الأعيان ١١/٤ وطبقات الشافعية ٢٧١/١ وتاريخ دمشق (حرف القاف) ومرآة الجنان ٨٤/٢ وتلخيص ابن مكتوم ١٩٢

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ بغداد ٤١٠/١٢ ونزهة الألباء ١٣٩ ووفيات الأعيان ٦١/٤ وتهذيب الكمال للمزى ٥٥٥ وشفرات الذهب ٥٥/٢ وتمذيب التهذيب ٣١٧/٨ وعيون التواريخ ٢٨٩ وتاريخ دمشق (حرف القاف ) ومرآة الجنان ٨٤/٢

<sup>(</sup>٥) انظر : تاريخ بغداد ٤١٠/١٢ ونزهة الألباء ١٣٩ وإنباه الرواة ١٨/٣ وتاريخ دمشق (حرف القاف ) وتهذيب الكمال للمزى ٥٥٥ وتهذيب التهذيب ٣١٦/٨

كما قال عنه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه: « أبو عبيد أوسعنا علما ، وأكثرنا أدبا ، وأجمعنا جمعا . إنّا نحتاج إلى أبي عبيد ، وأبو عبيد لا يحتاج إلينا » (1) ، وقال أيضا: « الحقّ يُحِبُّه الله تعالى ، أبو عبيد القاسم بن سلام أفقهُ منّى وأعلمُ منّى » (٢) . وقال كذلك: « إن الله تعالى لا يستحيى من الحق ؛ أبو عبيد أعلم منى ، ومن الإمام الشافعي ، ومن الإمام أحمد بن حنبل » (٢) .

وعند عبد الله بن طاهر أن « علماء الإسلام أربعة : عبد الله بن عباس فى زمانه ، والشَّعْبِيّ فى زمانه ، والقاسم بن معن فى زمانه ، وأبو عبيد القاسم بن سلام فى زمانه » (1) .

ولما أتاه نعى أبى عبيد قال :

وكان فارسَ عِلْم غيرَ مِحْجامِ لم يُلْفَ مِثْلُهم إسنادَ أحكامِ یا طالب العِلْیم قد مات ابنُ سلَّام مات الذی کان فیکم رُبْعَ أربعة

(۱) انظر: نزهة الألباء ۱۳۹ وتاريخ يغداد ١١/١٦ وإنباه الرواة ١٨/٣ ووفيات الأعيان ١١/٤ وطبقات المرادي ١٨/٣ وطبقات الشافعية ٢٧١/١ وتذكرة الحفاظ ٢/٥ والمخياب الأسماء واللغات ١ (٢) ٢٥٨ والبداية والنّهاية ٢٩٢/١ وتاريخ دمشق (حرف القاف) ومرآة الجنان ٨٤/٢ وعيون التواريخ ٢٨٨٨ وطبقات ابن قاضي شهبة ٢٣٣/٢

<sup>(</sup>۲) انظر: تاريخ بغداد ٤١١/١٢ ونزهة الألباء ١٤٠ وإنباه الرواة ١٨/٣ وطبقات النحويين واللغويين ٢١٧ ومعجم الأدباء ٢٥٦/٦ وطبقات ابن الجزرى ١٨/٣ وشذرات الذهب ٢٧١/١ وتهذيب الكمال للمزى ٥٥٥ وتذكرة الحفاظ ٢/٥ وتهذيب التهذيب ٨٤/٣ وطبقات ابن قاضى التهذيب ٨٤/٣ وطبقات ابن قاضى شهبة ٢٢٣/٢

<sup>(</sup>٣) انظر : تاريخ بغداد ٤١١/١٢ ونزهة الألباء ١٤٠ وإنباه الرواة ١٨/٣ وتاريخ دمشق ( حرف القاف ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ بغداد ٢١/١٢ و رزهة الألباء ١٤٠ وطبقات النحويين واللغويين ٢١٩ وطبقات ابن الجزرى ١٨/٢ ومعجم الأدباء ٢٥٧/١ وتهذيب الكمال للمزى ٥٥٥ وطبقات الشافعية ٢٧١/١ وتاريخ دمشق (حرف القاف) وطبقات ابن قاضى شهبة ٢٣٣/٢

خيرُ البريَّة عبدُ الله أُولُهم وعامرٌ ولنِعْمَ النَّنْيُ ياعامِ هما اللذان أنافا فوق غيرهما والقاسمان ابنُ مَعْنِ وابنُ سلَّام فازا بقِدْج متينٍ لاكفاءَ له وخلَّفاكم صُفوفاً فوق أقدام (١)

وقال عنه ابن حِبَّان فى الثقات : « وكان أحد أئمة الدنيا ، صاحب حديث وفقه ، ودين وورع ، ومعرفة بالأدب وأيام الناس ، جمع وصنّف واختار ، وذَبَّ عن الحديث ونصره وقمع من خالفه » (٢) .

وهو عند الحاكم « الإمام المقبول عند الكل » (٣) .

ووصفه أبو الطيب اللغوى بأنه « مصنف حسن التأليف ثقة ورع لا بأس ه » (1) .

كما قال عنه الأزهرى إنه ( كان دَيِّنا فاضلا عالما أدبيا فقيها صاحب سُنَّة ، مَعْنِيًّا بعلم القرآن وسنن رسول الله عَيِّنَةِ ، والبحث عن تفسير الغريب والمعنى المُشْكِل ، (٥) .

وهو عند الداني « إمام أهل دهره في جميع العلوم ، صاحب سنة ثقة مأمون » (٦) .

<sup>(</sup>۱) الأبيات كلها في طبقات النحويين واللغويين ۲۱۹ والأربعة الأولى في تاريخ بغداد ٤١٢/١٢ ونزهة الألباء ١٤١ وإنباه الرواة ٢٠/٣ وتهذيب الكمال للمزى ٥٥٥ وتاريخ دمشق (حرف القاف) وطبقات الشافعية ٢٧١/١

<sup>(</sup>۲) تهذیب التهذیب ۲۱۸/۸

<sup>(</sup>۳) تهذیب التهذیب ۲۱۳/۸ وطبقات ابن الجزری ۱۸/۲ وتهذیب الکمال للمزی همه وطبقات الشافعیة ۲۷۱/۱

<sup>(</sup>٤) مراتب النحويين ٩٣ وعنه في بغية الوعاة ٢٥٣/٢ والمزهر ٤١١/٢ وروضات الجنات ٢٦٥

<sup>(</sup>٥) تهذيب اللغة ١٩/١ وعنه في تهذيب التهذيب ٢١٨/٨

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن الجزرى ١٨/٢ وانظر : معجم الأدباء ١٦٢/١٦ وبغية الوعاة ٢٥٣/٢

كما أنه عند ابن الجزرى « الإمام الكبير الحافظ العلامة ، أحد الأعلام المجتهدين ، وصاحب التصانيف في القراءات والحديث والفقه واللغة والشعر » (١) .

وتصفه بعض المصادر بأنه «كان دَيِّنًا وَرعًا جواداً » (٢) وأنه «كان ذا دين وسيرة جميلة ومذهب حسن وفضل بارع » (٣) .

كما أنه عند الذهبي « الإمام المجتهد البحر اللغوى الفقيه صاحب المصنفات » (3) . وقال في موضع آخر: « من نظر في كتب أبي عبيد ، علم مكانه من الحفظ والعلم . وكان حافظا للحديث وعلله ، عارفا بالفقه والاختلاف ، رأسا في اللغة ، إماما في القراءات » (°) .

وهو عند الداودى « الفقيه الأديب المشهور ، صاحب التصانيف المشهورة والعلوم المذكورة ، من القراءات والفقه واللغة والشعر » (٦) . كما قال عنه في موضع آخر : « وكان أحد الأثمة في الدين وعلما من أعلام المسلمين » (٧) .

ووصفه الحنبلي بأنه « ثقة إمام فقيه مجتهد أحد الأعلام . وكان إماما في القراءات ، حافظا للحديث وعلله الدقيقات ، عارفا بالفقه والتعريفات ، رأسا في اللغة ذا مصنفات »  $^{(\Lambda)}$  . ثم قال عنه أيضا : « وكان أبو عبيد موصوفا بالدين ، وحسن المذهب ، والسيرة الجميلة ، والفضل البارع . وأثنى عليه علماء وقته بما يطول ذكره »  $^{(P)}$  .

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن الجزرى ۱۸/۲

<sup>(</sup>٢) إنباه الرواة ١٦/٣ ونزهة الألباء ١٣٧ وتهذيب الأسماء واللغات ١ (٢) ٢٥٧

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ٢٠/٤ ومرآة الجنان ٨٤/٢ وعيون التوارير ٢٨٨

<sup>(1)</sup> تذكرة الحفاظ ٢/٥

<sup>(</sup>٥) تذكرة الحفاظ ٢/٥

<sup>(</sup>٦) طبقات المفسرين ٢٣/٢

<sup>(</sup>٧) طبقات المفسرين ٢٤/٢

<sup>(</sup>٨) شذرات الذهب ٤/٢ه

<sup>(</sup>٩) شذرات الذهب ٢/٥٥

هذا ولم يعدم أبو عبيد من يذمه وينتقص من قدره كأبى الطيب اللغوى الذى رماه بقله الرواية ونقص العلم بالإعراب ؛ فقال : وأما أبو عبيد القاسم بن سلام ، فإنه مصنف حسن التأليف ، إلا أنه قليل الرواية ، تقطعه عن اللغة علوم افتن فيها ، وكان ناقص العلم بالإعراب » (١) .

\* \* \*

وقد ترك أبو عبيد وراءه ثروة كبيرة من المؤلفات في القرآن الكريم والحديث الشريف ، واللغة ، والأمثال ، والأنساب بصفة عامة . وهي في جملتها أكثر من ثلاثين كتابا ذكر معظمها في كتب التراجم والطبقات .

قال ابن درستویه: « وروی الناس من کتبه المصنفة نیفا وعشرین کتابا فی القرآن ، والفقه ، وغریب الحدیث ، والغریب المصنف ، والأمثال ، ومعانی الشعر ، وغیر ذلك . وله کتب لم یرووها قد رأیتها فی میراث بعض الطاهریین تباع كثیرة فی أصناف الفقه كله » (۲) .

كما قال ابن النديم بعد أن عدد كتب أبي عبيد : « وله غير ذلك من الكتب الفقهية » (7) . كما قال ابن خلكان أيضا : « وغير ذلك من الكتب النافعة » (8) .

وقد مدح ابن درستویه مؤلفاته ، غیر أنه عاد فزعم أنه لم یکن أصیلا فی تصنیفه لهذه المؤلفات ، فقال : « وکتبه مستحسنة مطلوبة فی کل بلد ، والرواة عنه مشهورون ثقات ذوو ذکر ونبل . وقد سبق إلی جمیع مصنفاته ؛ فمن ذلك : الغریب المصنف – وهو من أجل كتبه فی اللغة – فإنه احتذى فیه كتاب

<sup>(</sup>۱) مراتب النحويين ٩٣ وعنه في بغية الوعاة ٢٥٣/٢ والمزهر ٤١١/٢ وروضات الجنات ٢٦٥

ر٢) نزهة الألباء ١٣٧ ووفيات الأعيان ٦١/٤ ومعجم الأدباء ٢٦٤/١٦ وشذرات الذهب ٤/٢ وتهذيب الأسماء واللغات ١ (٢) ٢٥٧ وبغية الوعاة ٢٥٣/٢

<sup>(</sup>٣) الفهرست ١١٣ وانظر: معجم الأدباء ٢٦٠/١٦ وإنباه الرواة ٢٢/٣

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان ٦١/٤

النضر بن شميل المازني ، الذي يسميه كتاب : الصفات ، وبدأ فيه بخلق الإنسان ، ثم بخلق الفرس ، ثم بالإبل ، فذكر صنفا بعد صنف حتى أتى على جميع ذلك ، وهو أكبر من كتاب أبي عبيد وأجود. ومنها كتابه في الأمثال ، وقد سبقه إلى ذلك جميع البصريين والكوفيين: الأصمعي، وأبو زيد، وأبو عبيدة، والنضر بن شميل، والمفضل الضبي، وأبن الأعرابي، إلا أنه جمع رواياتهم في كتابه ، وبوَّبه أبوابا فأحسن تأليفه وكتاب غريب الحديث ، أول من عمله أبو عبيدة معمر بن المثنى ، وقطرب ، والأخفش ، والنضر بن شميل ، ولم يأتوا بالأسانيد . وعمل أبو عدنان النحوى البصرى كتابا في غريب الحديث ، ذكر فيه الأسانيد، وصنفه على أبواب السنن والفقه، إلا أنه ليس بالكبير، فجمع أبو عبيد عامة ما في كتبهم وفسره ، وذكر الأسانيد ، وصنف المسند على حدته ، وأحاديث كل رجل من الصحابة والتابعين على حدته ، وأجاد تصنيفه ، فرغب فيه أهل الحديث والفقه واللغة ؛ لاجتماع ما يحتاجون إليه فيه . وكذلك كتابه في معانى القرآن؛ وذلك أن أول من صنف في ذلك من أهل اللغة أبو عبيدة معمر بن المثنى ، ثم قطرب بن المستنير ، ثم الأخفش ، وصنف من الكوفيين الكسائي ، ثم الفراء ؛ فجمع أبو عبيد من كتبهم ، وجاء فيه بالآثار وأسانيدها ، وتفاسير الصحابة والتابعين والفقهاء . وروى النصف منه ، ومات قبل أن يسمع منه باقيه ، وأكثره غير مروى عنه . وأما كتبه في الفقه ؛ فإنه عمد إلى مذهب مالك والشافعي ، فتقلد أكثر ذلك ، وأتى بشواهده ، وجمعه من حديثه ورواياته ، واحتج فيها باللغة والنحو فحسنها بذلك ۽ (١) .

ويعلل أبو الطيب اللغوى كثرة مؤلفات أبي عبيد بأنه: «كان يسبق بمصنفاته إلى الملوك فيجيزونه عليها؛ فلذلك كثرت مصنفاته» (٢).

4 0 0

<sup>(</sup>۱) انظر: تاريخ بغداد ٤٠٤/١٢ - ٤٠٥ وإنباه الرواة ١٣/٣ - ١٤ وتهذيب الكمال للمزى ٥٥٥ ونزهة الألباء ١٣٧

 <sup>(</sup>٢) مراتب النحويين ٩٤ ويقول عنه السبكي في طبقات الشافعية ٢٧٠/١:
 « صاحب التصانيف الكثيرة في القراءات والفقه واللغة والشعر ».

- ونحاول فيما يلى إحصاء مؤلفات أبى عبيد ، بعد أن جمعناها من المصادر المختلفة ، ورتبناها ترتيبا هجائيا ، ودللنا على المطبوع منها والمخطوط إن وجد :
- ١ الأحداث: ذكر في الفهرست لابن النديم ١١٢ وإنباه الرواة ٢٢/٣ ومعجم الأدباء ٢٦٠/١٦ ووفيات الأعيان ٢٣/٤ وعيون التاريخ ٢٨٨ ومرآة الجنان ٨٤/٢ وكشف الظنون ١٣٨٥/٢
- ٢ آداب الإسلام: ذكره أبو الحجاج البلوى في كتابه: ألف باء ٢٧/٢ فقال: « قوس قزح. كره بعض العلماء أن يقال كذلك. خرج القاسم ابن سلام في كتاب آداب الإسلام له ، قال: لا تقولوا قوس قزح ؛ فإن قزح شيطان ، ولكن قولوا القوس ». وانظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٢٩/٢
- ٣ أدب القاضى: ذكر فى الفهرست لابن النديم ١١٣ وإنباه الرواة ٢٢/٣ ومعجم الأدباء ٢٦٠/١٦ ووفيات الأعيان ٢٣/٤ وعيون التواريخ ٢٨٨ ومرآة الجنان ٨٤/٢ وكشف الظنون ٤٧ وفى الأخير: « أدب القاضى على مذهب الشافعي » .
- ١١٢ استدراك الغلط: ذكره الزبيدى ضمن مصادره فى تاج العروس ١/١٥ ما الأمثال السائرة: ذكر فى الفهرست لابن النديم ١١٢ وتاريخ بغداد ١٨/٢ وإنباه الرواة ١٩٣٨ وبغية الوعاة ٢٥٣/٢ ووفيات الأعيان ١١/٤ وكشف الظنون ١٩٧١ وطبقات المفسرين للداودى ٣٤/٢ وعيون التواريخ ٢٨٨ ومرآة الجنان ١٩٤٨ وروضات الجنات ٢٢٥ وإشارة التعيين ٤٠ ب وتاريخ مدينة دمشق (حرف القاف) ومعجم الأدباء ١٢٠/١ وفهرسة ابن خير الإشبيلي ٣٣٩ وفى تهذيب اللغة الملازهري ١٢٠/١ : «ولأبي عبيد كتاب الأمثال ، قرأته على أبي الفضل المنذرى ، وذكر أنه عَرضَه على أبي الهيثم الرازى . وزاد أبو الفضل فى هذا الكتاب من فوائده أضعاف الأصل ، فسمعنا الكتاب بزياداته » .

كا ذكر الكتاب أيضا مؤلف كتاب : مضاهاة أمثال كتاب كليلة ودمنة بما أشبهها من أشعار العرب » فقال (١٥/٣ ؟ ١٥/٨) : « وعَدَّيت

عما شاكلها من منثور كلام حكماء العرب وأمثالها ؛ إذ كان أبو عبيد القاسم بن سلام قد كفانى مؤنة ذلك بكتاب ألفه لعبد الله بن طاهر ، ضمنه ألف مثل ومثلا ، ضاهى به كتاب هزار أفسان أيضا » .

وقد طبع جزء منه بعناية « برتو » Bertheau في جوتنجن سنة ا ١٨٣٦ م كا رتبت أمثال أبي عبيد ترتيبا هجائيا ، في كتاب : « التحفة البهية » المطبوع بمطبعة الجوائب باستانبول ( سنة ١٣٠٢ هـ) ص ٢ – ١٦ ومن الكتاب كذلك مختصر منقح في : « العقد الفريد » لابن عبد ربه ٣/ ٨١ – ١٣٦ ( انظر: الأمثال العربية القديمة لزلهايم ٩٥ هامش ) .

ثم طبع الكتاب كاملا باسم: «كتاب الأمثال» وتحقيق الدكتور عبد المجيد قطامش، بدمشق سنة ١٩٨٠ م. وانظر كذلك: تاريخ الأدب العربى لبروكلمان ١٥٧/٢

## ومن الشروع والاستدراكات على هذا الكتاب:

- (أ) كتاب زيادات أمثال أبى عبيد، لأبى الفضل المنذرى (المتوفى سنة ٣٢٩ هـ): ذكره فى تهذيب اللغة ٢٦/١ ومعجم الأدباء ٢٠٠/١٨. وانظر الأمثال العربية القديمة لزلهايم ٢١٥
- (ب) شرح أمثال أبي عبيد، لأبي المظفر محمد بن آدم الهروى (المتوفى سنة ٤١٤ هـ): ذكره في معجم الأدباء ١١٦/١٧ وإنباه الرواة ١٢٦/٣ وبغية الوعاة ٧/١ والوافى بالوفيات ٣٣٣/١ وكشف الظنون ١٦٧/١. وانظر الأمثال العربية القديمة لزلهايم ١١٨
- (ج) فصل المقال في شرح كتاب الأمثال ، لأبي عبيد البكرى (المتوفى سنة ٤٨٧ هـ) : طبع بتحقيق الدكتور عبد الجيد عابدين والدكتور إحسان عباس بالخرطرم سنة ١٩٥٨ م ، ثم طبع بتحقيقهما مرة أخرى في بيروت سنة ١٩٧١ م ، وانظر الأمثال العربية القديمة لزلهايم ١٣١ ١٥٥
- (د) شرح الأمثال ، لمحمد بن أغلب المرسى ( المتوفى سنة ١١٥ هـ) : هو أحد مصادر أبى جعفر الفهرى اللّبلي ( المتوفى سنة ٦٩١ هـ) في كتابه : « تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح » . انظر نشرة عبد العزيز الميمنى

لمقدمته في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق (٥٤٣/٣٥) سنة ١٩٦٠ م .

٣- الأموال : ذكر في الفهرست لابن النديم ١١٢ وإنباه الرواة ٢٢/٣ ووفيات الأعيان ٢٣/٤ وتذكرة الحفاظ ٢/٥ وقال عنه : « وقع لي » وطبقات ابن شهبة ٢٥/٢ وطبقات المفسرين للداودي ٣٤/٢ وعيون التواريخ ٢٨٨٢ ومرآة الجنان ٢٨٤/٢ والبداية والنهاية ٢٩٢/١ وإشارة التعيين ٤٠ ب وتاريخ مدينة دمشق (حرف القاف) ومعجم الأدباء ٢١٠/١٦ وفهرسة ابن خير ٢٤٨ والمعجم المفهرس لابن حجر ٤٤ وقال عنه في تاريخ بغداد ٢١٠٥٠ وإنباه الرواة ٣/٥١ : « وكتابه في الأموال من أحسن ما صنف في الفقه وأجوده » . وإن كان إبراهيم الحربي يرى أن « أضعف كتبه كتاب الأموال ، يجيء إلى باب فيه ثلاثون حديثا وخمسون أصلا عن النبي عليه في الأموال ، يخدث إبحديثن يجمعهما من حديث الشام ، ويتكلم في فيجيء يحدث إبحديثن يجمعهما من حديث الشام ، ويتكلم في أفاظهما » . انظر : تاريخ بغداد ١٣/١٢ وتهذيب التهذيب المهار ٢١/١٨ وفي كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (١/٥٠٠) للخطيب البغدادي بسنده أن أحمد بن مهدى قال : | « أردت أن أكتب كتاب الأموال لأبي عبيد ، فخرجت لأشترى ماء الذهب ، فلقيت أبا عبيد ، فقلت : يأبا عبيد ، ونقلت : يأبا عبيد - رحمك الله – أريد أن أكتب كتاب الأموال بابا عبيد ، فقلت : يأبا عبيد ، فقلت : يأبا عبيد الأموال بابا فقلت الأموال بالموال بابا فقلت الله – أريد أن أكتب كتاب الأموال بابا فقلت المؤل الله عبيد ، فقلت : يأبا عبيد ، فقلت الله – أريد أن أكتب كتاب الأموال بابا فقلت باأبا عبيد ، فقلت الله – أريد أن أكتب كتاب الأموال بابا فقلت المؤلف المؤلف

وقد نشر الكتاب محمد حامد الفقى بالقاهرة سنة ١٣٥٣ ه. وانظر تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ١٥٩/٢

٧ - أنساب الخيل: ذكره الزبيدي ضمن مصادره في تاج العروس ١/١.

الذهب . فقال : اكتب بالحبر ، فإنه أبقى » .

- ٨ الأيمان والنذور: ذكر في الفهرست ١١٣ وإنباه الرواة ٢٢/٣ ومعجم الأدباء ٢٦٠/١٦ ووفيات الأعيان ٢٣/٤ وعيون التاريخ ٢٨٨ ومرآة الجنان ٢٨/٢ وكشف الظنون ١٤٠١/٢ والمعجم المفهرس لابن حجر ٣٠.
- 9 الحَجْر والتفليس: ذكر في الفهرست ١١٣ وإنباه الرواة ٢٢/٣ ومعجم الأدباء ٢٢/١٦ وعيون التواريخ ٢٨٨ وطبقات المفسرين للداودي ٣٤/٢

- ۱۰ الحيض: ذكر فى الفهرست لابن النديم ۱۱۳ وإنباه الرواة ۲۲/۳ ومعجم الأدباء ٢٦٠/١٦ ووفيات الأعيان ٢٣/٤ وعيون التاريخ ٢٨٨ وطبقات المفسرين للداودى ٣٤/٢ وكشف الظنون ١٤١٤/٢
- ۱۱ الخطب والمواعظ: يسمى: « مواعظ الأنبياء » فى فهرسة ابن خبر ۲۹۱ كا يسمى: « كتاب المواعظ » فى المعجم المفهرس لابن حجر ٦٨. ومنه مخطوطة وحيدة فى ليبزج أول ١٥٨ وقد حققناه ونشرناه فى « مكتبة ألى عبيد القاسم بن سلام » (١) بمكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة سنة 19٨٦
- ۱۲ الشعراء: ذكر في الفهرست لابن النديم ۱۱۲ وإنباه الرواة ۲۲/۳ ومعجم الأدباء ۲۲۰/۱۲
  - ١٣ شواهد القرآن : ذكر في فهرسة ابن خير ٧١ .
- ۱٤ الطلاق : ذكر في طبقات ابن شهبة ٢٢٥/٢ ومنه قطعة بعنوان : « بأب في الطلاق » في استانبول : Türk Isl. Eserleri Müz. 7892 انظر : GAS . نظر : X 72
- ۱۵ الطهارة: ذكر في الفهرست لابن النديم ۱۱۳ وإنباه الرواة ۲۲/۳ و ومعجم الأدباء ۲۲۰/۱۲ وطبقات المفسرين للداودي ۳٤/۲

وقال عنه الخطيب البغدادى (تاريخ بغداد ٢١٣/١٢ – ٤١٤): «حدثنى العلاء بن أبي المغيرة الأندلسي ، أخبرنا على بن بقا الوراق ، بمصر ، أخبرنا عبد الغنى بن سعيد الحافظ ، قال : في كتاب الطهارة لأبي عبيد القاسم بن سلام أحديثان ما حدّث بهما غير أبي عبيد ، ولا عن أبي عبيد غير محمد بن يحيى المروزى ؛ أحدهما : حديث شعبة عن عمرو بن أبي وهب ، والآخر : حديث عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبرى ، حدث به الناس عن يحيى القطان عن عبيد الله ، وحدث به الناس عن يحيى القطان عن المعرف المرزاز ، عدين أحمد الرزاز ، عدين العبي الموزى ، أخبرنا بحديث شعبة على بن أحمد الرزاز ، أخبرنا حبيب بن الحسن القزاز ، ومحمد بن أحمد بن قريش البزاز ، قالا :

شعبة ، عن عمرو بن أبي وهب الخزاعي ، عن عائشة ، قالت : كان النبي على إذا توضأ يخلل لحيته . وأما حديث عبيد الله بن عمر ، فأخبرناه أحمد بن عمر بن روح النهرواني ، وعلى بن أبي على البصرى . قالا : أخبرنا الحسين بن محمد بن عبيد العسكرى ، حدثنا محمد بن يحيى المروزى ، حدثنا أبو عبيد ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، قال : رأت عائشة عبد الرحمن توضأ ، فقالت : يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء ؛ فإني سمعت رسول الله على يقول : ويل للأعقاب من النار » .

ويسمى : « كتاب الطهور » في طبقات ابن شهبة ٢٥٥/٢ والمعجم المفهرس لابن حجر ٣٧

ومن الكتاب مخطوطتان ؛ إحداهما : في دار الكتب المصرية برقم ٢٣٠٨ حديث ، في ٤٦ ورقة ، مكتوبة سنة ٥٣٠ هـ . والثانية : في المكتبة الظاهرية بدمشق برقم ١١ مجاميع (ورقة ٣٨ أ – ٥٨ ب ) مكتوبة سنة ٥٠٧ هـ . إنظر : GAS IX71

۱٦ – عدد آى القرآن: ذكر فى الفهرست لابن النديم ١١٢ وإنباه الرواة ٢٢/٣ ووفيات الأعيان ٦٣/٤ ومعجم الأدباء ٢٦٠/١٦ وطبقات المفسرين للداودى ٣٤/٢ وعيون التواريخ ٢٨٨ ومرآة الجنان ٨٤/٢

ومنه – فيما يظن – مخطوطة في جامع الزيتونة بتونس برقم ٤١٣ مكتوبة في سنة ١١٧٥ هـ ( في ١١ ورقة ) . انظراً GAS ix 70 .

۱۷ - غریب الحدیث: ذکر فی الفهرست ۱۱۲؛ ۱۳۵ و تاریخ بغداد ۲/۱۲ و معجم الأدباء ۱۳۰۸ و بغیة الوعاة ۲/۱۲ و معجم الأدباء ۲۲۰/۱۲ و شذرات الذهب ۶/۱۲ و کشف الظنون ۲۲۰/۱۲ و طبقات ابن شهبة ۲/۵۲۲ و طبقات المفسرین ۳۶/۳ و عیون التواریخ ۲۸۷ و مرآة الجنان ۶۸۲۸ و روضات الجنات ۲۲۹ و تهذیب التهذیب ۱۳۱۸ و النجوم الزاهرة ۲۲/۲۲ و إشارة التعیین ۵۰۰ ب و تاریخ مدینة دمشق (حرف القاف) و تهذیب الکمال للمزی ۵۰۰ و فهرسة ابن خیر

۱۸۲ – ۱۸۷ والمعجم المفهرس لابن حجر ۱۳۲ وتهذیب اللغة ۲۰/۱

وتروى بعض المصادر (١) أن أبا عبيد قال عن كتابه: غريب الحديث: « مكثت فى تصنيف هذا الكتاب أربعين سنة ، وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال ، فأضعها فى موضعها من الكتاب ، فأبيت ساهرا فرحا منى بتلك الفائدة ، وأحدكم يجيئنى فيقيم عندى أربعة أشهر أو خمسة ، فيقول : قد أقمت الكثير » .

وهذا يعارض ما روى عنه من أنه قال وهو يتحدث عن كتابه:الغريب المصنف: « مكثت في تصنيف هذا الكتاب أربعين سنة أتلقف ما فيه من أفواه الرجال ، فإذا سمعت حرفا عرفت له موقعا في الكتاب بت تلك الليلة فرحا . وأقبل على الجماعة فقال : أحدكم يستكثر أن يسمعه منى في سبعة أشهر » (٢) .

وإننا نعتقد أن هذا راجع إلى اضطراب الرواية ، وأن هذا الخبر يناسب « الغريب المصنف » أكثر من مناسبته « غريب الحديث » ؛ وذلك لأن الكتاب الأول يحتوى على أبواب كثيرة متداخلة ومتصل بعضها ببعض اتصالا كبيرا ، ويمكن لأنى عبيد أن يفرح حقا عندما يجد أن كلمة ما سمعها ، تصلح لأن توضع تحت أحد أبواب هذا الكتاب ، بعكس « غريب الحديث » الذى رتبت الأحاديث فيه بحسب الأسانيد ، ومن السهل عندئذ أن يجد كل حديث طريقه إلى مكانه فيه دون صعوبة ما .

وإذا كان إبراهيم الحربى يرى أن «كتاب غريب الحديث فيه أقل من مائتى حرف: سَمِعْتُ. والباقى: قال الأصمعى، وقال أبو عمرو. وفيه خمسة وأربعون حديثا لا أصل لها، أُتِيَى فيها أبو عبيد من أبى عبيدة

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ بغداد ٤٠٧/١٦ وإنباه الرواة ١٦/٣ ووفيات الأعيان ٢١/٤

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذيب اللغة ٢٠/١ وإنباه الرواة ٢٢/٣

معمر بن المثنى » (1) ، فإن ابن درستويه يرى أن أبا عبيد جمع عامة ما فى كتب العلماء قبله « وفسره وذكر الأسانيد ، وصنف المسند على حدته ، وأحاديث كل رجل من الصحابة والتابعين على حدته ، وأجاد تصنيفه ، فرغب فيه أهل الحديث والفقه واللغة لاجتماع ما يحتاجون إليه فيه » (1) .

كما قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: « عرضت كتاب غريب الحديث لأبي عبيد على أبي فاستحسنه ، وقال: جزاه الله تعالى خيرا » (٢) . وكان « أول من سمع هذا الكتاب من أبي عبيد يحيى بن معين » (١)

ويقال إن أبا عبيد لما « عمل كتاب غريب الحديث عرضه على عبد الله بن طاهر فاستحسنه وقال إن عقلا بعث صاحبه على عمل مثل هذا الكتاب لحقيق ألّا يحوج إلى طلب المعاش ، فأجرى عليه عشرة آلاف درهم في كل شهر » (٥٠) .

و «كان طاهر بن عبد الله بن طاهر يود أن يأتيه أبو عبيد ليسمع منه كتاب : غريب الحديث في منزله ، فلم يفعل إجلالا لحديث رسول الله عليه ، فكان هو يأتيه . وقدم على بن المديني وعباس العنبري ، فأرادا أن يسمعا غريب الحديث ، فكان يحمل كل يوم كتابه ويأتيهما في منزلهما ، فيحدثهما فيه إجلالا لعلمهما . وهذه شيمة شريفة ، رحم الله أبا عبيد » (1) .

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱۳/۱۲ ؛

<sup>(</sup>٢) انظر : تاريخ بغداد ٢٠٥/١٢ وإنباه الرواة ٣/٣ ومراتب النحويين ٩٣

<sup>(</sup>٣) انظر : تاريخ بغداد ٤٠٧/١٢ ونزهة الألباء ١٣٨ وإنباه الرواة ١٦/٣

<sup>(</sup>٤) انظر : نزمة الألباء ١٣٨ وتاريخ بغداد ٤٠٧/١٢ وإنباه الرواة ١٦/٣

<sup>(</sup>٥) انظر : تاريخ بغداد ٤٠٦/١٢ ونزهة الألباء ١٣٨ وإنباه الرواة ١٦/٣ وشذرات الذهب ٤/٢ و

<sup>(</sup>٦) انظر قصة سماع طاهر بن عبد الله لغريب الحديث بالتفصيل في تاريخ بغداد ٤٠٧/١٢ وإنباه الرواة ١٧/٣

وقد نشر الكتاب في أربعة أجزاء في حيدر آباد الدكن بالهند سنة ١٩٦٤ – ١٩٦٧ م، بتحقيق محمد عبد المعيد خان. ثم أعاد نشره الدكتور حسين شرف بالقاهرة.

ولكتاب غريب الحديث لأبي عبيد شروح وزيادات ومختصرات وتعليقات نذكرها فيما يلي:

- (أ) كتاب الأجناس من كلام العرب ، وما اشتبه في اللفظ واختلف في المعنى . وهو مختصر من صنع أبي عبيد مؤلفه ، أو من اختصار مجهول . وقد نشره : امتياز على عرشي الرامفوري بومباي بالهند سنة ١٩٣٨ م .
- (ب) إصلاح الغلط الواقع فى غريب الحديث ، لابن قتيبة ( المتوفى سنة ٢٧٦ هـ) : قال عنه فى تهذيب اللغة (٣١/١) : « وردَّ على أبي عبيد حروفا فى غريب الحديث ، سماها إصلاح الغلط » وقد نشره : G. Lecomte فى مجلة : ٣٦٦/٤٤ MUS ( سنة ١٩٦٨ م ) .
- (ج) الرد على أبى عبيد فى غريب الحديث ، للغدة الإصفهاني ( المتوفى حوالى سنة ٢٨٠ هـ) : ذكر ذلك فى معجم الأدباء ٢٨٠ هـ)
- (د) الرد على أنى عبيد فى غريب الحديث ، لأبى سعيد أحمد بن حالد الضرير (المتوفى سنة ٢٨٢ه): ذكر ذلك فى معجم الأدباء ١٧/٣ وقال عنه فى تهذيب اللغة ٢٤/١: « وردَّ على أبي عبيد حروفا كثيرة من كتاب غريب الحديث ».
- (ه) الدلائل فى شرح ما أغفله أبو عبيد وابن قتيبة من غريب الحديث ، لأبى محمد قاسم بن ثابت السمرقندى ( المتوفى سنة ٣٠٢ هـ) : انظر لمخطوطاته المتعددة : GAS VIII 252 .
  - (و) زیادات غریب الحدیث، لأبی الفضل المنذری (المتوفی سنة ۳۲۹ هر): ذکر ذلك فی معجم الأدباء ۱۰۰/۱۸
  - (ز) معانى شواهد غريب الحديث ، أو تفسير شواهد غريب الحديث ،

- لمحمد بن أحمد الأزهرى، صاحب تهذيب اللغة (المتوفى سنة ٢٧٠ هـ): ذكر ذلك في معجم الأدباء ١٦٥/١٧
- (ح) مختصر غريب الحديث، لأبي الحسن عباد بن العباس (والد الصاحب بن عباد المتوفى سنة ٣٨٥ هـ): منه مخطوطة بمكتبة مراد ملا باستانبول برقم ٣٠٧ (ورقة ١٨٠ أ ٢٢٤ ب) مكتوبة سنة ٧٠٠ ه.
- (ط) تقريب الغريبين ، لأبي الفتح سليمان بن أيوب بن سليمان الرازى ( المتوفى سنة ٤٤٧ هـ) : منه مخطوطة فى دار الكتب بالقاهرة ١٠١٧ تفسير ( الجزء الأول فى ١٩٨ ورقة ) مكتوبة سنة ٢٠٦ هـ.
- (ى) مختصر غريب الحديث ، لأبى على الحسن بن أحمد الأستراباذى ( ترجمته فى معجم الأدباء ٨/٥ وبغية الوعاة ٤٩٩/١ ) : كتب قبل سنة ٤٦٤ ومنه عدة مخطوطات فى العالم . انظر : 87 GAS VIII
- (ك) تهذيب غريب الحديث ، لأحمد بن محمد بن أبي البركات السرمرائي (قبل نهاية القرن الخامس الهجرى): منه مخطوطة في مكتبة كوبريللي برقم ٣٧٨ ( الجزء الأول في ٢٨٢ ورقة ) وهي مكتوبة سنة ٢٢٦ هـ ، ومنسوخة من أصل مقروء على الخطيب التبريزي .
- (ل) تهذیب غریب الحدیث ، لأبی زکریا یحیی بن علی الخطیب التبریزی (المتوفی سنة ٥٠٢ه): ذکر ذلك فی إنباه الرواة ١٩/١ ٢٤ ٢٣/٤
- (م) شرح أبيات غريب الحديث ، لناصر بن منصور البستى الغزّال اللغوى (المتوفى سنة ٥٣٨ه): ذكره ابن قاضى شهبة ص ٥١١٥
- (ن) نظم غريب الحديث ، لعلى بن عبد الله بن محمد العقيلي ( المتوفى سنة ٥٤٦ هـ) : ذكر ذلك في إنباه الرواة ٢٨٥/٢

- (س) تقریب المرام فی غریب القاسم بن سلام ، لمحب الدین أحمد بن عبد الله الطبری ( المتوفی سنة ۲۹۶ ه ): رتبه علی حروف المعجم کما ذکر فی کشف الظنون ۲۵/۱
- (ع) شرح شواهد غزيب الحديث ، لمجهول : منه مخطوطة في متحف كابول . انظر : GAS vIII 87 .
- ۱۸ غريب القرآن: ذكر في الفهرست لابن النديم ۵۸ ؟ ۱۱۲ وإنباه الرواة ٢٢/٣ وبغية الوعاة ٢٥٣/٢ ومعجم الأدباء ٢٦٠/١٦ والمزهر للسيوطي ٢٢/٢ وطبقات المفسرين للداودي ٣٤/٢ وعيون التواريخ ٢٨٨ وروضات الجنات ٣٦٥ ومراتب النحويين ٩٣ وكشف الظنون ١٢٠٧/٢
- ۱۹ الغريب المصنف: ذكر في تاريخ بغداد ٤٠٤/١٢ وإنباه الرواة ١٦/٣ وبغية الوعاة ٢٥٣/٢ والمزهر ٩٦/١ ووفيات الأعيان ٢١/٤ وطبقات الزبيدي ٢٢٠ وكشف الظنون ١٢٠٩/١ وطبقات المفسرين للداودي ٣٤/٢ وعيون التواريخ ٢٨٧ ومرآة الجنان ٨٤/٢ وروضات الجنات ٢٢٥ وتهذيب التهذيب ٨٤/٣ وطبقات ابن شهبة ٢٢٤/٢ وإشارة التعيين ٤٠ و تاريخ مدينة دمشق (حرف القاف) وتهذيب الكمال للمزى ٥٥٥ وفهرسة ابن خير ٣٢٧

ويسمى: «غريب المصنف» في الفهرست لابن النديم ١١٢ وإنباه الرواة ٢٢/٣ ومعجم الأدباء ٢٦٠/١٦ وقد انفرد الأزهرى بتسميته: «الغريب المؤلف» (انظر: تهذيب اللغة ١٩/١؛ ٢٧/١) وذكر روايته للكتاب فقال (٢٠/١): «وأخبرني أبو بكر الإيادى عن شمر أنه قال: ما للعرب كتاب أحسن من مصنف أبي عبيد، واختلفت أنا إلى الإيادى في سماعه سنتين وزيادة، وكان سمع نسخته من شمر بن حمدويه، وضبطه ضبطا حسنا، وكتب عن شمر فيه زيادات كثيرة في حواشي نسخته. وكان رحمه الله يمكنني من نسخته وزياداتها حتى أعارض نسختي بها، ثم أقرؤها عليه وهو ينظر في كتابه».

وقد سبق أن ذكرنا قول أبي عبيد عن كتابه: الغريب المصنف: «مكثت في تصنيف هذا الكتاب أربعين سنة أتلقف ما فيه من أفواه الرجال، فإذا سمعت حرفا عرفت له موقعا في الكتاب بتّ تلك الليلة فرحا. وأقبل على الجماعة، فقال: أحدكم يستكثر أن يسمعه منى في سبعة أشهر ».

والغريب المصنف هو الذي ننشره اليوم هنا ، بعد أن حققناه ، على المنهج العلمي لتحقيق النصوص ، وعرفنا بمصادره ، ومنهجه ، وأثره في الخالفين ، ووصفنا مخطوطاته المختلفة ، وصنعنا له الفهارس الفنية اللازمة .

ولكتاب الغريب المصنف لأبى عبيد شروح وزيادات ومختصرات وتعليقات ، نذكرها فيما يلى :

- (أ) زيادات في الغريب المصنف، لشمر بن حمدويه (المتوفى سنة ٢٠/١ هـ): رواها الإيادي . انظر : تهذيب اللغة ٢٠/١
- (ب) زيادات الغريب المصنف ، لأبي الفضل المنفرى (المتوفى سنة ٢٢٩ هـ) : ذكر ذلك في تهذيب اللغة ٢٦/١ ومعجم الأدباء
- (ج) التنبيه على ما فى الغريب المصنف من الأغلاط ، وهو أحد الكتب التى ضمنها على بن حمزة البصرى كتابه : التنبيهات على أغاليط الرواة فى كتب اللغة المصنفة ، وقد حققه المرحوم عبد العزيز الميمنى ، ونشره فى دار المعارف بالقاهرة سنة ١٩٦٧ م .
- (د) شرح أبيات الغريب المصنف، ليوسف بن الحسن بن عبد الله السيرافي ( المتوفى سنة ٣٨٥ هـ): ذكر في فهرسة ابن خير
- (ه) علل الغريب المصنف، لابن فارس اللغوى (المتوفى سنة ٣٠ و ٣٠ هـ): ذكره الصاغاني في العباب (حرف الألف) ٣٠ وسماه في التكملة ٨/١: « علل مصنف الغريب » . وانظر مقدمة تحقيقنا لكتاب الفرق لابن فارس ٣٢

- (و) اشتقاق كلمات فى أول الغريب المصنف ، لأبى القاسم الزُّجاجى ( المتوفى سنـــة ٥٤٥ هـ) ذكــره فى طبقــات ابن شهبـــة ٥٤٨ – ٩٤٥
- (ز) اختصار الغريب المصنف ، لأبى القاسم الوزير المغربي ( المتوفى سنة ٤١٨ هـ) : ذكره فى رجال النجاشي ٥٥
- (ح) الرد على الغريب المصنف، لأبى نعيم الإصفهاني (المتوفى سنة على الرد على الغريب المضنف الظنون ١٢٠٩/٢
- (ط) شرح الغريب المصنف، لابن سيدة الأندلسي (المتوفى سنة ٥٩٨ ه): وهو أحد مصادر أحمد بن يوسف الفهرى اللبلي (المتوفى سنة ٦٩١ ه) في كتابه: تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح، الذي نشر مقدمته المرحوم العلامة عبد العزيز الميمنى، في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق (٥٢/٣٥) سنة ١٩٦٠
- (ك) صلة المفصول فى شرح أبيات الغريب المصنف ، لأبى عبيد البكرى ( المتوفى سنة ٤٨٧ هـ) : ذكر فى فهرسة ابن خير ٣٤٣
- (ل) الجمع بين الصحاح والغريب المصنف، لأبى إسحاق إبراهيم بن القاسم البطليوسي ( المتوفى حوالى سنة ٦٤٢ هـ): ذكر فى بغية الوعاة ٢٠٠/١ وكشف الظنون ٢٠٠/١
- ۲۰ فضائل الفُرس: لم يذكره واحد ممن ترجموا له. وقد اقتبس منه القلقشندى فى صبح الأعشى (٤/٩٢) فقال: « وفى كتاب: فضائل الفرس، لأبى عبيد أن بيوراسب ملك الفرس بنى دمشق ». وانظر تاريخ الأدب العربى لبروكلمان ١٥٩/٢
- ٢١ فضائل القرآن : ذكر في الفهرست لابن النديم ٦١ ؟ ١١٣ ومعجم

الأدباء ٢٦٠/١٦ وطبقات المفسرين لللوادى ٣٤/٢ والبداية والنهاية الأدباء ٢٩١/١ وخشف الظنون ٢٩٧/٢ وفهرسة ابن خبر ٦٩ ويسمى: « فضائل القرآن وأدبه » في عيون التواريخ ٢٨٨ كما يسمى: « كتاب جامع أحاديث القرآن ، وأنبائه في كتابه وتأليفه وإفادة حروفه ، وفضائل تلاوته ، وصفاته من أدبه » في مخطوطة كانت من مقتنيات ابن يوسف في مراكش ، وهي الآن في المكتبة العامة بالرباط ( ٨٤ ورقة ) مكتوبة في القرن الرابع الهجرى . انظر : GAS IX 70 .

ومن الكتاب مخطوطات في أماكن عدة ، انظرها في : GAS IX 71 وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان ١٥٨/٢ وقد حققناه بالاشتراك وأعددناه للنشر .

٢٢ - القراءات: ذكر في الفهرست ٥٩؛ ١١٢ وإنباه الرواة ٢٢/٣ وبغية الوعاة ٢٥٣/٢ وطبقات المفسرين للداودي ٣٤/٢ ومرآة الجنان ٨٤/٢ وطبقات المفسرين للداودي ٢٦٠/١٦ ووفيات الأعيان وروضات الجنات ٢٦٥ ومعجم الأدباء ٢٦٠/١٦ ووفيات الأعيان عرر ٢٣

ويعد أبو عبيد أول من ألف في القراءات ، يقول ابن الجزرى : « فكان أول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب : أبو عبيد القاسم بن سلام ، وجعلهم - فيما أحسب - محمسة وعشرين قارئا مع هؤلاء السبعة » (١) .

ويقول الزركشي : « وقد سمى الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام القراء من الصحابة في أول كتاب ( القراءات ) له ، فسمى عددا كثيرا » <sup>(۲)</sup> .

كما يقول السيوطى: « وقد ذكر أبو عبيد فى كتاب ( القراءات ) : القراء من أصحاب النبى عَلِيْكِ ، فعد من المهاجرين الخلفاء الأربعة ،

<sup>(</sup>۱) النشر في القراءات العشر لابن الجزرى ۳۳/۱ وعنه في كشف الظنون ۱۳۱۷/۲

<sup>(</sup>٢) البرهان في علوم القرآن ٢٤٢/١

وطلحة وسعدا ، وابن مسعود وحذيفة وسالما وأبا هريرة ، وعبد الله بن السائب ، والعبادلة ، وعائشة وحفصة وأم سلمة . ومن الأنصار : عبادة ابن الصامت ومعاذ الذي يكني أبا حليمة ، ومجمّع بن جارية ، وفضالة ابن عبيد ، ومسلمة بن مخلد »(١)

ومنه اقتباس فى معرفة القراء الكبار للذهبى (٩/١) نصه: « قال أبو عبيد فى كتاب القراءات: كان أبو جعفر يقرىء الناس قبل وقعة الحرّة » .

- ٢٣ القضاء وآداب الحكام: ذكر في المعجم المفهرس لابن حجر ٦٠
   ٢٤ كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته: لم يذكره واحد ممن ترجموا له. وقد نشر بتحقيق محمد ناصر الألباني ( في مجموعة: من كنوز السنة رسائل أربع) عن مخطوطة كتبت سنة ٤٨٨ هـ دمشق ١٣٨٥ هـ ١٩٦٥ م ( ص ٤٧ ١٠٢ ). وانظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ١٥٨/٢ ١٥٩
- ٢٥ كتاب فى النحو: لم يذكره واحد ممن ترجموا له . ومنه اقتباس فى تهذيب اللغة (٢٠٠/١) نصه : « وقال أبو عبيد أيضا فى كتابه فى النحو : عليا مضر تقول : قَعِيدَك لَتَهْ عَلَنَّ كذا . قال : القعيد : الأب » .
- ۲۶ المجاز فى القرآن: هكذا ذكره الداودى فى طبقات المفسرين ۳٤/۲ ويسمى: «كتاب المجاز» فى عيون التواريخ ۲۸۸ والفهرست لابن النديم ٦٣٠ والبرهان للزركشي ٢٩١/١

<sup>(</sup>١) الإتقان في علوم القرآن ٢٠٢/١

۲۸ - معانى الشعر: ذكر فى تاريخ بغداد ٤٠٤/١٢ وإنباه الرواة ١٣/٣ و معانى الشعر: ذكر فى تاريخ بغداد ١٣/٣ وتهذيب الكمال للمزى ووفيات الأعيان ٦١/٤ ومرآة الجنان ٨٤/٢ وتهذيب الكمال للمزى

ومن الكتاب اقتباس في طبقات الشافعية للسبكي (٢٧٢/١ - ٢٧٣) نصه: قال أبو عبيد في قول الشاعر:

فإن أدع اللواتى من أناس أضاعوهن لا أدع الَّذِينا الذي هنا لا صلة لها . والمعنى : إن أدع ذكر النساء لا أدع ذكر الرجال ... قال أبو عبيد في معنى قول الشماخ :

وماء قد وردتُ لوصل أُرْوَى عليه الطير كالورق اللجينِ ذَعَرت به القَطا ونفيت عنه مقام الذئب كالرجُل الَّلعين

إن فيهما تقديما وتأخيرا . والتقدير في الأول : وماء كالورق اللجين عليه الطير . واللجين الذي قد ضرب حتى تلجن والتقدير في الثاني : مقام الذئب اللعين كالرجل . انتهى ما ذكره في كتابه في معانى الشعر » . وانظر : تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ١٥٩/٢

۲۹ – معانى القرآن: ذكر في الفهرست لابن النديم ۱۱۲ وإنباه الرواة ۲۲/۳ و بغية الوعاة ۲۰۳/۲ وطبقات المفسرين للداودى ۳٤/۲ وعيون التواريخ مدينة (حرف الجنات ۲۹ والبداية والنهاية ۲۸/۱۰ وتهذيب الكمال دمشق (حرف القاف) ومعجم الأدباء ۲۲۰/۱۲ وتهذيب الكمال للمزى ٥٥٥ وكشف الظنون ۲۲۰/۲۲

وقد سبق أن ذكرنا رأى ابن درستويه فى مؤلفات أبى عبيد ومنها: معانى القرآن إذ يقول: «وكذلك كتابه فى معانى القرآن، وذلك أن أول من صنف فى ذلك من أهل اللغة أبو عبيدة معمر بن المثنى، ثم قطرب بن المستنبر، ثم الأخفش. وصنف من الكوفيين الكسائى، ثم الفراء، فجمع أبو عبيد من كتبهم، وجاء فيه بالآثار وأسانيدها، وتفاسير الصحابة والتابعين والفقهاء. وروى النصف منه، ومات قبل

أن يسمع منه باقيه ، وأكثره غير مروى عنه » (١) .

كما يذكر الأزهرى طريقه في رواية الكتاب فيقول: « ولأبي عبيد كتاب في معانى القرآن ، انتهى تأليفه إلى سورة طه ، ولم يتمه ، وكان المنذرى سمعه من على بن عبد العزيز ، وقرىء عليه أكثره وأنا حاضر » (٢)

• ٣٠ مقاتل الفرسان: لم يذكر هذا الكتاب واحد ممن ترجموا لأبي عبيد. ولكن الكتاب منه اقتباس فى كتاب: « ليس فى كلام العرب » لابن خالويه، ونصه: « ويوم الأربعاء يوم من أيام العرب فى مقاتل الفرسان، وهو اسم موضع ذكره أبو عبيد » (٣).

ومنه اقتباس آخر فی « المزهر » للسيوطی (٤٤٣/٢) نصه : « عبد الله بن الصمة ، أخو دريد بن الصمة ؛ قال أبو عبيد فی ( مقاتل الفرسان ) : كان له ثلاثة أسماء وثلاث كنی . وكان اسمه عبد الله ومعبدا وخالدا . ويكنی أبا فُرعان ، وأبا أوفی ، وأبا ذُفافة » .

وانظر : تاريخ الأدب العربى لبروكلمان ١٥٩/٢

۳۱ – المقصور والممدود: ذكر فى الفهرست ۱۱۲ إنباه الرواة ۲۲/۳ وبغية الوعاة ۲۵۳/۱ ووفيات الأعيان ۲۲/۶ ومعجم الأدباء ۲۹۰/۱۶ وطبقات المفسرين للداودى ۳٤/۲ وعيون التواريخ ۲۸۸ ومرآة الجنان ۸٤/۲ وروضات الجنات ۲۲۰ وكشف الظنون ۱٤٦١/۲

ويسمى: « الممدود والمقصور » فى المخصص (١٩٩/١٥) فى اقتباس منه نصه: « أبو عبيد: الناقة تعدُّو الوَلَقَى ، وهو: العَدُّو الذى كأنه ينزو ، وقد وَلَقَت . وقال: ناقة وَلَقَى: سريعة ، وامرأة وَلَقَى كذلك . وضربه ضرباً وَلَقَى: متتابعا . هذه حكاية أبى عبيد فى الممدود والمقصور » .

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٤٠٥/١٢ وإنباه الرواة ١٤/٣

<sup>(</sup>۲) تهذيب اللغة ۲۰/۱

<sup>(</sup>٣) ليس في كلام العرب (عطار) ٢٣

٣٢ - الناسخ والمنسوخ: ذكر فى الفهرست لابن النديم ٢٦؟ ؟ ١١٣ وتذكرة الحفاظ ٢/٥ وفيه: « وقع لى » ، وطبقات المفسرين للداودى ٣٤/٢ وعيون التواريخ ٢٨٨ ومعجم الأدباء ٢٦٠/١٦ وفهرسة ابن خير ٧٤ - ٤٩ والمعجم المفهرس لابن حجر ٩١ والإتقان فى علوم القرآن ٣٩/٥ وكشف الظنون ٢١/٢١/٢

ومن هذا الكتاب مخطوطة فى مكتبة أحمد الثالث برقم ١٤٣ ( ٢٠٩ ورقة ) مكتوبة فى القرن السابع الهجرى . وهناك قطعة أخرى فى : GAS VIII 85 .

۳۳ – النسب: ذكر فى الفهرست لابن النديم ۱۱۲ وإنباه الرواة ۲۲/۳ و ووفيات الأعيان ٦٣/٤ وعيون التواريخ ۲۸۸ ومرآة الجنان ٨٤/٢ ومعجم الأدباء ٢٦٠/١٦ وفهرسة ابن خير ٢٣٩

ومن الكتاب بهذا الاسم اقتباس فى معجم ما استعجم لأبى عبيد البكرى ١٨٣/١ وأكثر من عشرين اقتباسا فى الاشتقاق لابن دريد ( انظر فهارسه ص ٧٠٤ ) .

ويسمى: «أنساب العرب » فى تاج العروس ٤/١ . ومن الكتاب مخطوطة باسم « النسب » كتبت سنة ١١٠١ ه وهى متقنة الخط مضبوطة الشكل ، فى خزانة مكتبة « مانيزيا » فى الأناضول بتركيا (١٠ . ويسمى « جماهر الأنساب » فى تخريج الدلالات السمعية ١٠٦ ؛ ١٠٠ ؟ ويسمى « محرف ) .

٣٤ – نصوص في الحج : لم يذكره واحد ممن ترجموا لأبي عبيد . ومنه قطعة مكتوبة على الرق في .GAS IX 72 .

٣٥ – النكاح : ذكر فى المعجم المفهرس لابن حجر ٥٠ كما ذكره أبو عبيد فى كتابه : الخطب والمواعظ .

<sup>(</sup>١) انظر: في سراة غامد وزهران ، لحمد الجاسر ٢٠٤

- وهذا ينسب لأبى عبيد القاسم بن سلام الكتب التالية ، وهى ليست له أو هى أجزاء من بعض كتبه . وسوف نرتبها هنا هجائيا ، وندلل على زيف نسبتها إليه ، أو على أنها أجزاء من بعض مؤلفاته :
- الأضداد والضد في اللغة: ذكر بروكلمان في تاريخ الأدب العربي ١٥٨/٢ أن منه مخطوطة في مكتبة عاشر أفندى رقم ٨٧٤ والواقع أن هذا الكتاب لأبي حاتم السجستاني كما في دفتر كتبخانة عاشر أفندى (المطبوع سنة ١٣٠٦ه). وقد أخطأ بروكلمان فنسبه مرة لأبي عبيد، ومرة أخرى لأبي حاتم (تاريخ الأدب العربي ٢/١٦٠) وهذه النسبة الأخيرة هي الصواب، فكتاب أبي حاتم نشره «هفنر» في: «ثلاثة كتب في الأضداد» في بروت سنة ١٩١٢م.
- الإيضاح: ذكر بروكلمان في تاريخ الأدب العربي ١٥٨/٢ أن منه مخطوطة في جامع القرويين بفاس أول رقم ١١٨٣ وقد زرت هذه المكتبة بنفسي ، واطلعت على: « برنامج الكتب الموجودة بخزانة جامع القرويين » الذي نشره A. Bel منه ما يلى: « شره ١١٨٣ كتاب الإيضاح: تام ( جزء واحد ) لأبي عبيد » وهو الكتاب الثالث من كتب النحو في هذا الفهرس.

وعندما بحثت في المكتبة المذكورة تحت هذا الرقم لم أجد لكتاب الإيضاح أثرا وإنما وجدت تحت هذا الرقم ١١٨٣ مجموعة تحتوى على تحفة الحذاق في شرح لامية الزقاق لابن سودة التاودي ، وحلى المعاصم لبنت فكر ابن عاصم: شرح لابن سودة التاودي .

ويظن فؤاد سزكين ( GAS IX 70 ) أن ما في مكتبة القرويين هو : الإيضاح العضدى ، لأبي على الفارسي !

۳ - خلق الإنسان ونعوته: ذكر بروكلمان في تاريخ الأدب العربي ١٥٨/٢ أن منه مخطوطة في طوب قبو سراى ١/٢٥٥٥ وهذا الكتاب في الحقيقة ليس الا نسخة أخرى من كتاب: الغريب المصنف لأبي عبيد. انظر مقالة « جريفني »: GAS VIII 82 وانظر كذلك: GAS VIII 82.

. GAS IX 70

٤ - الغنم: منه اقتباس فى الصحاح للجوهرى ٢٣٠٧/٦ وهو: « ومن كلامهم الذى يضعونه على ألسن البهائم: قالوا: ياعنز قد جاء القُر .
 قالت: ياويلى ! ذَنَبٌ أَلُوى واست جَهْوَى . حكاه أبو عبيد فى كتاب الغنم » .

ولما كان أبو عبيد قد ضمن كتابه: «الغريب المصنف» كتابا في الغنم، فإنني شككت في صحة هذا الاقتباس. وبمراجعة لسان العرب (جها) ١٧٠/١٨ وجدت النص فيه وفي آخره: «حكاه أبو زيد في كتاب الغنم». والنص عن أبي زيد كذلك في جمهرة اللغة ٤٧٩/٣

وليس النص في الغريب المصنف ، فأبو عبيد فيه تحريف لأبي زيد! ه - فَعَلَ وأَفْعَلَ : ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي ١٥٩/٢ وذكر أن منه مخطوطة في دار الكتب المصرية بالقاهرة ثان ٢٨١/٣ والحقيقة أن هذا وهم منه ، فلا المخطوطة موجودة تبعا للبيانات التي ذكرها بروكلمان ، ولا الكتاب مذكور في كتب التراجم والطبقات . وانظر كذلك :

اللغات التي نزل بها القرآن: في سنة ١٣١٠ ه نشر كتاب: « التيسير في التفسير » أو « التيسير الكافل بحل المشكل من ألفاظ القرآن » ، للإمام عبد العزيز بن أحمد الشهير بالديريني ( المتوفي سنة ١٩٤ هـ) ، ونشر بهامشه ( ص ١٣٩ – ١٦٣ ) رسالة « فيما ورد في القرآن من لغات القبائل » (١) . وقال عنها الناشر: « هذه رسالة جليلة لبعض الأفاضل ، تتضمن ما ورد في القرآن الكريم من لغات القبائل ، وأظنها للإمام أبي القاسم بن سلام ، حسبا نقل عنه صاحب الإتقان » ، وهو يقصد نشرة كتاب: « الإتقان في علوم القرآن ، للسيوطي » التي طبعت بالمطبعة الكاستلية سنة ١٢٧٩ هـ ، بتصحيح الشيخ نصر الهوريني .

<sup>(</sup>١) انظرَ كذلك: معجم المطبوعات لسركيس ١٢١/١

وقد جاء فى أول كتاب « الإتقان » المذكور فى تعداد مصادر مؤلفه ، عبارة : « اللغات التى نزل بها القرآن ، لأبى القاسم محمد بن عبد الله » فنبه الشيخ نصر الهورينى على ما ظنه خطأ هنا ، وزعم أن الكتاب « للقاسم بن سلام » ، وتابعه على هذا المرحوم الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم فى نشرته للإتقان بالقاهرة سنة ١٩٦٧ م فقال فى هامش (١٩/١) : « فى الأصول : لأبى القاسم محمد بن عبد الله . وهو خطأ نبه عليه مصحح ط ( يقصد : نشرة الشيخ نصر الهورينى ) .

غير أن صاحب معجم المطبوعات (١٢١/١) كان معتدلا حين قال عن هذه الرسالة: «يظن أنها لأبي عبيد بن سلام». كما حاول بروكلمان أن يرجع هذه الرسالة إلى كتاب: «غريب القرآن» المفقود لأبي عبيد، فقال: «ويبدو أن القائمة المنسوبة إلى أبي عبيد، والمشتملة على ما ورد في القرآن من لغات القبائل، مأخوذة من كتابه المفقود في غريب القرآن. وقد طبعت هذه القائمة على هامش كتاب التيسير في علم التفسير، لعبد العزيز بن محمد الديريني، المطبوع في القاهرة سنة ١٣٦٠ هـ» (١).

وتبدأ هذه الرسالة بالإسناد التالى: « بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله حق حمده ، وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنده . أخبرنا الشيخ الفقيه الحافظ النبيه شرف الدين أبو الحسن على بن المفضل بن على المقدسي (٢) رحمه الله ، إجازة . قال : أخبرنا الشيخان : الحافظ أبو طاهر أحمد ابن محمد السلفي الإصبهاني (٢) ، وشهاب الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف القونوى ، عن أبي العباس أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن الحطاب ، عن أبي محمد الشاعيل بن عمرو (١) بن إسماعيل المقرىء (٥) [ عن أبي أحمد عبد الله بن

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدب العربي ١٥٩/٢

<sup>(</sup>٢) توفي سنة ٦١١ هـ. انظر ترجمته في العبر للذهبي ٣٨/٥

<sup>(</sup>٣) توفى سنة ٧٦٦ هـ. انظر ترجمته في غاية النهاية ١٠٢/١

<sup>(1)</sup> في الأصل: « إسماعيل عن ابن عمرو » وهو خطأ!

<sup>(</sup>٥) توفى سنة ٤٢٩ هـ. انظر ترجمته في غاية النهاية ١٦٧/١

حسین بن حسنون المقری  $(1)^{(1)}$  ، عن أبی العباس أحمد  $(1)^{(1)}$  ابن عبید ، عن الحسی  $(1)^{(1)}$  بن محمد عن أحمد بن  $(1)^{(1)}$  ابن القرشی ، عن أبی جعفر محمد بن أیوب ، عن عبد الملك بن جریج  $(1)^{(1)}$  عن عطاء  $(1)^{(1)}$  عن ابن عباس رضی الله عنهما ، فی قول الله عز وجل : ﴿ بلسانِ عربی مبین ﴾ . قال : بلسان قریش ... ﴾ الح .

وفى عام ١٣٦٥ هـ/١٩٤٦ م، نشر صلاح الدين المنجد كتاب: «اللغات فى القرآن » بمطبعة الرسالة بالقاهرة ، وكتب فى صفحة العنوان : «أخبر به إسماعيل بن عمرو المقرئ ، عن عبد الله بن الحسين بن حسنون المقرئ ، بإسناده إلى ابن عباس » .

وهذا الكتاب الذى نشره صلاح الدين المنجد ، ليس إلا نسخة أخرى من الكتاب المنشور على هامش كتاب : « التيسير » للديرينى . ولا يخرج الخلاف بينهما من ناحية النص عن الخلاف الذى يوجد عادة بين مخطوطات كتاب ما ، من زيادة كلمة أو عبارة ، أو نقص أخرى ، وتحريف أو تصحيف فى هذه الكلمة أو تلك .

وأما من ناحية الإسناد ، فإنه يبدأ بالجزء الأخير الموجود بالنص المنشور على هامش « التيسير » للديريني ؛ وهو كما يلي : « أخيرنا الشيخ أبو محمد إسماعيل بن عمرو بن إسماعيل بن راشد الحداد المقرىء ، قراءة عليه ، قال : حدثني أبو أحمد عبد الله بن الحسين بن حسنون المقرىء ، قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن عبد ، قال : حدثنا الحسين بن محمد ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد بن

<sup>(</sup>١) توفى سنة ٣٨٦ هـ. انظر ترجمته في غاية النهاية ٢١٥/١

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ، وهو في نشرة صلاح الدين المنجد التي سنتحدث عنها فيما بعد .

<sup>(</sup>r) ف نشرة المنجد: « الحسين »!

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من نشرة المنجد .

<sup>(</sup>٥) توفي سنة ١٥٠ هـ. انظر ترجمته في العبر للذهبي ٢١٣/١

<sup>(</sup>٦) توفي سنة ١٣٦ هـ. انظر ترجمته في العبر للذهبي ١٨٤/١

أبان القرشى ، قال : حدثنا أبو جعفر محمد بن أيوب المقرىء ، عن عبد الملك بن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس فى قوله عز وجل : ﴿ بِلْسَانَ عَرْبَى مَبَيْنَ ﴾ قال : بلسان قريش .... » الح .

ولكل هذا نرى أن نسبة الكتاب لأبي عبيد القاسم بن سلام ، خطأ لاشك فيه . ويمكن تلخيص الأسباب فيما يلي :

- ۱ لم يرد اسم أبى عبيد فى أية نسخة من هاتين النسختين: نسخة هامش الديرينى ، والنسخة التى نشرها صلاح الدين المنجد .
- ٢ ما ورد في مقدمة كتاب الإتقان (١٩/١) من نشرة محمد أبو الفضل إبراهيم ، من قوله : « اللغات التي نزل بها القرآن للقاسم بن سلام » خطأ تابع فيه المحقق الشيخ نصراً الهوريني ، وقال في الهامش : « في الأصول : لأبي القاسم محمد بن عبد الله ، وهو خطأ نبه عليه مصحح ط » .
- ٣ ورد اسم « أبي القاسم » في كتاب : « الإتقان » للسيوطي ، في النوعين : السابع والثلاثين ( فيما وقع في القرآن بغير لغة الحجاز ) والثامن والثلاثين ( فيما وقع في القرآن بغير لغة العرب ) أربع عشرة مرة ، قال السيوطي في أولها : « وقال أبو القاسم في الكتاب الذي ألفه في هذا النوع في القرآن » (٩١/٢) . وقال محقق الكتاب الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم ، في استدراكه على هذا الموضع (٢٠٨/٤) : « هو أبو القاسم اللالكائي . واسم كتابه : لغات القرآن » . أما أن اسم الكتاب : « لغات القرآن » فقد ذكره السيوطي في : « الإتقان » كذلك مرتين (٢١٠٩/٢) ؛ وفي كتابه : « المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب » ثلاث عشرة مرة وفي كتابه : « المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب » ثلاث عشرة مرة وفي كتابه : « المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب » ثلاث عشرة مرة أبو القاسم في لغات القرآن » !
- ٤ يبدو أن الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم ، قد قاس هذه المواضع التي ذكر
   فيها « أبو القاسم » فقط ، على الموضع الذي ذكر فيه : « أبو القاسم
   اللالكائي » (١٣/٣) في نص من كتابه : « السنن » .

وكان يمكن أن يكون هذا القياس مؤكدا ، لو أننا عثرنا في مصادر ترجمة : « أبي القاسم اللالكائي » على مؤلف له بعنوان : « لغات القرآن » ، وهذه المصادر هي : تاريخ بغداد ٢٠/٧-٧٠ والأنساب للسمعاني ٥٩٥ أ والمنتظم لابن الجوزي ٣٤/٨ وتذكرة الحفاظ للذهبي المسمعاني ١٠٨٥ والبداية والنهاية ٢٤/١٦ وشفرات الذهب ٢١١/١٣ وهدية العارفين ٢/٤٠٥ هذا إلى أن أبا القاسم اللالكائي (صانسع اللوالك = النعال ) قد رحل من طبرستان إلى بغداد ، وهناك تلقى العلم على أبي حامد الإسفراييني ، والوزير عيسي بن على بن عيسي وغيره . كا سمع عليه الخطيب البغدادي وغيره . وتوفي بالدينسور سنة سمع عليه الخطيب البغدادي وغيره . وتوفي بالدينسور سنة وهي خمسة كتب ليس من بينها : « لغات القرآن » (١) .

تسير الرسالة في هامش الديريني ، ونشرة صلاح الدين المنجد ، على ترتيب سور القرآن الكريم ؛ فمثلا في سورة البقرة : قال الله تعالى : ﴿ أَنُوْمَنَ كَا آمَنِ السفهاء ﴾ – السفيه : الجاهل بلغة كنانة . وقوله : رغدا – يعنى الخصب بلغة طبئ . . . فأخذتكم الصاعقة – يعنى : الموت بلغة عُمان . رجزا – يعنى العذاب بلغة طبئ .... ) إلخ .

أما السيوطى فى الإتقان ، فقد جمع تحت كل لغة ما ورد منها فى كتاب : ﴿ لغات القرآن ﴾ لأبى القاسم ؛ فمثلا يبدأ الاقتباس من الكتاب على النحو التالى : ﴿ وقال أبو القاسم فى الكتاب الذى ألفه فى هذا النوع فى القرآن . بلغة كنانة : والسفهاء : الجهال . خاسئين : صاغرين . شطره : تلقاءه . لا خلاق : لا نصيب . وجعلكم ملوكا : أحراراً ... » إلخ .

مناك مخطوطة فى المكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية برقم ١٤٠ حديث تيمور ، فى مجموع كتب سنة ١٣٠٩ هـ ( ١٨٦ - ١٠٦ ) ويتشابه نصها وإسنادها مع المطبوعة على هامش « التيسير » للديرينى ، وهى مجهولة المؤلف وعنوانها: «رسالة فى لغة القرآن الكريم». وليست منسوبة لأبى

<sup>(</sup>١) GAS I 501 وانظر كذلك : تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٣/٥٠ – ٣٠٦

حيان الأندلسي ( المتوفى سنة ٧٤٥ هـ) كما توهم الدكتور أحمد علم الدين الجندى ( فى كتابه : اللهجات العربية فى التراث ١٣٩/١ ) حين خلط هذه المخطوطة المجهولة المؤلف بمخطوطة أخرى فى المكتبة التيمورية برقم ٧٤ لغة تيمور ، وهى بالفعل لأبى حيان الأندلسي . وقد نشرها الدكتور أحمد مطلوب ، والدكتورة خديجة الحديثي ، بعنوان : « تحفة الأريب بما فى القرآن من الغريب » فى بغداد سنة ١٩٧٧ م .

٧ - ما خالفت فيه العامة لغات العرب: ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي ٧ - ما خالفت فيه العامة لغات العرب ٢٦٣/٧: «قال أبو عبيد في كتاب:

ما خالفت فيه العامة لغات العرب: هي قاقوزة وقازوزة للتي تسمى: قاقرة قي .

وليس هذا الكتاب إلا بابا صغيرا من « الغريب المصنف » لأبي عبيد . وفي تهذيب اللغة (٢٦٢/٨) : « وقال أبو عبيد في باب ما خالفت العامة فيه لغات العرب : هي قاقوزة وقازوزة للتي تسمى : قاقرة » . وانظر كذلك : Griffini, ZDMG 69,71

۸ - النعم والبهائم والوحش والسباع والطير والهوام وحشرات الأرض: نشره Bouyges ( بويج ) في مجلسة : MFO III سنسسة ١٩٠٨ م ( ص ١٨٦ وما بعدها ) وذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي المربي

وهو - كما لاحظ ناشره ، وكما أثبت فحصى له - لا يكاد يحتوى على شيء آخر سوى بعض أبواب « الغريب المصنف » لأبي عبيد ، وأن مؤلفه اعتمد على كتاب أبي عبيد اعتمادا كبيرا في تأليفه ، بل يمكن القول بأنه اختصره فحذف بعض الأبواب ، وأدمج بعضها في بعض ، وقدم فيها وأخر . هذا إلى زيادات قليلة ، اعتمد فيها على أبي حاتم وغيره ، بالإضافة إلى حذف أسماء الرواة والكثير من الشواهد الشعرية وغيرها .

وهذه بعض الكتب التى نقدت مؤلفات أبى عبيد القاسم بن سلام . وقد ضاعت ولم تصل إلينا ، مع الأسف :

- ۱ رسالة إلى عبد الله بن المعتز فيما أنكرته العرب على أبى عبيد القاسم بن سلام وما وافقته فيه ، لمحمد بن هبيرة الأسدى المعروف بصعودا ( المتوفى حوالى سنة ٢٨٠ هـ) : ذكر ذلك في الفهرست ١١٦ ومعجم الأدباء
   ١١٥ والوافي بالوفيات ١٦٠/٥ وبغية الوعاة ٢٥٦/١
- ٢ كتاب ما أنكرته العرب على أبي عبيد فيما رواه أو صنفه ، لأبي عمر الزاهد محمد بن عبد الواحد المعروف بغلام ثعلب ( المتوفى سنة ٣٤٥ هـ) : ذكر ذلك في الفهرست ١٢٠ ووفيات الأعيان ٢٣٠/٤ ومعجم الأدباء ذلك في الفهرست ١٧٧/١ ووفيات الأعيان ٢٣٢/١٨ وبغية الوعاة ١٦٦/١



## مصادرالكتاب

يروى أبو عبيد القاسم بن سلام فى كتابه: « الغريب المصنف » عن نيف وأربعين لغويا وأعرابيا ، بعضهم بالواسطة ، والكثير منهم بالمباشرة . هذا إلى جانب تلك الروايات التى لم ينسبها إلى أصحابها ، والتى يصدرها غالبا بعبارات مثل : « غيره » و « غيرهم » و « غير واحد » . وهذه وإن كانت كثيرة الورود فى الكتاب ، فإنها قليلة بالنسبة إلى الروايات الأخرى المنسوبة إلى قائلها من اللغويين والأعراب .

وهكذا ينحصر جهد أبى عبيد فى كتابه فى جمع الروايات وتنظيمها وتبويبها تحت عناوين مختلفة . وقد ورد اسمه فى الكتاب حوالى مائة مرة ، أحيانا يشرح كلمة ، وأخرى يفسر بيت شعر ، وتارة يعقب على رأى ، وطوراً يوازن بين تفسيرين لغويين ويختار أحدهما ، وأخيرا قد يرد اسمه فى عبارة مثل : « قال أبو عبيد : قال فلان » أو « سمعت فلانا يقول » .

ولم يصرح أبو عبيد في « الغريب المصنف » بالنقل عن أي كتاب من كتب اللغويين الذين سبقوه بالتأليف في مثل موضوع كتابه ، وإن كان قد ذكر ذات مرة كلاماً قد يفهم منه أنه استخدم كتابا من كتب أستاذه الكسائي(١).

وفيما عدا ذلك تتناثر في كتابه عبارات مثل: «سمعت فلانا » أو « أنشدني فلان » . وهذا يعنى أو « سألت فلانا » أو « أنشدنا فلان » أو « أنشدني فلان » . وهذا يعنى بالنسبة لنا أن تلك الروايات المسبوقة بعبارات كهذه ، ليست منقولة من كتاب معين ، بل سمعها أبو عبيد بنفسه من أصحابها . أما غير هذه الروايات ، فلسنا نستطيع فيها القول بالنقل أو بعدمه ، قبل أن نوازن بينها وبين ما وصل إلينا من مؤلفات اللغويين ، الذين روى عنهم في كتابه .

<sup>(</sup>١) فى الغريب المصنف ( = غ م ) ٧٦٪ : ﴿ الكسائى ... والتُكُد : الغزيرات اللبن . وفى موضع آخر : التي لا يبقى لها ولد ٤ . وانظر تهذيب اللغة ١٢٣/١ وفيه الرواية عن ﴿ أَبِّي عمرو ﴾ .

وإن فإن السؤال الذي يحاول هذا الفصل الإجابة عنه هو: « أَجَمَعَ أَبُو عبيد الروايات الموجودة في كتابه: الغريب المصنف، عن طريق السماع، أم عن طريق النقل من الكتب، أم عن الطريقين معاً ؟ ».

وسيكون منهجنا في هذا الفصل على النحو التالي :

- ١ ذكر اسم اللغوى أو الأعرابي بالكامل ، مع بيان تاريخ وفاته إن أمكن ذلك .
- ٢ المصادر التي ذكرت ترجمة له، مع العناية بصفة خاصة بكتاب إنباه الرواة
   وهامشه .
  - ٣ بيان المصادر التي تذكر أنه من شيوخ أبي عبيد .
- ٤ كم مرة ورد ذكره فى الكتاب ؟ وهل صرح أبو عبيد بالسماع منه فى بعض المواضع ؟
- اسماء الكتب التي ألّفها ، ويمكن أن يكون لها علاقة بالمادة اللغوية ، التي يحتوى عليها « الغريب المصنف » .
- ٦ دراسة مقارنة لما تبقى لنا من كتبه ، بما فى « الغريب المصنف » ، لإثبات
   ما إذا كان أبو عبيد قد نقل منها أم لم ينقل ؟

. . .

هذا كله بالنسبة للرواة المباشرين. أما الرواة الذين روى عنهم أبو عبيد بالواسطة ، فسنكتفى هنا بتعدادهم ، مع ذكر نبذة عن تاريخ حياتهم ومصادر ترجمتهم ، وبيان الطريق الذى وصلت عنه أقوالهم إلى أبى عبيد .

**\*** • •

وسنعالج بعد ذلك كله مسألة إغفاله « كتاب العين » للخليل بن أحمد ، وعدم اعتاده عليه في « الغريب المصنف » ، مع تقدمه عليه في الزمن ، واحتوائه مع هذا على الكثير من الألفاط الغريبة النادرة ، كما سنعالج الدعوى القائلة بأنه أخذ كتابه من كتاب : « الصفات » للنضر بن شميل (١) .

<sup>(</sup>١) انظر مثلا: الفهرست لابن النديم ٨٣

## أولا: الرواة المباشرون (١) الأصمعي

هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي ( توفي سنة ٢١٦ ه. انظر : الترجمة المفصلة التي صنعناها له في مقدمة تحقيقنا لكتابه: اشتقاق الأسماء).

وتذكر المصادر التالية أنه من شيوخ أبي عبيد القاسم بن سلام :

الفهرست ١١٢ وتاريخ بغداد ٤٠٤/١٢ ونزهة الألباء ١٣٧ وإنباه الرواة ١٣/٣ وبغية الوعاة ٢٥٣/٢ ووفيات الأعيان ٦١/٤ ومُعجم الأدباء ٢٥٤/١٦ والمزهر ٤١٢/٢ وتهذيب اللغة ١٤/١ وتلخيص ابن مكتوم ١٩٢ وطبقات المفسرين ٣٣/٢ ومرآة الجنان ٨٤/٢ وروضات الجنات ٢٦٥ وتهذيب التهذيب ٣١٥/٨ والبداية والنهاية ٢٩٢/١٠ وإشارة التعيين ٢٦١ ومراتب النحويين ٩٣

ومن كتبه التي ألفها ، وعكر أن تعد من مصادر الغريب المصنف:

| ومن كتبه التي الفها، ويمكن ال    |
|----------------------------------|
| ١ الأجناس .                      |
| ۳ – الهمــز.                     |
| ه – الصفات .                     |
| ٧ – الميسر والقداح .             |
| ٩ – فَعَلَ وأفعل .               |
| ١١ – السلاح .                    |
| ١٣ – السوادر .                   |
| ١٥ - الدلـو.                     |
| ١٧ – ما اتفق لفظه واختلف معناه . |
| ١٩ – مياه العرب .                |
|                                  |

٢١ – الاصوات .
 ٢٢ – المذكر والمؤنث .
 ٣٣ – الأضداد .
 ٢٥ – الإبال .
 ٢٧ – الوحوش .
 ٢٨ – الشاء .
 ٢٩ – النبات والشجر .

ولم يبق لنا من كل هذه الكتب إلا السبعة الأخيرة منها ( ٣٠ – ٣٠ ) . ولننظر فيما يلى فى هذه الكتب المتبقية من التراث اللغوى للأصمعى ، لنقارن ما فيها بما فى نظائرها من الغريب المصنف ( = غ م ) .

## ١ - كتاب خلق الإنسان :

في كتاب « خلق الإنسان » من الغريب المصنف حوالي ٢٥٠ كلمة مروية عن الأصمعي ، يوجد منها في كتاب الأخير ٤١ كلمة ، يختلف تفسيرها في عبارته عنه في « الغريب المصنف » ، كما توجد شواهد شعرية في كتاب الأصمعي ، ليست في كتاب أبي عبيد . ويلاحظ أن عبارة الأصمعي ، أطول على وجه العموم من عبارة أبي عبيد . ويتضح كل هذا في الأمثلة الآتية :

غ م ٥ النواشر والرواهش: عروق باطن الذراع. خلق الإنسان ٥/٢٠٧ وفى الذراع النواشر، الواحدة ناشرة، وهى عصب الذراع من باطن وخارج.

قال زهير :

ودار لها بالرَّقْمَتَيْنِ كَأَنَّها مَرَاجِعُ وَشْمٍ فَ نَوَاشِرِ مِعْصَمِ وفي الذراع الرواهش، وهي: العصب الذي في ظاهرها. قال الشاعر:

وأعددتُ للحرب فَضْفاضةً دِلاصًا تَنَقَّنَى على الرَّاهِشِ غِ م ٧ الحَصِير: ما بين العِرْق الذي يظهر في جنب البعير والفرس، مُعْتَرِضًا فما فوقه إلى مُنْقَطع الجَنْب.

خلق الإنسان ٦/٢١٣ وفي الجنب الحصير ، وهو الذي إذا رأيت الرجل يعمل

رأيت له إطاراً بين الشاكلة وبين الجنب ، قال الشاعر : كأنَّ إسفينةً طُلِيَتْ حديثًا مَقَطًّا زَوْرِهِ حتى الحَصِيرِ ٢ - كتاب الإبـــار :

فى كتاب الإبل من « الغريب المصنف » حوالى ٤٠٠ كلمة مروية عن الأصمعى . وقد وصل إلينا كتاب الأصمعى عن الإبل فى نسختين مختلفتين . وقد وجدت فى كلتا النسختين ٢٤٠ كلمة من الكلمات الأربعمائة المذكورة سابقا .

ويتفق نص « الغريب المصنف » أحيانا مع النسخة الأولى ، مثل : غ م ٤٦٧ فإن ضُرِبت [ الناقةُ ] على غير ضَبَعَةٍ ، فذلك البَسْرُ . وقد بَسَرَهَا الفحلُ فهى مبسورة .

الإبل (١) ٣/٦٧ فإذا ضَرَّبها الفحلُ على غير ضَبَعَةٍ ، قيل قد بَسَرها يَبْسُرها بَسْرها .

وأحيانا أحرى يتفق نص « الغريب المصنف » مع النسخة الثانية ، مثل : غ م ٤٦٩ فِإِذَا تَحَرَّكُ الوَلَدُ في بطنها قيل : أَرْكَضَتْ ، فإِذَا نَبَتَ عليه الشَّعْر في بطنها فأخذها لذلك وَجَعْ ، قيل : أَكِلَتْ .

الإبل (٢) ١٣/١٤١ فإذا تحرَّك ولدها قيل: أَرْكَضَتْ ، فإذا نَبَتَ على ولدها الإبل (٢) ١٣/١٤١. أُكِلت .

هذا .. وتكاد تتفق عبارة أحد أبواب « الغريب المصنف » مع عبارة النسخة الأولى ، وهو باب « نعوات أصوات الإبل » غ م ٩٥ = الإبل (١)

وقد حدث ذلك أيضا بالنسبة لثلاثة أبواب أخرى من « الغريب المصنف » ؛ إذ تكاد تتفق عباراتها مع عبارات النسخة الثانية . وهي أبواب : « نعوت ألوان الإبل » غ م ٤٨٩ = الإبل (٢) ١٥/١٤٩ « ضروب مختلفة من سير الإبل » غ م ٤٩٩ = الإبل (٢) ٤/١٤٧ « ضروب مختلفة من سير الإبل » غ م ٤٩٩ = الإبل (٢) ٤/١٤٧

« ورد الإبل » غ م ٥١٥ = الإبل (٢) ١٠/١٥١ « أسماء الاظماء » . ٣ – كتاب الخيـــل :

روى أبو عبيد فى كتاب الخيل من « الغريب المصنف » حوالى أربعين كلمة عن الأصمعى ، منها إحدى وعشرون كلمة فى كتاب الأصمعى . وهذه يتفق تفسير بعضها مع تفسير الغريب المصنف ؛ مثل :

غ م ١٤٠ فَرَسٌ غَمْرٌ : إذا كان جوادًا كثير العلو ، ومثله : بَحْر وفَيض وَخَمَر . وخَتّ ... وفرس سَكْب مثل حَتّ وغَمر .

الحنيل ٢/٢٠ اويقال هو [ الفرس ] غَمر وهو سَكب وبَحر وفَيض وحَتّ ، كل هذا إذا أكثر العَدْو .

وأحيانا يوجد في كتاب الأصمعي شواهد ليست في الغريب المصنف ؛ مثل : غ م ١٣٩ والنواهق من الخيل : العظام الناتكة في خدودها .

الخيل ١٣/٨ والنواهق من الفرس العظمان اللذان يبدوان في مسيل الدمع. قال رجل من آل النعمان:

عارى النواهق مستخِفٌ هَيْكُلُ مُرح الضحى تَتَقُ نقي المنقب

هذا .. وتكاد تتفق عبارة باب : « نعوت الجَرْى والعَلُو من الخيل » من الغريب المصنف ١٤٠ مع عبارة باب : « صفة مشى الخيل وعَلُوها » من كتاب الأصمعي 7/19 مع بعض الاختصار وحذف الشواهد .

#### ٤ - كتاب الوحوش :

روى أبو عبيد فى كتابى: «الوحش» و «السباع» من الغريب المصنف حوالى ٩٠ كلمة عن الأصمعى، منها فى كتاب الأخير ٢٤ كلمة، يختلف تفسيرها فى عبارته عنه فى الغريب المصنف، كما توجد شواهد شعرية فى كتاب الأصمعى ليست فى الغريب المصنف ؟ مثل:

غ م ٥٣٣ والسَّمْحَج [ من إناث حُمر الوحش]: الطويلة الظهر ، وجمعها سماحيج .

الوحوش ١٤/٣٥٩ والسمخج [ من الحُمر ] : الطويلة على وجه الأرض ، وليست بطويلة في السماء .

غ م ٥٣٤ الحَفَّان : ولد النعام ، والواحدة منه حَفَّانة ، الذكر والأنثى جميعا . الوحوش ١٧/٣٧٢ والحَفَّان : الصغار ، ولا يُتكلم لها بواحد . قال أبو ذؤيب : وزفَّت الشول من برد العشى كما الروح زفَّ النعام إلى حَفَّانه الروح».

#### ٥ - كتاب الشاء :

روى أبو عبيد فى : « كتاب الغنم » من الغريب المصنف حوالى أربعين كلمة عن الأصمعى ، منها فى كتاب الأخير ٢٢ كلمة ، تختلف فى عبارة تفسيرها عما فى الغريب المصنف ، كما يوجد أحيانا شواهد شعرية فى الغريب المصنف ليست فى كتاب الأصمعى ، وكذلك العكس ؛ مثل :

غ م ٥٢١ فإذا ولدت [ الشاة ] فهي رُبَّي ، وإن مات ولدها أيضا ، بَيِّنة الرِّباب .

قال [ الأصمعي ] : وأنشدنا المنتجع بن نبهان :

### حنين أمَّ البَوِّ فــى رِبَابهــا

الشاء ١٥/٧ ويقال للشاة إذا ولدت ثم أتى لها عشرة أيام أو بضعة عشر يوما: شاة رُبَّى ، وغَنَم رُباب ، مضموم الراء .

غ م ٥٢٣ البَّهْمَة للذكر والأنثى [ من الشاء ] ، وجمعها بَهْم .

الشاء ١/٨ ويقال لأولاد الشاة كلها: بَهْم، والواحدة: بَهْمَة، وجمعها بِهام. قال الجعدى:

فضم ثيابه من غير بُرْء على شَعْرَاءَ تُنقض بالبِهَام

#### ٦ - كتاب النبات والشجر:

يروى أبو عبيد في كتاب : « الشجر والنبات » من الغريب المصنف حوالي ٢٠٠ كلمة عن الأصمعي ، يوجد منها في كتاب الأصمعي ١٣٧ كلمة ، تختلف

عبارة تفسيرها عما في الغريب المصنف ، كما توجد في كتاب الأصمعي أشعار ليست في الغريب المصنف ؛ مثل:

غ م ٢٢٢ والغَمِير: النَّبت يَنْبُتُ فى أصل النَّبت ، حتى يَغْمُرَ الأول . النبات ٧/٥٠ والغمير: أن يَيْبَس البَقْل ، ثم يصيبه المطر ، فينبت تحته بَقْلٌ أخضر ؛ فذلك الأخضر هو الغمير . قال زهير :

ثلاث كأقواس السراء وناشط

قد اخضرٌ من يبس الغمير جَحافِلُه

غ م ٢٢٢ وما وقع من ورق الشجــر فهو سَفِيرٌ .

النبات ١٣/٢٦ ويقال ليبيس البَقْل وحُطامه : السُّفِير ؛ لأن الربح تَسْفِرُهُ .

#### ٧ - كتاب الفَرْق:

حصص الأصمعى هذا الكتاب للأوصاف التى يختلف فيها الإنسان عن البهيمة ، ولم يفعل أبو عبيد مثل ذلك فى كتابه : الغريب المصنف ، إلا أن المرء يعثر فيه أحيانا على بعض الكلمات التى توجد فى كتاب الفرق ، وإن كانت لا تتفق تماما فى عبارة تفسيرها مع ما فى كتاب الفرق ؛ مثل :

غ م ٥٣٩ ويقال للسباع كلها طُبْتِي وأَطْبَاةً . وذوات الحافر كلّها مثلها . وللخف والظلف خِلْف وأخلاف .

الفرق ١٣/٢٤١ وموضع يد الحالب يقال له: الخِلْف ، والجميع الأخلاف . والطَّبْقُ من ذوات الحافر والسباع ، والجميع أطباء ، يقال : أطباء الفَرَس ، وأطباء الكلبة .

. .

والآن ، وبعد أن استعرضنا ما له علاقة بالغريب المنصف مما تبقى لنا من كتب الأصمعى ، وقارنا مادة هذه الكتب بمادته ، يمكننا القول بأن أبا عبيد لم يستخدم منها : خلق الإنسان ، والوحوش ، والشاء ، والنبات والشجر ، والفرق . أما بالنسبة لكتابى : الإبل ، والخيل ؛ فإن استخدام أبى عبيد لهما ونقله عنهما أمر محتمل ، غير أننا مع ذلك لا نستطيع القطع بهذا ، لاسيما وأن عباراتهما ليست متفقة تماما مع ما في الغريب المصنف ، كما هو واضع من الأمثلة السابقة .

\* \* \*

أما كتاب الأضداد ، الذى طبع منسوبا للأصمعى ، فهو فى الحقيقة ليس للأصمعى ؛ فقد نشر « أوجست هفنر » أربعة كتب للأضداد فى مجلد واحد ، للأصمعى وأبى حاتم السجستانى ، وابن السكيت ، والصاغانى ، بترتيب وجودها فى الجلد الذى طبع باسم : « ثلاثة كتب فى الأضداد » فى بيروت سنة فى الجلد الذى طبع باسم : « ثلاثة كتب فى الأضداد » فى بيروت سنة 191٣ م .

وإن من يدرس الكتاب الذى ينسب للأصمعى، ويقارنه بكتاب ابن السكيت، ليدهش حين يرى الاتفاق الكبير بين هذين الكتابين عبارة وترتيبا، وقد لاحظ الناشر ذلك، غير أنه قال في مقدمته لكتاب ابن السكيت: « يمكننا اعتبار كتاب الأضداد لابن السكيت، كرواية ثانية لكتاب الأصمعى» (هامش صفحة ١٦٣).

وهذا الكلام الذي يقوله «هفنر » غير صحيح ؛ فإن كتاب « الأصداد » الذي ينسب للأصمعي ، يفيض بالرواية عن أبي زيد ، والأموى ، وابن الأعرابي ، وأبي عبيدة ، والفراء ، والأثرم ، وإن من يدرس مؤلفات الأصمعي ، يعرف أنه لم يرو عن هؤلاء شيئا ، وعلى الأخص عن خصميه : ابن الأعرابي ، وأبي عبيدة ، فلا يوجد في أي كتاب من كتبه أي ذكر لهم . هذا إلى أن الأخير ، وهو الأثرم ، شيخ لابن السكيت ، لا للأصمعي .

وإذا كنا نرى هذه الأسماء ، ترد بعينها فى أماكن مطابقة ، فى كتاب ابن السكيت ، فإن المرء يستطيع الحكم بأن كتاب « الأضداد » الذى ينسب إلى الأصمعى ، ليس إلا رواية أخرى لكتاب ابن السكيت .

أما أن تكون المخطوطة التي اعتمد عليها « هفنر » في نشر الكتاب ، كانت تحمل اسم الأصمعي ، فأمر سهل التعليل ؛ لأن الكتاب يبدأ بعبارة : « قال الأصمعي » ، فابن السكيت يبدأ كتابه بالرواية عن الأصمعي ، فجاء أحد

النساخ وحسب الكتاب كله للأصمعى فنسبه إليه. وقد حدث مثل ذلك فى إحدى مخطوطات « الغريب المصنف » لأبى عبيد (وهى مخطوطة دار الكتب المصرية ١٢١ لغة) ؛ فقد كتب على الصفحة الأولى منها: « الغريب المصنف لأبى عمرو الشيباني » لا لسبب إلا لأن « الغريب المصنف » يبدأ بعبارة: « قال أبو عمرو الشيباني » ، ويحدث مثل ذلك كثيرا في حالات مماثلة ، بسبب ضياع ورقة العنوان .

ولا يعنى ما قلناه هنا أن الأصمعى لم يؤلف كتابا فى « الأضداد » ؛ فإن كل المصادر التى ترجمت له ، تذكر أنه ألف مثل هذا الكتاب (1) ؛ غاية ما هناك أنه ضاع ولم يصل إلينا ، وليس هو على أية حال ، ذلك الكتاب المطبوع الذى نشره « هفنر » منسوبا إليه (٢) ؛ إذ إنه كما سبق أن ذكرنا ، نسخة أخرى من أضداد ابن السكيت (٦) .

وقد استعان ابن السكيت في تأليف هذا الكتاب بكتاب الأصمعي المفقود ، كما اعتمد اعتمادا كبيرا على كتاب « الغريب المصنف » ، دون أن يصرح بذلك ، ولاسيما في تلك الفقرات المروية عن أبي زيد ، وأبي عبيدة ، والفراء ، والأموى ؛ إذ نجدها بنصها في كتاب « الأضداد » من الغريب المصنف (٤) .

 <sup>(</sup>١) انظر مقدمة تحقیقنا لکتابه: ( اشتقاق الأسماء ( ص ٢٧ – ٢٨ )

<sup>(</sup>٢) انظر كذلك مقالتنا: (كتاب الأصمعي ليس للأصمعي ؛ في مجلة: (المكتبة العراقية (نوفمبر ١٩٦٦ م)، وكتاب محيى الدين توفيق: (ابن المعربية ، ٢٣٨ – ٢٣٩ وكتاب محيى الدين توفيق: (ابن السكيت اللغوى ؛ ٢٤٧ – ٢٤٨ وقد حاول محمد حسين آل ياسين عبثا تصحيح نسبة هذا المطبوع إلى الأصمعي وهو منه برى: (انظر كتابه: الأضداد في اللغة ٣٦٧ – ٣٧٥).

 <sup>(</sup>٣) إذا سلمنا جدلا بأن الكتاب للأصمعي ، فإنه يعسر علينا أن نعتقد أن ابن السكيت قد نقله بنصه
 وترتيبه وادعاه لنفسه

<sup>(</sup>٤) كان ابن السكيت معاصرا لأبى عبيد ومات بعده بحوالى عشرين سنة ؟ إذ توفى أبو عبيد سنة ٢٢٤ هـ، وتوفى ابن السكيت سنة ٢٤٤ هـ ( انظر ترجمته المقصلة التى صنعناها له فى مقدمة تحقيقنا لكتابه : الحروف التى يتكلم بها فى غير موضعها) ويروى الطوسى عن أبيه أنه كان سائرا ذات يوم فى طريقه إلى أنى عبيد ، فاستقبله ابن السكيت : أنت أعلم منه . عبيد ، فاستقبله ابن السكيت : أنت أعلم منه . فلما بلغ أبا عبيد ذلك ، قال : الرجل غضبان ؛ لأنه جاءنى منذ أيام ، فقال : اقرأ على غريب المصنف ، فقلت : لا ، ولكن تجيء مع العامة ، فغضب ( باختصار من تاريخ بغداد ٢١/٨٠٤ وإنباه الرواة ١٨/٣) ) .

و نعرض الآن لكتابين آخرين مطبوعين ينسبان للأصمعي ، وهما كتابا : « الدارات ، و « النَّخْل والكَرم » . وكلا الكتابين لم تذكرهما له المصادر التي ترجمت له(۱) .

أما الكتاب الأول ، فليست له علاقة بما في الغريب المصنف .

وأما الكتاب الثانى ، فقد نشره « أوجست هفنر » ، وقال عنه فى مقدمة نشرته : « هذا الفصل ورد فى النسخة الدمشقية (٢) ، من الصفحة ٢٦١ إلى ٢٩٣ وليس فى أول الفصل ذكر اسم الأصمعى ، لكن صاحب لسان العرب قد نقل كثيرا من هذا الكتاب بحرفه الواحد ، وهو يعزوه مطلقا إلى الأصمعى ، فلا نتمارى فى نسبته إليه » .

ويشك «الأب لويس شيخو» في هذه النسبة حين يقول: «أما نسبة الدكتور « هفنر » هذا الكتاب للأصمعي ، فهو على ما نظن ، على التغليب ؛ لأن نسختنا التي أخذ عنها لا تصرح باسم الأصمعي . ومن المحتمل أن يكون الكتاب لأبي عبيد معاصر الأصمعي ... ومما يحملنا إلى نسبته لأبي عبيد أن الشروح للمفردات توافق ما جاء في لسان العرب ، والمخصص لابن سيدة ، منسوبا لأبي عبيد أكثر منها للأصمعي ، ومن المحتمل أيضا أن يكون الكتاب لأبي حاتم تلميذ الأصمعي ، » .

وقد فحصت الكتاب فحصا جيدا ، فتبين لى أنه فى الواقع كتابان مستقلان ، لا علاقة لأحدهما بالآخر ، وهما : « كتاب النخل » و « كتاب الكُرْم » .

ودراسة الكتاب الأول ، تقودنا إلى اليقين ، بأن هذا الكتاب ، ليس الا جزءا منقولا من «كتاب النخل » في الغريب المصنف ، لأبي عبيد ، بنفس ترتيب أبواب ذلك الكتاب فيه ، غير أن ذلك الناقل قد حذف أسماء الرواة ،

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة تحقيقنا لكتابه: « اشتقاق الأسماء » ص ٢٣ - ٣٩

 <sup>(</sup>۲) يقصد بذلك كتاب: ١ الجراثيم ١ المنسوب لابن قتيبة . انظر: تاريخ الأدب
 العربى لبروكلمان ٢٢٨/٢

ومعظم الشواهد الشعرية . والمثال التالى يوضح ذلك على الوجه الأكمل: النخل ٣/٧٠ ( ومن نعوتها [ النخلة ] في حملها : إذا كانت تدرك في أول النخل ، فهي البكور ، وهن البكر . والمُبتِل : الأم يكون لها فسيلة ، وقد انفردت واستغنت عن أمها . ويقال لتلك الفسيلة البتول . والبكيرة مثل البكور . المسلاخ التي نبت (كذا) بواسرها . والخضيرة التي نبت (كذا) بسرها وهو أخضر . والمتخار : التي يبقي حَمْلُها إلى آخر الصرام » .

غ م ۲۰۹

« باب نعوت النخل في حملها . [ الأصمعي ] : إذا كانت تدرك في أول النخل ، فهي البَكُور ، وهن البُكُر . [ وأنشد للمتنخل : ذلك ما دِينُك إذ جُنبت أحمالُها كالبُكر المُبْتِل ] ذلك ما دِينُك إذ جُنبت أحمالُها كالبُكر المُبْتِل ] والمُبْتِل : الأمّ تكون لها فَسِيلة قد انفردت واستغنت عن أمها ؛ فيقال لتلك الفسيلة : البُتُول . [ الفراء : ] البَكِيرة مثل البَكُور . [ قال : ] والعِسْلاخ : التي ينتثر بُسْرها . والخضيرة : التي ينتثر بسرها ، وهو أخضر . [ الأصمعي : ] المتخار : النخلة التي يبقى حملها إلى آخر الصرام . [ وأنشد :

ترى العَضِيضَ المُوقَرَ المِثْخَارَا من وَقْعِـهِ ينتثر انتثارًا ] »

أما الكتاب الثانى: وهو «كتاب الكرم»، ففي أوله العبارة التالية: «عن أبى حاتم السجستانى». وقد علق الناشر على ذلك بقوله فى الهامش: «كذا فى الأصل، والظاهر أن أبا حاتم السجستانى روى كتاب الكَرْم عن الأصمعى».

غير أن نص كتاب الكُرْم يبدأ بالإسناد التالى: «حدثنا الحسن بن على الطوسى ، قال: حدثنا أبو سعيد الحسن بن الحسين السكرى ببغداد ، قال: أخبرنا أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستانى ، قال الطائفى: يقال .... » .

وفي هذا الإسناد ، لا نرى اسم الأصمعي على الإطلاق ، بل نرى اسم أبي

حاتم السجستاني . وهذا يجعلنا نؤمن بان هذا الكتاب من تأليف أبي حاتم ، لا من تأليف الأصمعي . ويؤيد هذا أيضا أن ابن النديم(١) يذكر أن أبا حاتم ألف كتابا في ٩ الكَرْم » . ولم يذكر واحد ممن ترجموا للأصمعي ، أنه ألف مثل هذا التأليف (١)

(۱) الفهرست ۹۳ وتتفق بعض الروايات التي تروى في كتاب ( البارع ) لأبي على القالى ، عن أبي حاتم ، مع ما ورد في هذا الكتاب ؛ مثل قول القالى : ( قال أبو حاتم : قال الجذامي : وناس من الناس يَجُمُّون العنب كل عام ، ولا يغرسون . كذا في كتابه ، ( البارع ۹/۵۹۹ = كتاب الكرم ۹۸ ) . ومثل قوله : ( قال أبو حاتم : الجُرَشِيّ ، بضم الجيم ، وفتح الراء ، وشد الياء : ضرب من العنب بالطائف أبيض إلى الخضرة ، صغارً الجيم ، وهو أسرع العنب إدراكا » ( البارع 7/711 = كتاب الكرم ۷٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر أيضا: مقالتنا بعنوان: ﴿ وَكُتَابِ النَّخَلِ وَالْكُرِمِ أَيْضًا لِيسَ للرَّصِمَّعَى ﴾ ، في مجلة: ﴿ المُكْتَبَةُ ﴾ العراقية ( مارس ١٩٦٧ م ) ، وكتابنا: ﴿ فصول في فقه العربية ﴾ ٢٣٩ – ٢٤١ ومقدمتنا لتحقيق كتاب: ﴿ اشتقاق الأسماء ﴾ للأصمعي ٢٣ – ٣٩

## (٢) أبو زيد الأنصارى

هو أبو زيد سعيد بن أوس الأنصارى ( توفى سنة ٢١٤ هـ. انظر ترجمته في إنباه الرواة ٣٠/٢ مع مصادر أخرى كثيرة في هامشه ) .

وتذكر المصادر التالية أنه من شيوخ أبي عبيد القاسم بن سلام:

الفهرست ۱۱۲ وتاریخ بغداد ۲۰۶/۱۲ ونزهة الألباء ۱۳۷ وإنباه الرواة ۱۳/۳ وبغیة الوعاة ۲۰۳/۱ ووفیات الأعیان ۱۱/۶ ومعجم الأدباء ۲۰۶/۱۲ و معجم الأدباء ۲۰۶/۱۳ و مهذیب اللغة ۱۲/۱ وتلخیص ابن مکتوم ۱۹۲ وطبقات المفسرین ۳۳/۲ و مرآة الجنان ۸۶/۲ وروضات الجنات ۲۲۰ وتهذیب التهذیب ۱۳۰/۸ والبدایة والنهایة ۲۹۲/۱۰ وإشارة التعیین ۲۱۱ ومراتب النحویین ۹۳

وقد ورد ذكر أبى زيد فى الغريب المصنف حوالى ٧٥٠ مرة ، وفى اثنتين منها قال عنه أبو عبيد : « سمعت أبا زيد » . كما قال عنه : « أنشدنا » ١٣ مرة .

ومن كتبه التي ألفها ، ويمكن أن تعد من مصادر الغريب المصنف :

| ٢ – خلق الإنســـان .    | ١ – الإبل والشــاة . |
|-------------------------|----------------------|
| ٤ – الجمع والتثنية .    | ٣ - اللغات .         |
| ۲ – المياه .            | o – تحقيق الهمــز    |
| ۸ – الفسرق .            | ٧ الوحوش .           |
| ١٠ – نعت الغنــم .      | ٩ – فعلت وأفعلت .    |
| ١٢ – غريب الأسمــــاء . | ١١ – الصفيات .       |
| ۱۶ – النــوادر .        | ١٣ - المصادر .       |
| ١٦ – اللسبن .           | ١٥ – الهمسز .        |
| ۱۸ – النبات والشجــر .  | ١٧ – المطـر .        |
|                         |                      |

ولم يبق لنا من كل هذه الكتب إلا الخمسة الأخيرة منها ( ١٤ – ١٨ ) . وسنستعرض الآن هذه الكتب الخمسة مقارنين مادتها بمادة الغريب المصنف :

#### ١ - كتاب النوادر :

يوجد بين ألفاظ هذا الكتاب حوالي ١٦٠ كلمة ، رواها أبو عبيد من بين ما رواه عن أبى زيد في كتاب : الغريب المصنف . وبعض هذه الكلمات تتشابه عبارة شرحها مع عبارة الغريب المصنف ، وإن كانت لا تتفق معها تمام الإتفاق ؛ مثل :

غ م ٣٠ الهِرْدَبَّة: المنتفخ الجوف الذي لا فؤاد له.

النوادر (۱۷/۱۳۰ الهِرْدُبَّة – الهاء مكسورة والباء ثقيلة – وهو : المنتفخ الجوف من الرجال المرعوب الذي لا فؤاد له .

غ م ۱۷۹ كَتَّت القِدْر تَكِتّ كتيتا ، إذا غَلَت . وكذلك الجِرّة وغيرها . النوادر ۲/۳۸ يقال : كَتَّت الجِرّة تكِتّ كتيتا ، وكذلك القِدْر ، إذا غَلَتْ غَلْيًا وغليانا .

وكثيرا ما تختلف العبارة في الكتابين اختلافا كبيرا . مثل :

غ م ١٠ والشَّفَلَّح من الرجال: الواسع المِنْخَرَيْن العظيم الشفتين. ومن النساء: الضخمة الإسْكِتَيْن، الواسعة المتاع.

النوادر ١٠/١٨ والشَّفَلَّح: العظيم المسترخى، ويقال الغليـظ الشَّفـة المسترخيها.

غ م ۲۰ التهييت أن يقول له: ياهياه. وأنشد: قد رَابَني أَنَّ الكَرِئَّ أَسْكَتَا لو كان مَعْنيًّا بنا لَهَيَّتَا

النوادر ١٤/٣٩ ويقال : هَيَّت به تَهْبِيتًا : إذا ناداه من مكان بعيد .

وفى هذا المثال الأخير ، نرى شاهدا شغريا فى الغريب المصنف ، ليس فى كتاب النوادر .

#### ٢ - كتاب الهمــز:

فى كتاب «الهمز» من الغريب المصنف سبع كلمات مروية عن أبى زيد، وهذه لا توجد فى كتابه . ولكى يكون الحكم باستخدام أبى عبيد لكتاب الهمز أو عدمه سليما ، قمنا بإحصاء الكلمات المهموزة المروية عن أبى زيد فى «الغريب المصنف» ، فبلغت حوالى ١٢٠ كلمة ، وجدنا منها فى كتاب : «الهمز » لأبى زيد ١٤ كلمة . وبعض هذه الكلمات تتشابه عبارة شرحها مع عبارة الغريب المصنف ، وإن كانت لا تتفق معها تماما ؛ مثل :

غ م ٤٢١ مأستُ بينهم وأرَّشت وأرَّثت ... كل هذا من الإِفساد بينهم . الهمز ٧/٨٤٩ وتقول : مأست بين القوم أُماًس مَأْسًا ، إذا أفسدت بينهم .

غير أنه كثيرا ما تختلف العبارة بين الكتابين احتلافا كبيرا ؟ مثل:

غ م ١٣٣ فإن كان في الرَّحْل كَسَرٌ فَرُقِعَ ، فاسم تلك الرقعة : الرُّوُّبة ، مهموزة .

الهمز ١٧/٦٩٩ وتقول : رَأَبْتُ القدح رَأْبًا ، إذا شَعَبْتَه . والرُّؤْبة ما أدخلت فيه من غيره .

وأحيانا توجد شواهد شعرية في « الهمز » لأبي زيد ، ليست في الغريب المصنف ؛ مثل :

غ م ٢٠٦ وأَبَّنْتُ الرَّجُلَ تأيينًا ، إذا مدحته بعد الموت . ولا يكون التأيين للأحياء .

الهمز ٢/٦٩٩ وتقول: أَبَّنْتُ الرجل تأبينا إذا بكيته بعد الموت. قال رؤبة: فامدح بِلالًا غير ما مؤبَّن

يقول غير هالك .

## ٣ - كتاب الَّلبأ واللبن :

فى أبواب اللبن من الغريب المصنف ١٧ كلمة مروية عن أبى زيد ، منها فى كتاب أبى زيد خمس كلمات ، تختلف عبارة إحداهما عما فى الغريب

#### المصنف ، وهي :

غ م ١٠٤ والماضر من اللبن: الذي يَحْذِي اللسان قبل أن يدرك. وقد مضر يَمْضُر مُضُوراً.

قال أبو زيد : وقال أبو البيداء : اسم مُضَرَ مشتقٌ منه .

اللباً ٢/١٤٤ والماضر الذي بين المُمَحِّل والقارص ، وهو المَضير .

والكلمات الأربعة الباقية تتشابه عبارة شرحها مع ما فى الغريب المصنف ، وإن كانت لا تتفق معها تمام الاتفاق ، بالإضافة إلى بعض الشواهد التي لا توجد في كتاب أبي عبيد ؛ مثل :

غ م ١٠٣ الثُّمالة من اللبن : رُغْوَتُه .

اللبأ ١٥/١٤٣ وهي الجُفَالة والثُّمالة للرُّغوة . قال أعشى بني عُكل :

وإن لم تقتر مُحمْرَةً من تُمالِها فإنك عن ألبانها سوف تَسْمَنُ

#### ٤ - كتاب المطر :

فى كتاب: « السحاب والأمطار » من الغريب المصنف ، ست كلمات مروية عن أبى زيد ، يوجد منها فى كتاب الأخير كلمتان تتشابه عبارة تفسير هما ، إلى حد ما ، مع ما فى الغريب المصنف . وهما :

غ م ٢٦٥ يقال من السحاب الذي فيه رعد: رَجَست السماء تُرْجُس رَجُسًا.

المطر ٥/١٠٧ وفي الرعد الرَّجْسَ والرَّجَسَان ، وهو صوت الرعد الثقيل . رَجُسَ الرعد ، ورَجَست السماء تُرْجُس رَجَساناً ورَجْسناً .

غ م ٢٦٥ ورَعَدت السماء تَرَعُد رَعْداً.

المطر ١٦/١٠٦ ويقال : رَعَدت السماء فهي تَرْعُد رَعْداً .

#### ٥ - كتاب النبات والشجر:

نشر هذا الكتاب تحت اسم: « كتاب الشجر » لابن خالويه ، اعتادا

على مخطوطة وحيدة بهذا الاسم . غير أن ناشره : « ناجلبرج » Nagelberg أثبت في مقدمته أنه هو بعينه كتاب : « النبات والشجر » لأبي زيد الأنصاري (١٠) .

وقد روى أبو عبيد فى كتاب : « الشجر والنبات » من الغريب المصنف ١٤ كلمة عن أبى زيد ، توجد منها كلمة واحدة فى كتاب هذا الأحير ، وتختلف عبارة تفسيرها عما فى الغريب المصنف ، وهى :

غ م ٢٣٠ والأُجْذال: أصول الحَطَب العظام المقطع، واحدها جَذْل. قال [ أبو زيد ]: والجَزْل: اليابس من الحطب.

الشجر ٢/٢٤ وأما الجَلْل ، فإنما يقال لكل شجرة لها ساق . والجَلْل إنما هو السجر ٢/٢٤ وأما التي أعلى العروق ، وتحت منتشر العيدان . ويقال فيما كان من الحمض لا يطول ساقه .

والآن .. وبعد أن انتهينا من عرض ما تبقى لنا من كتب أبى زيد ، نرى أن أبا عبيد لم ينقل من كتاب : النبات والشجر شيئا . أما نقله من كتب : النوادر ، والهمز ، واللبن ، والمطر ، فهو أمر محتمل ، وإن كنا لا نستطيع القطع بذلك ؟ لأن التشابه بين عباراتها وعبارات الغريب المصنف ليس تاما . هذا إلى جانب أوجه الخلاف الموجودة بينها وبين ما في كتاب أبى عبيد ، كما يظهر ذلك من الأمثلة السابقة .

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة كتاب الشجر، صفحة ٣ - ٩

## (٣) أبو عمرو الشيباني

هو أبو عمرو إسحاق بن مرار الشيباني ( توفي حوالي سنة ٢٠٦ هـ. انظر ترجمته في إنباه الرواة ٢٢١/١ ومصادر أخرى كثيرة في هامشه ) .

وتذكر المصادر الآتية أنه من شيوخ أبي عبيد القاسم بن سلام :

الفهرست ۱۱۲ وتاريخ بغداد ٤٠٤/١٢ ونزهة الألباء ۱۳۷ وإنباه الرواة ١٣/٣ ومعجم الأدباء ٢٥٤/١٦ والمزهر ٤١٢/٢ وتهذيب اللغة ١٣/١ وتلخيص ابن مكتوم ١٩٢ ومراتب النحويين ٩٣

وقد ورد ذكر أبي عمرو الشيباني (١) في الغريب المصنف أكثر من ٥٥٠ مرة . وقد صرح أبو عبيد بالسماع منه ثلاث مرات ، كما قال عنه : « أنشدنا » ثلاث مرات كذلك .

ومن كتبه التي تذكرها المراجع، ويمكن أن تعد من مصادر الغريب المصنف:

| ۲ – النوادر ألكبير . | ١ - الجيم .       |
|----------------------|-------------------|
| ٤ - الإبـل.          | ٣ – خلق الإنسان . |

ە – غريب المصنف .

٠ ٦ - الخيــل.

والكتابان الأخيران ينسبان فى الفهرست لابن النديم (ص ١٠٧). لابنه عمرو، وهو أمر لا يبعد تصديقه، لاسيما وأن كتاب الفهرست متقدم فى الزمن عن بقية المصادر الأخرى.

ولم يبق لنا من كل هذه الكتب إلا « كتاب الجيم »، وهو فى نسخة خطية وحيدة محفوظة بمكتبة دير الإسكوريال بأسبانيا ، تحت رقم ٧٧٥ . وقد نشره مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، بتحقيق إبراهيم الإبيارى وآخرين ، بالقاهرة سنة ١٩٧٤ – ١٩٧٥ م . وهو معجم مرتب ترتيباً هجائيا بحسب الأصل الأول من الكلمة ، كما أنه يبدأ بحرف الألف وينتهى بحرف الياء .

<sup>(</sup>۱) لم يذكر بهذا الاسم الكامل إلا أربع مرات ، وفيما عدا ذلك يذكر اسم : « أنى عمرو » فقط . ولا يختلط اسمه في هذه الحالة باسم : « أنى عمرو بن العلاء » ؛ لأن الأخير يذكر دائما باسمه الكامل ( انظر المزهر للسيوطي ٢/٥٥٩ ) .

وقد فحصت حرف الكاف منه فى مطبوعة مجمع اللغة العربية ، وللمقارنة قمت بجمع الكلمات المبدوءة بحرف الكاف ، والمنسوبة لأبى عمرو الشيبانى فى كتاب « الغريب المصنف » فبلغت ٣٨ كلمة ، وجدت منها فى باب الكاف من كتاب الجيم ١٤ كلمة ، يختلف تفسيرها فى بعض الأحيان عما فى الغريب المصنف ؛ مثل :

غ م ١٤٢ والرَّعْلة : القطعة من الخيل . والكُرْدُوس نحوه .

الجيم ١٧٠/٣ والكُرْدُوس: قطع العظام. قال خالد بن الصقعب النهدى:

كأن قطائها كُردوس فَحْلِ مُقلّصة على ساقَىٰ ظَليم

وفى بعض الأحيان لا يرد فى كتاب الجيم أى تفسير للكلمة ، وإنما يُسَاق البيت من الشعر شاهدا عليها ؛ مثل :

غ م ٣٦ والأكشم: الناقص في جسمه. وقد يكون في الحسب. وقال حسان بن ثابت:

غلامٌ أتاه الَّلُوْم من نحو خاله له جانبٌ وافٍ وآخرُ أكشمُ الجيم ١٧٢/٣ وقال الملتمس في الأكشم:

ألا إننى منهم وعِرْضِيَ عِرْضُهم كذى الرأس يحمى أَنْفَه أَن يُكَشَّمَا وأحيانا ترد الكلمة مرتين أو ثلاثا في كتاب الجيم بعبارات مختلفة في التفسير ؟ مثل:

غ م ١٣٥ والكِدُن: ما تُوطِّئ به المرأة هودجها. وجمعه كُدُون. الجيم ١٤١/٣ وقال الأكوعى: كَدَنَتْ بقطيفتها أو ثوب غير ذلك، وهو أن تُحيط حول مركبها بثوب، تكدُن كَدْنًا لتستوه.

الجيم ١٦٠/٣ والكِدُن : أن تلقى المرأة تحتها بثوب في هَوْدَجِها . وقال ثروان : الكِدُن مقدّم الهودج ، يمنعها أن تقع على عنق البعير . وأنشد :

بلى فقامت غيلة لم تَأْتَلِهُ تهادِيَ الطفل إلى مُطَفِّلِهُ

#### تقول لما عقلت في معقله بين أعالي كِلْنِهِ ومكْفِلِهُ

ولم يتفق تفسيرا الجيم ( في حرف الكاف ) والغريب المصنف اتفاقًا تامًّا ، إلا في موضع واحد فقط ، وهو :

غ م ٢٠ والكِرْكِرَة : صوت يردِّده في جوفه .

الجيم ١٧٣/٣ والكِرْكِرَة : صوت يردِّده في جوفه . وأنشد :

كأنَّ صوتَ صاحبي إذ كركرا فحيحُ صَمَّاءَ تنادى أعورا

وقد وردت الكلمة المفسرة هنا في موضع آخر من كتاب الجيم (١٥٧/٣) بعبارة مختلفة . هذا ، ومن الملاحظ أنه في بعض المواضع السابقة ، توجد شواهد شعرية في كتاب الجيم ، ليست في الغريب المصنف ، والعكس بالعكس .

وقد بحثت فى كتاب الجيم كذلك ، عن بعض الألفاظ التى تنسب إلى أبى عمرو الشيبانى فى كتاب : « حلق الإنسان » من الغريب المصنف ، وهى تقارب المائتين ، ولكنى لم أجد منها إلا حوالى عشر كلمات ، وهذه يختلف تفسير بعضها اختلافا تاما فى الغريب المصنف عنه فى كتاب الجيم ؛ مثل :

غ م ٥ والرُّوَاجب والبَرَاجم جميعاً : مفاصل الأصابع كلها .

الجيم ١/٢٨٩ والرواجب: مفاصل الأصابع بين البراجم. قال:

أصبحت من رَأَد الشباب كقابض على الماء خَلِّتُهُ رواجبه العَشْرُ الجيم ٣١٠/١ والرواجب: ما تحت الكيفين من الضلوع. قال العجاج: رواجبُ الجَوْف سَجِيلاً صُلَّباً

وتقترب المواضع الأخرى فى عباراتها مما فى الغريب المصنف ، وإن كانت لا تشبهها تماما . هذا بالإضافة إلى وجود شواهد فى كتاب الجيم فى بعضها ، ليست فى الغريب المصنف ؛ مثل :

غ م ٢٠ والقَبيب: الصوت.

الجيم ١٠٤/٣ والقبيب: الصَّخَب. وأنشد:

قَبُّ القبيبالِ فزيدى قَبًّا

ويمكن لنا ، والحال هذه أن نستنتج أن أبا عبيد لم يستخدم كتاب الجيم عند تأليفه الغريب المصنف ، وأنه إنما تلقى عن طريق المشافهة تلك الكلمات المنسوبة في كتابه إلى أبي عمرو الشيباني .

. 4

## (٤) الكسائي

هو أبو الحسن على بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الأسدى ( توفى سنة ١٨٩ هـ . انظر الترجمة المفصلة التي صنعناها له في مقدمة تحقيقنا لكتابه : ما تلحن فيه العامة ) .

وتذكر المصادر الآتية أنه من شيوخ أبي عبيد القاسم بن سلام:

الفهرست ۱۱۲ وتاریخ بغداد ۴۰٤/۱۲ ونزهة الألباء ۱۳۷ وإنباه الرواة ۲۰٤/۱ وبغیة الوعاة ۲۰۳/۲ ووفیات الأعیان ۱۱/۶ ومعجم الأدباء ۲۰۶/۱ ۳ وغایة النهایة ۱۸/۲ وطبقات الشافعیة ۲۷۰/۱ وتلخیص ابن مکتوم ۱۹۲ وطبقات ابن شهبة ۲۲۳/۲ وطبقات المفسرین ۳۳/۲ ومرآة الجنان ۸٤/۲ والبدایة والنهایة ۲۹۲/۱۰ وروضات الجنات ۲۲۰ وإشارة التعیین ۲۲۱

وقد ورد ذكر الكسائى فى الغريب المصنف حوالى ٥٥٠ مرة ، وصرح أبو عبيد بالسماع منه مرتين ، كما قال عنه : « أنشدنا » عشر مرات ، وقال : « سألت الكسائى » مرة واحدة . وروى عنه بطريق « الفراء » أربع مرات ، وبطريق « الأحمر » مرة . وقال : « حُكِيَ عن الكسائى » مرة واحدة كذلك .

ومن كتبه التى تذكرها المراجع، ويمكن أن تعد من مصادر الغريب المصنف:

١ – النوادر الكبير والأوسط والأصغر .

٢ - الصادر .

٣ - الحروف.

وقد فقدت هذه الكتب ، ولم يصل إلينا منها شيء ، غير أنه قد بقى لنا كتاب يعزى إليه ، ولم تذكره المراجع التي ترجمت له ، وهو كتاب : « ما تلحن فيه العامة »إ(١) يعالج أخطاء العامة التي شاعت على ألسنة المثقفين في عصره في العربية الفصحي (٢) . .

وقد عقد أبو عبيد القاسم بن سلام فى كتابه: « الغريب المصنف » بابا بعنوان: « ما خالفت العامة فيه لغات العرب » ، روى فيه عن الكسائى الكلمات الآتية: الرصاص ، والأبريْسَم ، والحَوْأَب ، والقُرطم والقِرطم ، والمِرْعِزَّى ، وعايرت المكاييل وعاورتها .

وهذه الكلمات لا توجد في كتاب: « ما تلحن فيه العامة ». بقى أننا لا نستطيع أن نحكم على استخدام أبي عبيد لكتب الكسائي بالإيجاب أو بالنفى ، ما دامت هذه الكتب مفقودة .

茶 林 春

<sup>(</sup>۱) نشره أولا «كارل بروكلمان» في مجلة الآشوريات ۳۱/۱۳ – ٤٦ ثم نشره عبد العزيز الميمنى في مجموعته ؛ «ثلاث رسائل» بالقاهرة سنة ١٣٤٤ هـ ( ص ۱۹ – ۲۸ ) ثم نشره أخيرا على نسخ جديدة الدكتور رمضان عبد التواب بالقاهرة سنة ١٩٨٢ م .

<sup>(</sup>٢) انظر كلامنا في صحة نسبة هذا الكتاب إلى الكسائي ، في مقدمة تحقيقنا له (ص ٦٩ - ٧٦) .

#### (٥) الفسراء

هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء ( توفى سنة ٢٠٧ هـ . انظر ترجمته المفصلة التي صنعناها له في مقدمة تحقيقنا لكتابه : المذكر والمؤنث ) .

وتذكر المصادر التالية أنه من شيوخ أبي عبيد القاسم بن سلام :

تاريخ بغداد ٤٠٤/١٢ ونزهة الألباء ١٣٧ وإنباه الرواة ١٣/٣ وبغية الوعاة الريخ بغداد ٢٠٤/١٦ ونزهة الألباء ١٣٧ وإنباه الرواة ١٣/٣ والمزهر ٤١٢/٢ ومحجم الأدباء ٢٥٤/١٦ والمزهر ٤١٢/٢ وتلخيص ابن مكتوم ١٩٢ وطبقات المفسرين ٣٣/٣ ومراتب النحويين ٩٣ الجنات ٥٢٦ والبداية والنهاية ٢٩٢/١٠ ومراتب النحويين ٩٣

وقد ذكر « الفراء » في الغريب المصنف أكثر من ٣٥٠ مرة ، قال عنه أبو عبيد في ١٤ مرة منها : « أنشدني » . وقال : « سألت الفراء » مرة كذلك .

ومن كتبه التي تذكرها المصادر ، ويمكن أن يكون لها علاقة بما في الغريب المصنف :

١ – اللغات . ٢ – النوادر .

٣ - فعل وأفعل . ٤ - المقصور والممدود .

ه – المذكر والمؤنث .

وقد فقدت كل هذه الكتب فيما عدا الرابع والخامس (١) منها. وقد

<sup>(</sup>۱) طبع الأول منهما بعنوان: «المنقوص والممدود» في كتاب: «التنبيهات على أغاليط الرواة» لعلى بن حمزة الإصفهاني، بتحقيق عبد العزيز الميمني، بالقاهرة سنة ١٩٦٧م، ثم نشره باسم: «المقصور والممدود» ماجد الذهبي في بيروت سنة ١٩٨٣م، وعبد الإله نبهان ومحمد خير البقاعي في دمشق سنة ١٩٨٣م، وأما «المذكر والمؤنث» فقد نشره الأستاذ مصطفى الزرقاء في حلب سنة ١٣٤٥ه، ثم نشره الدكتور رمضان عبد التواب بالقاهرة سنة ١٩٧٥م.

قرأتهما فلم أجد منهما في « الغريب المصنف » عبارة واحدة . هذا بالإضافة إلى أن أبا عبيد لم يعقد في « الغريب المصنف » أبوبا للمقصور والممدود ، كما أنه لم يرو عن الفراء شيئا في باب « التذكير والتأنيث » من كتابه .

وقد بقى لنا كتاب آخر يعزى إلى الفراء، وإن كانت المصادر لم تذكره له، وهو كتاب : « الأيام والليالى والشهور » (١) . ومع أن أبا عبيد قد عقد فى كتابه بابا بعنوان : « أسماء أيام الشهر » إلا أنه لم يرو فيه عن الفراء شيئا . وقد جاء فى هذا الباب تحت عبارة : « غير واحد » كلام يوجد مثيله فى كتاب الفراء ، غير أنه يختلف فى عبارته عنه (غ م ٢٧٢ = الأيام والليالى ٥ / ٨/٢) .

وفى باب: « نعوت الأيام من سكون الريح والطيب والبرد » من الغريب المصنف ، عبارة مروية عن الفراء ، تختلف عما يوجد فى كتابه . ونذكرها فيما يلى :

غ م ٢٧١ كليلة إضْحِيانة وضَحْياء، إذا كانت مضيئة بالقمر . الأيام ٢٧١ قمر إضْحِيان ، وهو المضيء، يقال : قمر إضْحيان وضَحْيان ، وليلة إضْحِيانة ، وضَحْيانة ، وضَحْياء ، وإضْحِية . قال الشاعر :

ماذا تُلاقِينَ بسَهْبِ إنسانُ من الجهالات به والعِرْفسانُ من ظلمات وسراج ضَحْيانُ وعتق حتى الصباح مَجَّسانُ

هذا .. ويوجد في باب : « نعوت الأيام في الحر والبرد » من الغريب المصنف ( غ م ٢٧٠ ) كلام مروى عن الفراء ، وليس في كتابه .

. . .

ويمكننا والحال هذه أن نقول إن أبا عبيد لم ينقل شيئا من كتاب « الأيام

<sup>(</sup>۱) نشره إبراهيم الإبيارى ، بالقاهرة سنة ١٩٥٦ م . وقد شك فى نسبة كل ما فيه إلى الفراء ( انظر مقدمة الناشر ) .

والليالي والشهور » في كتابه : الغريب المصنف .

\* \* \*

وللفراء كتاب آخر مطبوع ، وهو كتاب : « معانى القرآن » ، وقد تصفحته ، فلم أجد له علاقة بما فى الغريب المصنف ؛ إذ إنه فى تفسير القرآن الكريم ، وبيان أوجه إعرابه .

茶 茶 茶

### (٦) الأمسوى

هو أبو محمد عبد الله بن سعيد الأموى ( انظر ترجمته في إنباه الرواة ١٢٠/٢ وانظر مصادر أخرى في هامشه ) .

وتذكر المصادر الآتية أنه من شيوخ أبي عبيد القاسم بن سلام :

الفهرست ۱۱۲ وتاريخ بغداد ٤٠٤/١٢ ونزهة الألباء ١٣٧ وإنباه الرواة ١٣/٣ ومعجم الأدباء ٢٥٤/١٦ والمزهر للسيوطى ١٢/٢ وتلخيص ابن مكتوم ١٩٢ ومراتب النحويين ٩٣

وقد ورد ذكر الأموى (۱) فى الغريب المصنف أكثر من ٢٥٠ مرة . وقال عنه أبو عبيد : « سمعت » مرتين ، و « أنشدنا » ٢٤ مرة ، و « أنشدنى » مرتين . وقال عنه مرة : « لم أسمع ... إلا من الأموى » .

ومن كتبه التي ألفها ، ويمكن أن تعد من مصادر الغريب المصنف :

- ١ النوادر .
- ٢ رحل البيت .

وقد فقد هذان الكتابان ، ولا يمكننا والحالة هذه ، القول باستخدام أبي عبيد لهما ، أو عدمه .

谷 张 称

<sup>(</sup>۱) ورد مرتین باسم: « أبو محمد الاموی » ، ومرة باسم: « أبو محمد » .

### (٧) أبو عبيدة

هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى ( توفى سنة ٢١٠ ه. انظر ترجمته في إنباه الرواة ٣٧٦/٣ ومصادر أخرى كثيرة في هامشه ) .

وتذكر المصادر الآتية أنه من شيوخ أبي عبيد القاسم بن سلام :

الفهرست ۱۱۲ وتاریخ بغداد ۲۰۶/۱۲ ونزهة الألباء ۱۳۷ وإنباه الرواة ۱۳/۳ وبغیة الوعاة ۲۰۳/۲ ووفیات الأعیان ۲۰/۶ ومعجم الأدباء ۲۰۶/۱۲ والمزهر ۱۳/۳ وتهذیب اللغة ۱۶/۱ وتلخیص ابن مکتوم ۱۹۲ وطبقات المفسرین ۲۳/۲ ومرآة الجنان ۸۶/۲ وروضات الجنات ۲۳/۵ والبدایة والنهایة المفسرین ۲۳/۲ وإشارة التعیین ۲۲۱ ومراتب النحویین ۹۳

وقد ذكر أبو عبيدة فى الغريب المصنف حوالى ١٧٥ مرة ، فى خمسة منها قال عنه أبو عبيد : « أنشدنى » . وقال مرة : « وقالوا عن أبى عبيدة » .

ومن كتبه التي ألفها ويمكن أن يكون لها علاقة بما في الغريب المصنف:

| ٢ – الإبـل.    | ١ – الإبدال.       |
|----------------|--------------------|
| ٤ – الحميام.   | ٣ - الأضداد.       |
| ٦ - الحيـوان . | ٥ – الحيات .       |
| ۸ – الدلــو .  | ٧ – خلق الإنسان .  |
| ۰ ا            | ٩ - الرحـل.        |
| ١٢ - السيف.    | ١١ – السـرج .      |
| ١٤ – الفــرق . | ١٣ – العقـــارب .  |
| ١٦ – القيوس.   | ١٥ – فعل وأفعــل . |

١٧ - اللجام . ١٨ - اللغات .

١٩ – ما تلحن فيه العامة . ٢٠ – المصادر .

٢١ - الخيــل.

وقد فقدت كل هذه الكتب فيما عدا الأخير منها ، وهو كتاب : « الخيل » . وفي كتاب الخيل من « الغريب المصنف » ست كلمات مروية عن أبي عبيدة ، وجدت منها في كتاب الأخير ثلاث كلمات ، يختلف تفسيرها في عبارته عما في الغريب المصنف ، وهي :

غ م ١٣٨ والطُّمِرِّ : المُشَمَّرِ الخَلْقِ ، ويقال : المستعدّ للعَدْو .

الخيل ٧/١١٦ والطُّمِرّ : الطويل القوائم الخفيف الوثب . قال أبو دواد: وطِمِرّة كهرواة الأعْزَب ليس لها عَدَائِدْ

غ م ١٣٩ النواهق من الحمار: حيث يخرج النُّهاق من حَلْقِه.

الخيل ١٣/٢١ ونواهقه [ الفرس ] : العظمان الشاخصان في وجهه أسفل من عنيه .

غ م ١٤١ الرَّبِذُ : السريع .

الحيل ١٣/١٢١ والرَّبِذ : المُبِلِّ المختار . قال الشاعر :

يَعْلُو به رَبِذ أجشّ كأنه هقل يُوَائل جُنح ليل مظلمِ

ولأبى عبيدة من الكتب المطبوعة كتابان آخران ، هما : « العققة والبررة » و « مجاز القرآن » .

وقد تصفحت الكتاب الأول فلم أجد له أية علاقة بما في الغريب المصنف.

وأما الثانى ، فيجد المرء فيه بضع كلمات من تلك المروية عن أبى عبيدة في « الغريب المصنف » ، غير أن عبارة تفسيرها تختلف عما في « مجاز القرآن » . ومن أمثلة ذلك :

غ م ٣٥١ الظن يقين وَشَكَّ . ومن اليقين قول ابن مقبل :

ظنٌ بهم كعسى وهم بَتَنُوفَة يتنازعون جوائزَ الأَمْشَالِ

وجوائب أيضاً . يقول : اليقين منهم كعسى ، وعَسَى شُكِّ .

مجاز ١٣٤/١ « عسى الله » هى إيجاب من الله ، وهى فى القرآن كلها واجبة ، فجاءت على إحدى لغتى العرب ؛ لأن عسى فى كلامهم رجاء ويقين . قال ابن مقبل :

ظُنِّى بهم كَعَسَى وهم بتَنُوفَةٍ يتنازعُون جوائزَ الأمثالِ أى ظنى بهم يقين .

غُ مُ ٣٦١ هُو قِوام أَهُل بيته ، وقيامَ أَهُل بيته . ومنه قوله عز وجل : ﴿ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ﴾ .

مجاز ١١٧/١ ﴿ اللَّهِ يَعَلَى اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً ﴾ مصدر يقيمكم ، ويجيء في الكلام في معنى قِوام ، فيكسر ، وإنما هو الذي يقيمك . وإنما أذهبوا الواو لكسرة القاف وتركها بعضهم . كما قالوا : ضِياء الناس وضواء الناس .

\* \* \*

وإذا ثبت أن عبارة كتابى : « الخيل » و « مجاز القرآن » تختلف عن عبارة ما روى عن أبى عبيدة فى « الغريب المصنف » فإنه لا يمكننا القول بأن أبا عبيد نقل من هذين الكتابين شيئا فى كتابه .

## (٨) الأحمسر

هو أبو الحسن على بن المبارك الأحمر المروزى ( توف سنة ١٩٤ ه. انظر ترجمته في إنباه الرواة ٣١٣/٢ ومصادر أخرى في هامشه ) .

وتذكر المصادر الآتية أنه من شيوخ أبى عبيد القاسم بن سلام: تاريخ بغداد ٤٠٤/١٢ وإنباه الرواة ١٣/٣ والمزهر ٤١٢/٢ وتهذيب اللغة ١٨/١ وتلخيص ابن مكتوم ١٩٢ ومراتب النحويين ٩٣

وقد ذكر الأحمر في الغريب المصنف أكثر من ١٥٠ مرة ، في عشرين مرة منها قال عنه أبو عبيد : « أنشدنا » . وفي مرة واحدة قال عنه : « وزادني الأحمر » .

ولم تذكر له المصادر إلا كتابين اثنين ألفهما ، وهما :

١ - التصريف .

٢ - تفنن البلغاء .

وليس لهذين الكتابين - فيما يبدو - علاقة بما في الغريب المصنف. ويمكننا لذلك أن نقول إن أبا عبيد تلقى منه عن طريق المشافهة ما ذكره عنه في كتابه .

#### (۹) اليزيدي

هو أبو محمد يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوى المعروف باليزيدى ( توفى سنة ٢٠٢ هـ. انظر ترجمته فى إنباه الرواة ٢٥/٤ ومصادر أخرى فى هامشه ) . وتذكر المصادر الآتية أنه من شيوخ أبى عبيد القاسم بن سلام :

تاريخ بغداد ٤٠٤/١٦ ونزهة الألباء ١٣٧ وإنباه الرواة ١٣/٣ وبغية الوعاة ٢٥٣/٢ ومعجم الأدباء ٢٥٤/١٦ وتهذيب اللغة ١٧/١ وتلخيص ابن مكتوم ١٩٢ وطبقات المفسرين ٣٣/٢ وروضات الجنات ٢٦٦ وإشارة التعيين ٢٦١

وقد ذكر اليزيدى (١٠) في « الغريب المصنف » حوالي ٥٠ مرة . وقال عنه أبو عبيد مرة واحدة : « أنشدنا » .

ومن كتبه التى تذكرها المراجع، ويمكن أن تعد من مصادر الغريب المصنف:

١ – النوادر في اللغة .

۲ – المقصور والممدود .

وقد فقد هذان الكتابان؛ ولذلك لا نستطيع أن نحكم باستخدام أبي عبيد لهما!

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) يذكر بهذه التسمية دائما في الغريب المصنف إلا مرة واحدة ، ورد فيها باسم : « أبو محمد اليزيدي » .

## (١٠) أبو زياد الكلابي

هو أبو زياد يزيد بن عبد الله بن الحر الكلابي ( انظر ترجمته في إنباه الرواة ١٢١/٤ مع مصادر أخرى في هامشه ، وزد عليها : تاريخ بغداد ٣٩٨/١٤) .

وتذكر المصادر الآتية أنه من شيوخ أبي عبيد القاسم بن سلام :

الفهرست ۱۱۲ وتاریخ بغداد ٤٠٤/١٢ ونزهة الألباء ۱۳۷ وإنباه الرواة ۱۳/۳ ومعجم الأدباء ۲۵٤/۱٦ وتلخیص ابن مکتوم ۱۹۲ وتهذیب التهذیب ۲۰۵/۸

وقد ورد ذكر أبى زياد الكلاني (١) في « الغريب المصنف » حوالى ٢٠ مرة ، وقال عنه أبو عبيد « أنشدناً » مرتين ، وروى عنه مرة بطريق : « الأحمر » .

ومن كتبه التي تذكرها المراجع، ويمكن أن تعد من مصادر الغريب المصنف:

۱ – النوادر .

٢ - الفَرْق .

٣ - الإبل.

٤ - خلق الإنسان .

غير أن هذه الكتب قد فقدت ، ولسنا ندرى ما إذا كان أبو عبيد قد نقل منها أم لا ؟

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ورد مرتين باسم « أبو زياد الأعرابي » ، وثلاث مرات باسم : « أبو زياد » .

## (١١) ابن الأعرابي

هو أبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابي ( توفى سنة ٢٣١ هـ. انظر الترجمة المفصلة التي صنعناها له في مقدمة تحقيقنا لكتابه : البئر ) .

وتذكر المصادر الآتية أنه من شيوخ أبي عبيد القاسم بن سلام :

الفهرست ۱۱۲ وتاريخ بغداد ٤٠٤/١٢ ونزهة الألباء ١٣٧ وإنباه الرواة ١٣/٣ وبغية الوعاة ٢٥٣/١ ووفيات الأعيان ١/٤ ومعجم الأدباء ٢٥٤/١٦ ومعجم الأدباء ٢٥٤/١٦ وتلخيص ابن مكتوم ١٩٢ وطبقات المفسرين ٣٣/٢ ومرآة الجنان ٨٤/٢ وتدورد وروضات الجنات ٢٦١ والبداية والنهاية ، ٢٩٢/١ وإشارة التعيين ٢٦١ وقد ورد ذكر ابن الأعرابي في الغريب المصنف ثلاث مرات فقط .

ومن الكتب التي ألفها ابن الأعرابي ، ويمكن أن تعد من مصادر الغريب المصنف :

| ٢ – الأنسواء .         | ۱ – النوادر .   |
|------------------------|-----------------|
| <b>٤</b> – صفة الزرع . | ٣ – صفة النخل . |
| ٦ - الألفاظ.           | ٥ – النبات .    |
| ٨ – النبت والبقل .     | ۷ – الذباب .    |
| . ١٠ – نسب الخيل       | ۹ – الخيل .     |
| <i>5.</i> .            | ۱۱ – البئر .    |

ربين أيدينا كتاب مطبوع لابن الأعرابي وهو: «أسماء خيل العرب وفرسانها»، ولعله الكتاب التاسع والعاشر من كتبه المذكورة من قبل، وقد تصفحته أفلم أجد فيه شيئا مما في كتاب أبي عبيد، بصرف النظر عن أن ابن الأعرابي لم يرد له ذكر في كتاب الخيل من « الغريب المصنف ».

أما كتاب « البئر » فلم يذكره إلا ابن خير الإشبيلي في فهرسته ٣٧٣ ووصل إلينا في ثلاث مخطوطات ، ونشره عنها الدكتور رمضان عبد التواب بالقاهرة سنة ١٩٧٠ م، ثم فى بيروت سنة ١٩٨٣ م. وهو لا يصلح للمقارنة هنا ؛ لأن أبا عبيد لم يرو شيئا عن ابن الأعرابي فى أبواب البئر ، من كتابه : « الغريب المصنف » .

\* \* \*

هذا وقد ذكر بروكلمان في كتابه: تاريخ الأدب العربي (٢٠٥/٢) أن لابن الأعرابي كتابا آخر اسمه: «المعجم» كما ذكر أن منه نسخة خطية بدمشق (عمومية ٢٣ ؛ ٢٨٠) فتوجهت بالسؤال عنها إلى تلميذى النجيب السيد/ أحمد قاسمية بدمشق، فأفادني مشكورا في خطاب مؤرخ في السيد/ أحمد قاسمية بدمشق، فأفادني مشكورا في خطاب مؤرخ في ١٩٦٦/٥/١، م بأن الكتاب « مجلد يضم اثني عشر جزءا من القطع المتوسط ويقع في ٢٥٦ ورقة ، وأول صفحاته: الجزء الأول من كتاب المعجم ، تصنيف الإمام أبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر الأعرابي ، عن شيوخه العوالي ، رواية الشيخ أبي محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد البزاز المعروف بالنحاس ، رضي الله عنه » .

ومن هذا الوصف نرى أن هذا الكتاب ليس لابن الأعرابي اللغوى المشهور، وإنما هو لأحمد بن محمد بن زياد بن بشر الأعرابي، المتوفى سنة ٣٤١ هران ، وهو ليس ابنا لابن الأعرابي اللغوى ، على ما في نسبهما من التشابه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في طبقات الصوفية ، للسلمي ٤٢٧

#### (۱۳) ابن الكلبي

هو أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب بن بشر الكلبي ( توفي سنة ... ۲۰۶ هـ. انظر ترجمته في نزهة الألباء ۸۹ – ۹۰ ومصادر أخرى في هامشه ) .

ولم يذكر أى مرجع من المراجع التى بين أيدينا أنه من شيوخ أبى عبيد . وقد ذكر ابن الكلبى فى الغريب المصنف تسع مرات ، قال عنه أبو عبيد فى مرة منها : « أخبرنى » وفى أخرى : « أنشدنى » .

ومن الكتب التي ألفها ، ويمكن أن تعد من مصادر الغريب المصنف :

١ – القداح . ٢ – أسنان الجزور .

٣ – السيوف . ٣ – الخيل .

٥ - الأنهار.

وكل هذه الكتب مفقود لم يصل إلينا ، ولا نستطيع لذلك الحكم باستخدام أبى عبيد لها أو عدمه . ولابن الكلبى كذلك كتاب مطبوع ، وهو : « نسب فحول الخيل فى الجاهلية والإسلام » ، وقد تصفحته فلم أجد منه كلمة فى الغريب المصنف . هذا إلى أن ابن الكلبى لم يرد له ذكر فى كتاب الخيل من « الغريب المصنف » .

\* \* \*

## (١٣) أبو الجراح العقيلي

هو أبو الجراح العقيلي ، أحد الأعرابي الفصحاء ( ورد اسمه بين الأعراب الرواة في : الفهرست ٧٦ ومراتب النحويين ٨٦ وإنباه الرواة ١١٤/٤) .

ورد اسمه فى « الغريب المصنف » حوالى ثلاثين مرة ، فى أربعة منها ذكر باسمه الكامل ، وذكر فى الباقى باسم : « أبى الجراح » فقط ، وقال عنه أبو عبيد : « أنشدنا » ثلاث مرات .

ولم تذكر لنا المصادر أنه ألف كتابا ما ؛ ويمكن لذلك القول بأن أبا عبيد تلقى منه ما ذكره عنه في كتابه عن طريق المشافهة .

## (14) العَدَبَّس الكِنَانِيِّ

هو العَدَبَّس الكناني ، أحد الأعراب الفصحاء ( ورد اسمه بين الأعراب الرواة في الفهرست ٧٦ ولسان العرب : عدبس ، وإنباه الرواة ١١٤/٤ ) .

ورد اسمه فى الغريب المصنف حوالى ثلاثين مرة ، ذكر فى إحداها باسم : « الكنانى » فقط . وقال عنه أبو عبيد : « أنشدنا » أربع مرات .

ولم تذكر لنا المصادر أنه ألف كتابا ما ؛ ويمكن لذلك القول بأن أبا عبيد تلقى منه ما ذكره عنه في كتابه عن طريق المشافهة .

\* \* \*

## (١٥) أبو فقعس الأعرابي

هو أبو فقعس الأعرابي الأسدى أحد فحصاء الأعراب (ورد اسمه بين الأعراب الرواة في الفهرست ٧٩).

ورد اسمه في « الغريب المصنف » مرة باسم : « أبو فقعس الأعرابي » ، وأخرى باسم : « أبو فعقس الأسدى » .

ولم يذكر عنه أنه ألف كتابا ما ، ولذلك يمكن القول بأن أبا عبيد تلقى عنه ما ذكره في كتابه في الموضعين بطريق المشافهة .

\* \* \*

# (١٦) القناني الأعرابي

هو أبو الدقيش القنانى الغنوى أحد فصحاء الأعراب (ورد اسمه بين الأعراب الرواة فى الفهرست ٧٦ وإنباه الرواة ١١٥/٤ ومعجم البلدان ١٦٥/٧ وتهذيب الألفاظ ١٦٥ ولسان العرب : خدع).

ورد اسمه فى الغريب المصنف فوق عشر مرات ، روى فيها عنه الفراء فى مرتين . وقد قال عنه أبو عبيد : « أنشدنا » مرة واحدة .

ولم تذكر له المصادر كتابا ما ؛ ويمكن لذلك القول بأن أبا عبيد تلقى عنه مشافهة ما ذكره عنه في كتابه ، فيما عدا المرتين اللتين روى فهما عنه الفراء .

### (١٧) أبو علقمة الثقفي

ذكر بهذه الكنية مرة واحدة فى « الغريب المصنف » . ولعله أبو علقمة النحوى النميرى ، المشهور بالتقعر فى اللغة واختيار الألفاظ الغريبة فى كلامه ، ويجد المرء طرفا من أخباره فى : معجم الأدباء ٢٠٥/١ - ٢٠٥ و بغية الوعاة ١٣٩/٢ وعيون الأخبار ١٦٢/٢ – ١٦٣ والعقد الفريد ٤٨٩/٢ – ٤٩١ وأخبار الحمقى والمغفلين ٨٢

هذا ، ولم يذكر عنه أنه ألف كتابا ما ؛ ولذلك يمكن أن نعد ما وراه عنه أبو عبيد في كتابه قد تلقاه عنه مباشرة بالمشافهة .

孜 孜 奋

# (١٨) أبو الحسن الأعرابي العدوى

لعله أبو الحسن على بن حازم اللحيانى غلام الكسائى ، فقد ذكر السيوطى ( فى بغية الوعاة ١٨٥/٢ ) أنه من شيوخ أبى عبيد القاسم بن سلام . وانظر فى ترجمته : الفهرست ٧٧ – ٧٨ وإنباه الرواة ٢٥٥/٢ مع مصادر أخرى فى هامشه .

ذكر في « الغريب المصنف » عشر مرات ، في خمس منها باسم : « أبو الحسن الأعرابي » ، و في ثلاث باسم : « أبو الحسن الأعرابي العدوى » ، و في مرة باسم : « أبو الحسن » فقط .

وتذكر له المصادر كتابا فى النوادر ، وهو مفقود ؛ ولذلك لا يمكننا أن نقول باستخدام أبى عبيد له أو عدمه .

#### (١٩) أبو الوليد الكلابي

هو أبو الوليد الكلابي ، أحد الأعراب الفصحاء . له ذكر في الأعراب الرواة في إنباه الرواة 17/٤ وفي معجم الشعراء للمرزباني 10/0/٤ في الفصل المعقود في آخر الكتاب للشعراء المجهولين والأعراب المغمورين ، وفي فهرست ابن النديم ٣/٧٧ تحت باب : « فصحاء الأعراب » شخص اسمه : « أبو اليد الكلابي » . ونحن نميل إلى الاعتقاد بأنه محرف عن « أبو الوليد الكلابي » ، وإن كان بروفسور « يوهان فك » J. Fück يرى في خطاب منه إلى في كان بروفسور « يوهان فك » J. Fück يرى في خطاب منه إلى في « تشستريتي » 1971/۲/۱۹ م ، أنه لا يجوز أن يغير هذا الاسم ، ما دامت مخطوطة « تشستريتي » وإن كان هذا الأخير شخصا غير معروف كذلك .

وقد ورد اسمه في « الغريب المصنف» سبع مرات ، منها مرتان باسم : « أبو الوليد الكلابي » ، ومرة باسم : « أبو الوليد الأعرابي » ، وأربع مرات باسم : « أبو الوليد » فقط .

ولم يذكر عنه أنه ألف كتابا ما ، ويمكننا لذلك أن نعد ما رواه عنه أبو عبيد في كتابه « الغريب المصنف » قد تلقاه مشافهة منه .

# (٢٠) أبو طَيْبَة الأعرابي

هو أبو طيبة ، أحد الأعراب الفصحاء (له ذكر في معجم الشعراء للمرزباني ١٠/٥١١ في الفصل المعقود في آخر الكتاب للشعراء المجهولين والأعراب المغمورين).

ذكر في « الغريب المصنف » مرة واحدة فقط . ولم يذكر عنه أنه ألف كتابا ما . وما ذكره عنه أبو عبيد في كتابه ، يمكن لذلك أن يكون عن طريق المشافهة .

### (۲۱) خالد بن كلثوم

هو خالد بن كلثوم الكلبي ( انظر ترجمته في إنباه الرواة ٣٥٢/١ مع مصادر أخرى في هامشه ) .

ولم يذكر أى مرجع أنه شيخ من شيوخ أبى عبيد . وقد ذكر في « الغريب المصنف» مرتين . ولم يرد عنه أنه ألف كتابا له صلة بموضوع الغريب المصنف ؛ ويمكن لذلك أن نعد ما ذكره عنه أبو عبيد في كتابه راجعا إلى الرواية الشفوية .

## (٢٢) أبو شَنْبل الأعرابي

روى عنه أبو عبيد في « الغريب المصنف » ثلاث مرات . وله ذكر في : « لسان العرب ( خدع ) وإصلاح المنطق لابن السكيت ٦/١٣٨ وفي المذكر والمؤنث لابن الأنبارى ٢٤٤/١ : « قال أبو شنبل الأعرابي ، وكان من الفصحاء :

لنا أَعْنُزٌ لُبْنٌ ثلاثٌ فبعضُها لأولادها ثِنْتَا وفي بيتنا عَنْزُ أَراد: ثنتان ، فحذف النون » .

#### (۲۳) ثور النمرى

روى عنه أبو عبيد في « الغريب المصنف » مرة واحدة ، قال فيها : « أنشدني » .

# (۲٤) أبو القعقاع اليشكرى

روى عنه أبو عبيد في « الغريب المصنف » مرتين ، قال في واحدة منهما : « أنشدنا » .

# (٢٥) أبو عُيينة

روى عنه أبو عبيد فى « الغريب المصنف » مرة واحدة .

## (٢٦) أبو جحوش الأعرابي

روى عنه أبو عبيد فى « الغريب المصنف » مرة واحدة .

#### (۲۷) المفضل من بني سلمة

روى عنه أبو عبيد فى « الغريب المصنف » مرة واحدة .

# ثانيا: الرواة بالواسطة (١) أبو عمرو بن العلاء

هو أبو عمرو زبان بن العلاء بن عمار بن عبد الله المازنى ( توفى حوالى سنة ١٥٤ هـ انظر ترجمته فى إنباه الرواة ٢٥/٤ مع مصادر أخرى كثيرة فى هامشه ) .

وقد ورد اسمه في « الغريب المصنف » ١٧ مرة ، نقل عنه الأصمعي في تسع منها ، واليزيدي في محمس ، وأبو عبيدة في مرة واحدة ، ولم يثبت أبو عبيد الناقل عنه في مرتين ، قال في إحداهما : « روى عن أبي عمرو بن العلاء » .

# (٢) المفضل

هو المفضل بن محمد بن يَعْلَى الضَّبِّي الكوفي اللغوى ( توفي سنة ١٧٠ ه . انظر ترجمته في إنباه الرواة ٢٩٨/٣ مع مصادر أخرى في هامشه ) .

وقد ذكر المفضل في « الغريب المصنف » أربع مرات ، في اثنتين منهما نقل عنه الفراء ، وفي الباقي نقل عنه أبو زيد .

#### (۳) عیسی بن عمر

هو عيسى بن عمر الثقفى ( توفى سنة ١٤٩ هـ. انظر ترجمته فى إنباه الرواة ٣٧٤/٢ ومصادر أخرى فى هامشه ) .

وقد ذكر عيسى بن عمر في « الغريب المصنف » ثلاث مرات ، نقل فيها عنه الأصمعي .

#### (٤) معاذ الهراء

هو أبو مسلم معاذ الهراء ( توفی سنة ۱۸۸ هـ . انظر ترجمته فی إنباه الرواة ۲۸۸/۳ مع مصادر أخرى فی هامشه ) .

ذكر معاذ الهراء فى « الغريب المصنف » ثلاث مرات ، نقل عنه فى مرتين منها الكسائى ، وفى مرة أبو عبيدة . وقد ورد اسمه فى مرة رابعة على أنه صاحب بيت من الشعر .

#### (٥) الخليـل

هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدى ( توفى سنة ١٧٥ هـ. انظر ترجمته فى إنباه الرواة ٣٤١/١ مع مصادر أخرى كثيرة فى هامشه ) .

ذكره أبو عبيد في « الغريب المصنف » ثلاث مرات ، في مرة نقل عنه أبو عبيدة ، وفي أخرى نقل عنه أبو زيد .

#### (۱) یونس

هو يونس بن حبيب الضبى أبو عبد الرحمن ( توفى سنة ١٨٢ هـ . انظر ترجمته فى إنباه الرواة ٦٨/٤ – ٧٢ ومصادر أخرى كثيرة فى هامشه ) . وقد ورد اسمه فى الغريب المصنف مرتين ، نقل فيهما عنه أبو عبيدة .

### (٧) القاسم بن معن

هو القاسم بن معن بن عبد الرحمن النحوى القاضي ( توفى حوالى سنة ١٧٥ هـ. انظر ترجمته في إنباه الرواة ٣٠/٣ ومصادر أخرى في هامشه ) .

وقد ورد ذكره فى « الغريب المصنف » مرتين ، نقل عنه أبو عمرو [ الشيبانى ] فى واحدة منهما ، ولم يعين أبو عبيد الناقل عنه فى المرة الثانية ، بل اكتفى بقوله : « بلغتنى هذه الرواية عن القاسم بن معن » .

## (٨) أبو البيداء

هو أبو البيداء الرياحي أسعد بن عصمة (الأعرابي). انظر ترجمته في الفهرست ٧٧ وإنباه الرواة ٩٦/٤ وذكر في معجم الشعراء للمرزباني ١٤/٥٠٧ في الفصل المعقود في آخر الكتاب للشعراء المجهولين والأعراب المغمورين.

ذكر في « الغريب المصنف » مرة واحدة ، نقل فيها عنه أبو زيد .

#### (٩) خلف الأحمر

هو أبو محرز خلف بن حيان ( انظر ترجمته في إنباه الرواة ٢٤٨/١ ومصادر أخرى في هامشه ) . ومصادر أخرى في هامشه ) . ذكر مرة واحدة في « الغريب المصنف » ، نقل فيها عنه الأصمعي .

### (۱۰) أبو مهدى

هو أبو مهدى الباهلي ( الأعرابي ) . ورد ذكره في الأغاني ( بولاق ) ٢٩/٧ وأمالي القالي ٢٢٠/٢ وسمط اللآلي ٦٩/٧ وأمالي القالي ١٤/٦٣ ؛ ١٣/٢٠١ وسمط اللآلي ٢١/٣ وإصلاح المنطق ١٧/١٢٦ ؛ ١٧/١٢١ ؛ ١٣/٣٠١ وانظر كذلك : « لحن العامة والتطور اللغوى » للدكتور رمضان عبد التواب ، هامش صفحة ٢١

ذكر أبو مهدى في « الغريب المصنف » مرة واحدة ، نقل فيها عنه الأصمعي .

# (١١) أبو مهدية

هو أبو مهدية الكلابي ( الأعرابي ) . له ترجمة في : الفهرست ٧٥ وإنباه الرواة ١٧٦/٤ والمعارف ٤٦ وطبقات الزبيدى ١٧٥ كما ذكره ابن جنى في : الخصائص ١٧٦/١ وأبو عبيد البكرى في سمط اللآلي ٢١/٣ والجاحظ في الحيوان الحرب ٤٣٤/٤ ولسان العرب والمرزباني في معجم الشعراء ٤/٥١٤ ولسان العرب (خسأ ) ٢٥/١ وله قطعة شعر من خمسة أبيات في الأصمعيات ق ٣٥ ص ١٣١ وانظر كذلك : « لحن العامة والتطور اللغوى » للدكتور رمضان عبد التواب ، هامش صفحة ٢١

ذكر أبو مهدية مرة واحدة في « الغريب المصنف » نقل فيها عنه أبو عبيدة .

#### (١٢) ابن أبي الزناد

هو أبو القاسم بن أبى الزناد ( له ترجمة فى تاريخ بغداد ٣٩٨/١٤ – ٣٩٩ والمعارف ٤٦٥) .

ذكر في « الغريب المصنف » مرة واحدة ، نقل فيها عنه الأصمعي .

# (١٣) المنتجع بن نَبْهانِ

هو المنتجع بن نبهان ( الأعرابي ) . له ترجمة في طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ١٧٥ وإنباه الرواة ٣٢٣/٣

ذكر مرة واحدة في « الغريب المصنف » ، نقل فيها عنه الأصمعي .

#### (14) الرؤاسي

هو محمد بن الحسن بن أبي سارة الرؤاسي أبو جعفر . ( انظر ترجمته في غاية النهاية في طبقات القراء ١٠٢ – ١١٧ والفهرست ١٠٢ ونزهة الألباء ٥٠ – ٥٥ واللباب لابن الأثير ٤٧٨/١ )

ذكر في « الغريب المصنف » مرة واحدة ، لم يعين فيها أبو عبيد الناقل عنه ، بل اكتفى بقوله : | « وحكى عن الرؤاسي » .

#### (١٥) العكلسي

ورد ذكره في « الغريب المصنف » مرة واحدة ، نقل فيها عنه الفراء . ونحن نرجح أن يكون هو أبا ثروان العكلى . ومما يجعلنا نميل إلى ذلك أن أبا ثروان هو العكلى الوحيد الذي يروى عنه الفراء في كتابه : الأيام والليالي ١/٢ وكذلك في كتابه : معانى القرآن ٤/١

وانظر كذلك: مراتب النحويين ١٥/٨٦ وتهذيب الألفاظ ٣/٢٩٢ ولسان العرب ٤٨٥/٤ وإصلاح المنطق ٣/١٣٣ ؟ ١/٢١٣ والقلب والإبدال لابن السكيت ١٠/٧

وانظر لترجمة أبى ثروان العكلى : الفهرست ٧٥ ( الوحشى ) ومعجم الأدباء ١٤٨/٧ – ١٥٠ وإنباه الرواة ٩٩/٤

## (١٦) أبو الأسود الدؤلي

هو أبو الأسود ظالم بن عمرو بن سفيان ( توفى سنة ٦٩ هـ. انظر ترجمته ف إنباه الرواة ١٣/١ – ٢٤ ومصادر أحرى كثيرة في هامشه ) .

ورد ذكره في « الغريب المصنف » مرتين ، ولم يعين أبو عبيد في واحدة منهما الناقل عنه ، وفي الأخرى نقل عنه الأصمعي لم يرو عنه هنا مباشرة ، لبعد الزمن بينهما نسبيا ، ولعل ذلك كان رواية مشهورة عنه .

#### (۱۷) الواقدى

هو أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدى ( توفى سنة ٢٠٧ هـ. انظر : المعارف ٥١٨ ) . وقد ورد ذكره فى « الغريب المصنف » مرة واحدة ، روى فيها عنه الأصمعى .

# (١٨) الدُّبيرية

ذكرت فى « الغريب المصنف » مرة واحدة بطريق الفراء . وعلى هامش مخطوطة الأحمدية بتونس ( = ت ) من الغريب المصنف ، توجد فى هذا الموضع العبارة التالية : « امرأة منسوبة إلى دُبير ، وهى قبيلة من بنى أسد » .

ولعلها: « قَرِيبَة الدبيرية » التي ذكرها أبو الطيب اللغوى في كتابه: الإبدال ١٣٣/١ وانظر كذلك لسان العرب ٣٧٣/١١ ومجالس ثعلب ٣٣٣٥

# (١٩) أبو قَطَرِي

ذكر في « الغريب المصنف » مرة واحدة بطريق الأموى .

والنتيجة التي يؤدى إليها هذا البحث في مصادر الكتاب، هي أن أبا عبيد اعتمد اعتمادا كبيرا في جمع كتابه: « الغريب المصنف » على الرواية الشفوية ؛ فقد سبق لنا أن رأينا أنه لم ينقل شيئا من الكتب التي وصلت إلينا للرواة الذين ذكرهم في كتابه ، إذا ما استثنينا بعض كتب الأصمعي وأبي زيد ، وحتى هذه الأخيرة لا نستطيع القطع باستخدامه لها ، ونقله منها ؛ نظراً لعدم الاتفاق التام يين عباراتها وعبارات الغريب المصنف .

ومما يجعلنا نميل إلى الاعتقاد بأنه كان يعتمد على الرواية الشفوية ، عدة أمور :

- ١ ما رُوى عنه من أنه قال وهو يتحدث عن كتابه: الغريب المصنف « مكثت في تصنيف هذا الكتاب أربعين سنة ، أتلقف ما فيه من أفواه الرجال ، فإذا سمعت حرفا عرفت له موقعا في الكتاب ، بتُ تلك الليلة فَرِحًا . وأقبل على الجماعة فقال : أحدكم يستكثر أن يسمعه منى في سبعة أشهر » (١) .
- ٢ ما روى عنه أنه قال عندما قبل له: ( إنك صحفت في المصنف نَيْفًا وعشرين حرفا ، فقال : ما هذا بكثير ا في الكتاب عشرة آلاف حرف مسموعة ، يُغلَط فيها بهذا لَيسير، ولعلي لو ناظرت فيها لاحتججت عنها ٥ (١) . فقد صرح هنا بسماع ألفاظ الغريب المصنف ، ولعله يعنى

<sup>(</sup>۱) إنباه الرواة ۲۲/۳ وتهذيب اللغة ۲۰/۱ وقد روى هذا الخبر عنه أيضا في معرض الكلام عن كتابه: 8 غريب الحديث 8 في تاريخ بغداد ۲۰/۱۲ وإنباه الرواة 17/۳ ووفيات الأعيان ٢٠/٤ غير أننا نعتقد أن هذا راجع إلى اضطراب الرواية ، وأن هذا اخبر يناسب 8 الغريب المصنف 6 أكثر من مناسبته 8 غريب الحديث 8 وذلك لأن الكتاب الأول يحتوى على أبواب كثيرة متداخلة يتصل بعضها ببعض اتصالا كبيرا ، ويمكن لأبي عبيد أن يفرح حقا عندما يجد أن كلمة ما سمعها تصلح لأن تدخل تحت أحد أبواب هذا الكتاب، على العكس من كتاب 8 غريب الحديث 8 الذي رتبت فيه الأحاديث بحسب الأسانيد . ومن السهل عند لذ أن يجد كل حديث طريقه إلى مكانه فيه دون صعوبة ما .

بالعدد هتا الكثرة لا حقيقة العدد .

- ما يوجد في كتاب « الغريب المصنف » من عبارات مثل : « وقال أبو زياد الأعرابي مثل قول الأصمعي ، ونحو قول أبي زيد » (غ م ٢٥٠) ؛ فمثل هذه العبارة يدل على أنه كان يلتزم العبارة الحرفية للرواة ؛ فهو يرى هنا أن عبارة أبي زياد تماثل عبارة الأصمعي ، ولكنها لا تماثل عبارة أبي زيد ، بل تقترب منها ، وهو ما يعبر عنه عادة بكلمة : « نحو قول فلان » . وبهذا يرد على قد يقال من أنه كان يغير في عبارة الكتب التي نقل منها .
- ع ما يجده المرء في « الغريب المصنف » من الشك من أسماء الرواة ؛ مثل (غ م ٤٢٧) : « أبو عمرو أو الأصمعي » ؛ ومثل (غ م ٤٧٧) : « أبو زيد « الأصمعي أو أبو عمرو » ، ومثل (غ م ٤٧٦) : « أبو زيد أو الكسائي » ، ومثل ذلك كثير . ولو كان أبو عبيد ينقل من كتاب معين لما تردد وشك في اسم صاحبه .

ومما يقوى رأينا هذا بأن أبا عبيد اعتمد على الرواية الشفوية ، ما نعرفه عن طبيعة العصر الذى كان يعيش فيه ، من تفشى الرواية الشفوية والاعتاد على السماع دون النقل من الكتب ، فكان طلاب العلم يلتفون حول أحد الشيوخ ، وهو يملى عليهم معارفه وخبراته ، وهم يقيدونها في دفاترهم . وكان بعضهم يملى أحيانا دون كتاب يمسك به في يده ، معتمدا على ذاكرته ، كما يروى مثل ذلك عن الفراع<sup>[(۱))</sup> ، وابن الأعرابي<sup>(۱))</sup> . بل إن بعضهم كان يملى الموضوع الواحد أكثر من مرة في مجالس مختلفة ، فتختلف عبارته في كل مرة عن الأخرى (۱۳) ،

<sup>(</sup>۱) « قال سلمة : أملى الفراء كتبه كلها حفظا ، لم يأخذ بيده نسخة إلا في كتابين : كِتاب ملازم وكتاب يافع ويفعة » . انظر : تاريخ بغداد ١٥٣/١٤

 <sup>(</sup>۲) « قال ثعلب : شاهدت ابن الأعرابي ، وكان يحضر تجلسه زُهاء مائة إنسان ،
 كل يسأله أو يقرأ عليه ، ويجيب من غير كتاب . قال : ولزمته بضع عشرة سنة ، ما رأيت بيده كتابا قط » . انظر : بغية الوعاة ١٠٥/١

<sup>(</sup>٣) انظر مثلا: شرح الحماسة للتبريزى (٢٨/٦٧) ففيها: « ... ذكره الأصمعى في بعض ما أملاه من تسمية خلق الإنسان، وذكر أنه أملاه خمس عشرة مرة، فكل نسخة من إملائه تخالف سائر النسخ في نقص أوإزيادة ». .

ولذلك وصلت إلينا بعض كتبهم فى نسخ مختلفة العبارة ، اختلافا لا يمكن أن يعزى إلى النساخ وحدهم (١) ؛ ولهذا فإننا لا نعجب حين نرى عبارات الكتب التى وصلت إلينا للأصمعى وأبى زيد وأبى عمرو وغيرهم ، تختلف عما رواه عنهم أبو عبيد فى « الغريب المصنف » ؛ لأن الأمالى والمجالس كانت تتعدد فى ذلك الوقت ، فسمع أبو عبيد منهم ما دونه فى بعض هذه المجالس ، ودونت كتبهم التى وصلت إلينا من مجالس أخرى .

وعلى ذلك ، فليس صحيحا ما ذكره أبو الطبب اللغوى من أن أبا عبيد وأحذ كتب الأصمعى ، فبوب ما فيها ، وأضاف إليها شيئا من علم أبى زيد وروايات عن الكوفيين » (٢) . وكذلك لا نصدق ما رواه عن أهل البصرة ، من وأن أكثر ما يحكيه أبو عبيد عن علمائهم غير سماع ، إنما هو من الكتب » (٢) وفقد سبق لنا أن رأينا أنه صرّح بالسماع عن الأصمعى وأبى زيد وأبى عبيدة وغيرهم من البصريين ، كما تذكر المصادر المختلفة أنهم من شيوخ أبى عبيد الذين أخذ عنهم .

كذلك لا يصح أن يلتفت إلى ما ذكره « فؤاد سركين » في كتابه: GAS الله كانه يفترض هنا الرواية بالمعنى أساسا لاختلاف النصوص، وهو افتراض الساسه الهوى والغرض، ذلك الهوى الذي جعله يزعم في كتابه GAS I 115 أن البخاري « البحث في نشأة علم الحديث وتطوره يُظهر بوضوح أن مجموعات البخاري ومعاصريه، ليست بداية الكتب المصنفة في الحديث، وإنما هي تلخيص للمؤلفات التي كانت ثمرة تطور استغرق قرنا من الزمان، ويبدو أن البخاري لم يستخدم كتبرا من الكتب المعنوية والتاريخية والفقهية كذلك، دون انتقاء أو تنسيق » .

فهذا كلام خطير لا يصح أن يصدر عن إنسان مسلم ، يطعن في الإمام

<sup>(</sup>۱) فقد وصل إلينا مثلا كتاب « الإبل » للأصمعي في نسختين تخالف إحداهما الأخرى في العبارة إلى حدٍّ ما .

<sup>(</sup>۲) مراتب النحويين ۷/۹۳

<sup>(</sup>٤) مراتب النحويين ١٤/٩٣

البخارى ، وينكر عليه الرحلة في طلب الحديث ، ويدّعي أنه نقل صحيحه من مصنفات السابقين .

وانظر كذلك: النقد الذى وجهه إليه المستشرق « زايدنشتكسر » ZDMG (1985) Bd. : في مجلة : . Seidensticker في موضوع إنكار الرواية الشفوية ، في مجلة : . 135 (Heft 1) S. 112

ومما يزيدنا اعتقاداً بأن أبا عبيد اعتمد في كتابه على الرواية الشفوية ، أنه لم ينقل شيئاً من كتاب « العين » للخليل بن أحمد (١) مع تقدمه عليه في الزمن ، واحتوائه مع ذلك على الكثير من الألفاظ الغريبة (٢) ، فقد سبق أن ذكرنا أن الخليل لم يذكر في كتاب « الغريب المصنف » إلا ثلاث مرات ، لم يرو فيها عنه أبو عبيد مباشرة ، وحتى هذه المواضع الثلاثة لا تعالج مسائل لغوية ، وإنما تعالج في مرتين منها مسائل عروضية ، وفي الثالثة مسألة صرفية . ولو كان أبو عبيد يعتمد على النقل من الكتب دون الرواية الشفوية ، لنقل الكثير من كتاب « العين » (٢)

ونأتى الآن إلى الدعوى القائلة بأن أبا عبيد أخذ كتابه « الغريب المصنف » من كتاب : « الصفات » للنضر بن شميل ؛ فقد ذكر ابن النديم في الفهرست

 <sup>(</sup>۱) نشر الجزء الأول منه الدكتور عبد الله درويش فى بغداد سنة ۱۹٦٧ م ، ثم نشره كاملا الدكتور مهدى المخزومى والدكتور إبراهيم السامرائى فى بغداد سنة ۱۹۸۰ – ۱۹۸۸ م .

<sup>(</sup>۲) ففى كتاب العين مثلا ألفاظ مثل: الكباسة بمعنى عِذْق النخلة 0.17 = غ م 0.17 ؛ الكِثر بمعنى الحبراء 0.17 = غ م 0.17 ؛ الكثكث بمعنى السنام 0.17 = غ م 0.17 ؛ الكثكث بمعنى التراب 0.17 = غ م 0.17 ؛ الكثوثل بمعنى مؤخر السفينة 0.17 = غ م 0.17 ؛ الكردوس بمعنى الخيل العظيمة 0.17 = غ م 0.17 ؛ بعير مكتر بمعنى مكتنز السنام 0.17 = غ م 0.17 ؛ المكافلة بمعنى مواصلة الصيام 0.17 = غ م 0.17 ؛ المكافلة بمعنى مواصلة الصيام 0.17 = غ م 0.17 ؛ المكافلة بمعنى مواصلة الصيام 0.17

<sup>(</sup>٣) حقا يمكن أن يقال هنا إن كتاب « العين » وصل إلى بغداد لأول مرة سنة ٢٤٨ هـ، أي بعد وفاة أبى عبيد بربع قرن ( انظر : تاريخ الأدب العربى لكارل بروكلمان / ١٣٣/٢ ) .

۱۱/۸۳ عند كلامه عن النضر ، أن له « كتاب الصفات» ، وهو كتاب كبير ، ويحتوى على عدة كتب ، ومنه أخذ أبو عبيد القاسم بن سلام كتابه : « الغريب المصنف ، (۱) .

غير أن المرء عندما يطالع كتاب « الغريب المصنف » يشعر شعورا قويا بأمانة أبى عبيد العلمية ، عندما يراه ينسب الأقوال المختلفة إلى أصحابها ، وهو لم يذكر النضر بن شميل مرة واحدة في كتابه . ولو كان قد أخذ منه شيئا لصرح بذكر اسمه بلا شك ؛ فقد روى عنه أنه قال : « من شكر العلم أن تستفيد الشيء ، فإذا ذكر لك قلت : خفي على كذا وكذا ، ولم يكن لي به علم ، حتى أفادني فلان فيه كذا وكذا ، فهذا شكر العلم وراح العلم على أفادني فلان فيه كذا وكذا ، فهذا شكر العلم العلم المراح ا

هذا إلى أن الأزهرى قد نقل فى كتابه: « تهذيب اللغة » الكثير من كتاب : « الصفات » للنضر بن شميل ، وقد قارنت بعض ما نقله الأزهرى منه بما في « الغريب المصنف » ، فوجدته يختلف عنه اختلافا كبيرا . وفيما يلى بعض الأمثلة :

تهذيب ٣٠٦/١٠ ابن شميل: رجل كَشِيء ممتليء من الطعام، وكَشَاَت اللحم وكَشَاَّته إذا أكلته، ولا يقال في غير اللحم.

غ م ۸۸ أبو عمرو: فإن شويته [ اللحم ] حتى يبس فهو كشيئ ، مثال فعيل ، وكذلك كَشَأْته ، ومثله وزأت اللحم أيبسته . وقال الأموى : أكشأته بالألف .

تهذيب ٢٣١/١٠ وقال ابن شميل: الكُندر الشديد الخَلْق ، وفتيان كَنادِرة .

غ م ۱۸ وإذا كان قصر وغلظ مع شدة قيل: رجل كُندر وكُنيْدر وكُنادِر.

<sup>(</sup>۱) نجد مثل هذه الدعوى عند أبى الطيب اللغوى أيضا ، وإن كان يرى أن الكتاب الذي اعتمد عليه أبو عبيد هو كتاب رجل من بنى هاشم ( انظر : مراتب النحويين ٦/٩٣ ) .

<sup>(</sup>۲) المزهر ۳۱۹/۲

ومثل ذلك كثير . وهكذا يثبت بالدليل العملى أن أبا عبيد لم يأخذ شيئا من كتاب ﴿ الصفات ﴾ كما يدّعى ابن النديم . حقا يمكن أن يقال إن أبا عبيد قد قلد النضر فى تأليف كتاب مثل كتابه ؛ فقد رُوى عن ابن درستويه أنه قال : « وقد سُبِق أبو عبيد إلى جميع مصنفاته ؛ فمن ذلك : الغريب المصنف – وهو من أجل كتبه فى اللغة – فإنه احتذى فيه كتاب النضر بن شميل المازنى ، الذى يسميه كتاب

ولا مانع عندنا من ذلك ؛ إذ إن النضر قد سبق أبا عبيد في التأليف في مثل موضوع كتابه (٢)

9 9 9

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۲ / ٤٠٤

<sup>(</sup>٢) - توفى النضر سنة ٢٠٣ هـ. انظر : تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ١٣٨/٢



# منهج الكتاب

جرى أبو عبيد في « الغريب المصنف » على أن يذكر الكلمة مسبوقة في الغالب الأعم باسم أحد الرواة (١) ، ثم يورد تفسيرها ، وأحيانا يكتفى بذكرها دون أن يفسرها ، ويقل أن يبين ضبط نطقها . ويذكر أحيانا جمعها أو مفردها أو بعض مشتقاتها ، كا يستشهد عليها أحيانا بالشعر ، أو القرآن ، أو الحديث ، أو الأمثال ، كا يبين أحيانا ما إذا كانت تلك الكلمة لهجة من لهجات العرب ، أو كلمة معربة أو عامية مثلا . ثم إذا اتفق مع الراوى السابق غيره ، ذكر اسم الراوى الثانى بعد ذلك في عبارة كالآتية : « وقال فلان مثله » . هذا هو الغالب ، ويقل جدا أن يجمع بين راويين أو ثلاثة في عبارة مثل : « قال فلان وفلان وفلان ... » (٢) .

ولم يقدِّم أبو عبيد لكتابه بمقدمة تبين منهجه ، والمصادر التي استخدمها في كتابه ، شأنه في ذلك شأن الكتب المؤلفة في هذه العصور القديمة .

وينقسم « الغريب المصنف » على محمسة وعشرين كتابا ، يحتوى كل كتاب منها على عدة أبواب . ويحتوى « الغريب المصنف » كله على حوالى ٩٠٠ باب ، تختلف طولا وقصرا ، وقد استغرق أطولها سبع صفحات ، وأقصرها نصف سطر . وفيما يلى بيان للكتب التي ينقسم عليها « الغريب المصنف » .

- ١ خلق الإنسان . ٢ النساء .
- ٣ اللباس. ٤ الأطعمة.
- ٥ الأمراض. ٢ الدور والأرضين.

۱۱) یندر أن یورد اسم الراوی بعد الكلام الذی یرویه عنه ؛ مثل : غ م ۱٦ ؛۷۷ ؛ ۲۰٦ ؟

<sup>(</sup>۲) انظر مثلا: غ م ۲۳۲ یا ۳۰۱

| ٨ - السلاح .                          | ۷ – الخيـل.                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| ١٠ – الأواني والقدور .                | <ul> <li>٩ - الطيور والهوام .</li> </ul> |
| ١٢ – الشجر والنبات .                  | ١١ – الجبال .                            |
| ۱٤ – النخــل .                        | ۱۳ – المياه والقني .                     |
| ١٦ – الأزمنة والرياح .                | ١٥ - السحاب والأمطار .                   |
| ١٨ – أمثلة الأفعال .                  | ١٧ – أمثلة الأسماء .                     |
| . ٢ – الأسماء المختلفة للشيء الواحد . | ١٩ – الأضداد .                           |
| ۲۲ – الغنــم .                        | ٢١ – الإبل.                              |
| ۲۶ - السباع .                         | ٣٣ الوِحوش .                             |
|                                       | ٥٧ – الأجناس .                           |

وسنعالج فيما يلى طريقة الضبط، والشواهد، واللهجات، والمعرّب والعامى في الكتاب:

#### (١) طريقة الضبط

استخدم أبو عبيد في حوالي ثلاثمائة موضع من الكتاب كله ، وسائل مختلفة لضبط الكلمات (١) خشية وقوع التصحيف أو التحريف في نطقها ، وقد كان دقيقا في استخدام بعض هذه الوسائل ، غير أن الحظ خانه في الكثير منها ، فلم يبلغ بها الهدف المنشود .

فعلى حين نجده يقول مثلا: « قادية ... بالدال غير معجمة » (٤٦) نجده يكتفى في الكثير من المواضع بقوله: « بالدال » (٣٧) ؛ « بالذال » (٥٤) ؛ « بالضاد » (٥٠١) ؛ « بالعين » (٤١٣) ؛ « بالغين » (٤١٤) ؛ فإن مثل هذا الضبط لا يعدّ في الواقع ضبطا ، لأنه يسهل فيه التصحيف بزيادة نقطة أو نقصانها ، ما دام أنه لم يقيد بكلمة : « معجمة » .

وكثيرا ما ينص على أن الكلمة مقصورة أو ممدودة ، مهموزة أو غير مهموزة . انظر مثلا : « السَّلَى مقصور » (٥١) ؛ « فَحَا مقصور » (٩١) ؛ « الله مقصور » (٢١٠) ؛ « الحُوَلاء ممدود » (٥١) ؛ « خطاء ممدود » (١٥١) ؛ « الفَقْء مهموز » (٥٢) ؛ « تفاسى بغير همز » (١٩٤) .

غير أنه لم يلتزم ذلك دائما ؛ مثل : « السابياء » (٥١) ؛ « المهرأ » (٨٨) وغير ذلك .

وتكثر عنده عبارة: « بالفتح - بالكسر - بالضم » مع بيان الحرف المفقوح أبو المكسور أو المضموم . انظر مثلا: « دَمِعت بكسر الميم » (١٣) ؛ « الغُرانق بِضم الغين » (٤٧) ؛ « صنارة بكسر الصاد » (١٨٧) . ويقل عدم بيان الحرف المضبوط ؛ مثل : « والرثة بالكسر » (٣٦) .

وهو يسمى الحرف الساكن مخففا أو مجزوما ؛ مثل: «السخر (۱) منشأ الضبط وتطوره في حاجة إلى دراسة خاصة .

خفيف » (٤) ؛ « خِرْفي بَجزم الراء (٢٦٦) ، وأحيانا يعبر بالتخفيف عما يقابل التشديد ؛ مثل : « كَعَبَت بالتخفيف » (٦٦) .

وأحيانا ينص على تشديد الحرف أو تنوينه ، مثل : « العِكتّى بتشديد الياء » (١٠٠) ؛ « دُنْيًا منون وغير منون » (٥٢) .

وكثيرا ما يستخدم فى ضبط الكلمة المقاييس التى اخترعها النحويون لوزن الكلمات (١) ؛ مثل : فاعل – مفعول – مفعال – مفعل – فعول – فعلاء – فعالى – فيعول – فيعل – أفعل – استفعل ، وما أشبه ذلك .

غير أنه أحيانا يترك هذه المقاييس ، ويستخدم كلمات أخرى مشهورة الضبط ؛ مثل: « البرى مثال الثرى » (٢١٢) ؛ « الدئتى والدفتى كلاهما على مثال عربى وعجمى » (٢٦٦) ؛ « والعماس مثل قتام » (٢٧٢) .

وهناك ظاهرة عجيبة لدى أبى عبيد فى اختيار كلمات الضبط، عندما تكون الكلمة التى يريد ضبطها مهموزة، فهو عندئذ يبدل الهمزة عينا ويبقى على سانر الحروف، وعندئذ تصير تلك الكلمة الجديدة مثالا لضبط الكلمة المهموزة (٢٠)؛ « مؤولق مثال معولق » (١٢) ؛ « مؤولق مثال معولق » (٢٢٨) ؛ « والصاءة مثال الصاعة » (٥١) ؛ « والآء على وزن العاع » (٢٢٨) .

وأخيرا ، فإننا لا نستطيع نسبة كل هذه الأنواع المختلفة من الضبط إلى أبى عبيد نفسه ؛ لأن المخطوطات تختلف فيما بينها في بيان الضبط وتركه ؛ فإن الأمثلة التي أوردناها من قبل ، توجد في مخطوطة تونس ، غير أن معظمها ساقط في بعض المخطوطات الأخرى .

<sup>(</sup>۱) ثمن لا نعرف مَنْ مِن النحويين صاحب الفكرة البارعة في وزن كل الكلمات على صيغ من (ف ع ل). انظر كتاب نولدكه: Zur Grammatik, S.3, n. 1.

<sup>(</sup>۲) لم ينفرد أبو عبيد باستخدام هذه الطريقة ، فهى شائعة فى التراث العربى . انظر مثلا : ديوان عبيد بن الأبرص ١١/١٩ – ١٢ ؛ ٢٠٥٥ والكامل للمبرد ٩/١ والنوادر لأبى زيد الأنصارى ٧١ والنشر فى القراءات العشر ٤٠١/١ وشرح المفضليات ٢/٢٩ ؛ ٤/٤٧١ والصحاح ٢٣٥٠/٦ ولسان العرب ١٩٨/١ ؛ ٢٣٣/١١

#### (٢) الشواهد

يستشهد أبو عبيد في كتابه: « الغريب المصنف » بالشعر ، والحديث ، والقرآن ، والأمثال ، مرتبة بحسب كثرة ورودها في الكتاب .

\* \* \*

#### (أ) الشواهد الشعرية

اعتمد أبو عبيد اعتمادا كبيرا على الشعر فى استشهاده ؛ ففى الكتاب ٢٦٦ ييتا من الشعر ، و ٣١٣ من أنصاف الأبيائ (١) . ومن بين هذه الأنصاف يوجد أحيانا صدر البيت ، وأحيانا عجزه ، وأحيانا قطعة من الصدر أو العجز ، وقد استطعت بتقليب دواوين الشعراء ، والرجوع إلى المعاجم وكتب الأدب العربي ، أن أعرف بواقي الأبيات فيما عدا خمسة مواضع فقط .

وقد كررت بعض هذه الشواهد فى مواضع مختلفة من الكتاب للاستشهاد أحيانا على نفس الكلمة المستشهد عليها بالبيت من قبل لمناسبة جديدة ، وأحيانا للاستشهاد على كلمة أخرى وردت فى البيت أيضا . وقد بلغت هذه المواضع حوالى ٨٠ موضعا .

وقد سمى أبو عبيد الشعراء أصحاب الشواهد الشعرية في حوالي

<sup>(</sup>۱) لا يتفق مجموع هذه الأرقام مع ما ذكره ابن النديم ( الفهرست ۱۱۳ ) من أن في العريب المصنف ۱۲۰ من أبيات الشعر ، كما لا يتفق مع ما هو مكتوب على مخطوطة ( لاندبرج - هالبرج ) من أن عدد الأبيات المستشهد بها في الكتاب خمسمائة وأربعة وتسعون بيتا ، وعدد أنصاف الأبيات ثلاثمائة وواحد وعشرون نصفا ، وعدد أبيات الرجز مائتان وثلاثة وخمسون بيتا (Goldziher, Abhandl. I, 78, n) . ولعل ذلك يرجع إلى نقص في مخطوطات الكتاب ، وزيادة في بعض آخر .

٨٤٠ موضعا ، وعرفت أنا بالرجوع إلى المراجع المختلفة ، أصحاب الشعر غير المنسوب في ٢٠٠ موضع ، وبقى القائل مجهولا عندى في حوالى ١٠٠ موضع ، ومعظمها من الرجز .

ومن ذلك نرى أن كمية الشعر غير المنسوب في « الغريب المصنف » كمية قليلة بالنسبة إلى الشعر المنسوب إلى قائليه هناك . وإننا إذا قارنا ذلك بما في كتاب « العين » من الشعر الكثير غير المنسوب ، أو بما يروى عن سيبويه من أنه « لم ينسبه لِلأبشعار التي استشهد بها في الكتاب ، وإنما نسبها أبو عمر الجرمي بعده ه'() ؟ فإننا نرى أبا عبيد قد خطا خطوة كبيرة في هذه الناحية ، وقد كان بعض العلماء يرى « أنه لا يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا يعرف قائله ، خوف أن يكون لمولد أو من لا يوثق بفصاحته () () .

0 # #

وقد اتخذ الشعر قبل أبى عبيد شاهدا على اللغة عند اللغويين ، وكذلك على القواعد النحوية عند النحويين ؛ فقد سبق أن رأينا كيف أن كتب

#### بنت ثمانی عشرة من حجت

فلا يعرف قائله ولا يؤخذ به ٥ . وقوله (٢١٤/١) : « وهذا الشعر لا يعرف قائله ، فلا يكون فيه حجة » . وقوله (٢٥١/١) : « أماما أنشدوه فهو مع قلته لا يعرف قائله ، فلا يجوز الاحتجاج به » . وقوله (٢٦٧/٢) : « هذا البيت مجهول لا يعرف قائله ، فلا يجوز الاحتجاج به » . وقوله (٣٤٢/٢) : « هذا البيت غير معروف ، ولا يعرف قائله فلا يكون فيه حجة » . كما قال السيوطى في الاقتراح (٢٧) : « لا يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا يعرف قائله . صرح بذلك ابن الأنبارى في الإنصاف . وكأن علة ذلك خوف أن يكون لمولد أو من لا يوثق بفصاحته » . كما قال في المزهر (١/١٤١) : « وذكر في الإنصاف أنه لا يحتج بشعر لا يعرف قائله ، يعنى خوفا من أن يكون لمولد » .

<sup>(</sup>١) خزانة الأدب ١٧٨/١ وانظر الفصل الخاص بأسطورة الأبيات الخمسين في كتابنا: ﴿ بحوث ومقالات في اللغة ﴾ ص ٨٩ - ١٤٠

 <sup>(</sup>٣) ذكر ذلك عدة مرات في « الإنصاف » لأبي البركات بن الأنباري ؛ كقوله (١٩٥/١) : « أما ما أنشدوه من قوله :

الأصمعى ، وأبى زيد ، وأبى عبيدة ، والفراء ، وغيرهم ، تمتلىء بهذه الشواهد (۱) ، ومن قبل ذلك حشد مؤلف كتاب العين فيه الكثير من الشواهد الشعرية (۱) . ويكفى لمعرفة اهتمام النحويين بالشعر منذ عصر مبكر ، واتخاذه شاهداً على القواعد النحوية التي يقررونها ، أن نشير إلى أن كتاب سيبويه يحتوى على ١٠٥٠ شاهداً شعرياً (۲) .

وقد هب العلماء لدراسة الشعر والشعراء ، منذ بدأ اللغويون والنحويون يعتمدون على الشعراء إلى أربع المقات (٤).

١ - الشعراء الجاهليون ، وهم الذين لم يدركوا الإسلام .

٢ - الشعراء المخضرمون ، وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام .

٣ - الشعراء الإسلاميون، وهم الذين عاشوا في صدر الإسلام وعهد بني أمية.

٤ - الشعراء المولدون ، أو المحدثون ، وهم من جاءوا بعد ذلك .

وقد اتفقوا على الاستشهاد بشعراء الطبقتين الأوليين . أما الثالثة ، فقد منع بعضهم الاستشهاد بشعرها كأبي عمرو بن العلاء ، الذي كان يقول : « لقد حَسُنَ هذا المولّد حتى هممت أن آمر صبياننا برواية شعره ، يعنى بذلك شعر جرير والفرزدق ، فجعله مولّدا بالإضافة إلى شعر الجاهلية والمخضرمين . وكان لا يعدّ الشعر إلا ما كان للمتقدمين \*(°) . قال الأصمعى : « جلست إن عشر حجع ، فما سمعته يحتج ببيت إسلامي \*(°) .

<sup>(</sup>١) أنظر فيما سبق: « مصادر الكتاب » .

<sup>(</sup>۲) انظر : کتاب العین (۱ – ۸ ) بتحقیق الدکتور مهدی المخزومی والدکتور إبراهیم السامرائی – بغداد ۱۹۸۰ – ۱۹۸۰ م

<sup>(</sup>٣) خزانة الأدب ١٧٨/١

<sup>(1)</sup> انظر: خزانة الأدب ٣/١

<sup>(</sup>٥) انظر: العمدة لابن رشيق ١/٧٥

<sup>(</sup>٦) انظر: العمدة لابن رشيق ٧/١ه

غير أن اللغويين الذين جاءوا بعد أبى عمرو أباحوا الاستشهاد بشعراء هذه الطبقة الثالثة . أما الطبقة الرابعة ، فقد منع اللغويون الاستشهاد بشعرها إلا القليل مهم كالزمخشرى (١) .

وإذا نظرنا إلى شعراء « الغريب المصنف » ، لنعرف مركزهم من هذه الطبقات الأربعة ؛ فإننا نرى فيهم الكثير من شعراء الطبقة الأولى ، ومن بينهم شعراء المعلقات ، كما نرى فيهم الكثير من المخضرمين والإسلاميين كذلك. أما الطبقة الرابعة وهي طبقة المولدين ، فلا نعثر منها على أحد بين شعراء الغريب المصنف .

وليس كل أولئك الشعراء على قدم المساواة فى الاستشهاد بشعرهم عند بعض اللغويين ؛ فالأصمعى مثلا يرى « أن الكميت بن زيد ليس بحجة لأنه مولد ، وكذلك الطرماح » ((۱) . وقال أبو عمرو بن العلاء : « إنه رأى الطرماح بسواد الكوفة ، وهو يكتب ألفاظ النبيط ويتعلمها ، ليُدخلها فى شعره » (۱) . كا يرى الأصمعى أن الأغلب العجلى ليس « بفحل ولا مفلح ... وكان ولده يزيدون فى شعره حتى أفسدوه » (أ) . كذلك يرى أن « ابن قيس الرقيات ليس بحجة » (٥) ، ويقول إن « عَدِى بن زيد وأبا دواد الإيادى لا تُروّى أشعارهما ؛ لأن ألفاظهما ليست بنجدية » (١) ، وهو كذلك لا يعجب بألى

<sup>(</sup>۱) انظر تفصيلاً أكثر فى كتابناً : فصول فى فقه العربية ١٠١ – ١٠٣

<sup>(</sup>٢) فحولة الشعراء ١٥/٣٩ وانظر كذلك الموشع ٣/٣٠٢

<sup>(</sup>٣) الموشع ١١/٣٢٥

<sup>(</sup>٤) فحولة الشعراء ٢٥ والموشح ٣٣٣

<sup>(</sup>٥) الموشح ٣/٢٩٣ وذلك بعكس ما فى فحولة الشعراء ٦/٣٢ من أن شعره حجة وإن كان مولدا .

<sup>(</sup>٦) الموشح ٣/١٠٤ ويقول ابن سلام كذلك: «كان عدى بن زيد يسكن الحبرة ومراكز الريف فلان لسانه وسهل منطقه، فحمل عليه شيء كثير، وتخليصه شديد، واضطرب فيه خلف الأحمر، وخلط فيه المفضل فأكثر» (انظر: طبقات فحول الشعراء ١٠/١١٧ والموشح ١٠/١٠٣ كما يقول المفضل: «كانت الوفود تفد على الملوك بالحيرة، فكان عديٌّ بن زيد يسمع لغاتهم، فيدخلها في شعره» (الموشح ١٤/١٠٣).

النجم (۱) . ويرى عبد الله بن سالم ( ؟ ) أن أبا نخيلة كان ينتحل شعر رؤبة بن العجاج (۲) .

وأحيرا يرى الأصمعى كذلك أن بعض الشعراء الذين لهم ذكر في « الغريب المصنف » ليسوا من الفحول ؛ مثل عمرو بن كلثوم ، وأبي زبيد ، وعروة بن الورد ، وحميد بن ثور ، وابن مقبل ، وابن أحمر ، وكعب بن زهير (٢).

. . .

ونلاحظ فيما يلي عدة أمور على شواهد الشعر في « الغريب المصنف » . وتصلح بعض هذه الملاحظات بالنسبة للمعاجم الأخرى كذلك .

۱ - یأتی الشاهد عموما بعد الکلمة التی یراد الاستشهاد به علیها مباشرة . وقد فصل بینه وبینها بکلام أجنبی فی مرة واحدة وهی :

غ م ٢٨٥ : ١ ابن الأعرابي : داهية دُرَخْمِين ، ودُرَخْمِيل ، باللام . عن أبي عمرو : النُّرخميل : الثقيل البطىء . ابن الأعرابي : ما عنده قُذُغْميل ، أي لا شيء عنده . يقال : ما يملك قدعملا ولا قدعميلا . وقال الراجز :

أحمر قد مُرِّنَ كُلَّ التمرينُ فَذَلَّ للسم له والتلين تاح له أعرف ضافى العُثنون فزلُ عن داهيةٍ دُرَ خمينُ »

فإن الكلمة المستشهد عليها هاهنا هي : « درخمين » ، وبينها وبين الشاهد : « قذعمل وقذعميل » . ولعل هذه إضافة متأخرة !

<sup>(</sup>۱) فحولة الشعراء ۲/۳۱ والموشح ۱۱/۳۳۶ « لا يعجبني شاعر اسمه الفضل بن قدامة ، يعني أبا النجم العجلي » .

<sup>(</sup>٢) الموشح ١٣/٣٤٢

<sup>(</sup>٣) الموشح ٢/١١٩

٢ - لا يوجد فى البيت أحيانا شاهد على الكلمة موضوع الحديث ؛ مثل :
 غ م ١٨٤ : « وقولهم : عبيد العصا ، أى يضربون بالعصا . ومنه قول الشاعر :

العبد يُضْرَب بالعصا والحُرّ تكفيه المَلاَمَة » فليس فى هذا البيت عبارة : « عبيد العصا » . وقد أورد لسان العرب ( عصو ) ٦٥/١٥ شاهدا لهذه العبارة قبل بيتنا هذا ، وهو : قولا للودان عبيد العصا ما غرّكم بالأسد الباسل فهل هنا شيء ساقط فى مخطوطات الغريب المصنف ؟

٣ - يروى الشاهد الواحد أحيانا بروايتين في موضعين من الكتاب ؛ مثل :
 غ م ٤٤٩ : « قال ابن أحمر :

ولا عِلْمَ لى ما نَوْطَةٌ مُسْتَكِنَةٌ ولا أى من عادَيْتُ أَسْقَى سقائيا » غ م ٥٠٥: «قال ابن أحمر:

ولا عِلْمَ لى ما نَوْطَةً مُسْتَكِنَّةً ولا أى من قارَفْتُ أسقى سقائيا» ففي الموضع الأول: « عاديت » . وفي الثاني: « قارفت » .

٤ - أحيانا تحكى الروايات المختلفة في البيت الواحد ، مثل :

غ م ٤٤: « ... ... ... ف حفّ تغلب واردِى الأمرارِ ورواها أبو عبيدة : « في جُفّ ثَعْلَب » .

غ م ۸۷: « ... ... وكاعبهم ذات العفاوة أسغب
ويروى: ذات القفاوة » .

حانا بقطعة من أول البيت ، وتشكل الكلمة الأخيرة منها كما لو
 كانت هي القافية ؛ مثل :

غ م ٤٠٩ : «فجال ولم يَعْكِم » ؛ فحق الميم في : «يعكم » السكون لا الكسر ؛ لأن البيت من الطويل ، وتمامه :

فَجالَ ولم يَعْكِمْ لغضف كأنها

دِقاق الشُّعيل يبتدرن الجعائبلا ،

غ م ٤٠٩ : «فجال ولم يَعْكم » ؛ فحق الميم في : « يعكم » السكون لا الكسر ؛ لأن البيت من الطويل وتمامه » :

فَجَالَ ولم يَعْكِمْ لغضف كأنها دِقاق الشّعيل يبتدرن الجعائلا

حثيرا ما يسقط المقطع القصير من أول البيت (ممثلاً في الواو أو الفاء وما أشبه) الأمر الذي يقل وروده في غير أول بيت من القصيدة (۱) فمثلا سقطت الواو في أول بيت أوس بن حجر (غم ١٩٥) لما رأيتُ العُدْم قَيَّدَ نائِلي وأمْلَقَ ما عندى خُطوب تَنَبَّلُ وهو البيت السادس من القصيدة ٣٧ (ديوانه ص ٩٤).

وذلك بعكس بيت طرفة (غ م ٢١٥)

ليت لنا مكانَ المَلْكِ عمرٍ رَغُوشًا حول قبتنا تَخُورُ فهو مطلع القصيدة السابعة في ديوانه (العقد الثمين ص ٦٤).

٧ - أحيانا يلفق البيت الواحد من بيتين مختلفين لنفس الشاعر ؟ مثل :
 غ م ١٨٩ : « قال الأخطل :

كُمّت ثلاثة أحوال بطينتها حتى اشتراها عِبادِيٌّ بدينارِ » وهو ملفق من صدر بيت وعجز آخر في ديوان الأخطل (٢/١١٧ و ٧) وبينهما أربعة أبيات أخرى .

<sup>(</sup>۱) ويسمى ذلك بالخرم . يقول الصاحب بن عباد فى كتابه : الإقناع (۲/۷۷) : « الحرم : حذف أول متحرك من الوتد المجموع فى أول البيت ، وليس يدخل على ما أوله سبب أو فاصلة . وأكثر ما يجيء فى أول بيت من القصيدة ، وربما جاء فى غيره من الأبيات » .

- ٨ كثيرا ما خلط أبو عبيد بين رؤية والعجاج ، فنسب إلى أحدهما بعض رجز الآخر ، والعكس بالعكس . وهذا الخلط شائع جدا في المعاجم ، وكتب الأدب العربي .
- 9 قال أبو عبيد في خمسة مواضع: «قال الهذلى »، دون أن يبين مَنْ مِنَ الهذليين صاحب البيت. وقد استطعت بالرجوع إلى ديوان الهذليين أن أعثر على أصحاب الشعر في أربعة مواضع من الخمسة ، أما الموضع الخامس ، فقد أخطأ فيه أبو عبيد ؛ لأن البيت هناك لحميد بن ثور الهلالى ، وهو في ديوانه . الحائجيرا ، فإن أبا عبيد استشهد في كتابه ببيت للنابغة الجعدى من وزن المنسم ح ، وهو (٥٧٩):

أَلْقِيَ فيها فِلْجان من مِسْكِ دا رينَ وفلجٌ من فُلْفُلِ ضَرِم (١) ونلاحظ على هذا البيت أن عروضته من وزن: مستفعلن (--v) خلافا لما يقوله العروضيون من لزوم: مستعلن (-vv) فيها (٢) ، وعلى الرغم مما ذكره أستاذنا المرحوم اللكتور إبراهيم أنيس من قوله: « لا نعلم شعرا صحيح النسبة ، قد انتهت أشطره في هذا البحر بوزن مستفعلن » (٢) .

¢ & &

<sup>(</sup>۱) ديوان النابغة الجعدى ق ١٠/١٠ ص ١١٠

Darstellung der arabischen Verskunst 138, : انظر کتاب فرایتاج (۲) 16 ff

<sup>(</sup>٣) انظر كتابه: موسيقي الشعر ٨/٩٣

#### (ب) الشواهد القرآنية

استشهد أبو عبيد في الكتاب ٤٤ مرة (١) بالقرآن الكريم . وتقل هذه الشواهد جدا في النصف الأول من الكتاب ؛ إذ تبلغ فيه ستة شواهد فقط . بعكس النصف الثاني ؛ إذ يحتوى على ٣٨ شاهدا قرآنيا .

وكل هذه المواضع توافق قرآءة حفص عن عاصم المشهورة. ولم تحك القراءات إلا في ثلاثة مواضع فقط، هي :

غ م ٣٤٣ (كان أبو عمرو بن العلاء يقرأ : ﴿ ثُمَ اتَّبَعَ سَبَبًا ﴾ ( الكهف م ١٤٣ ) بتشديد التاء ، ومعناها : تَبعَ ، وكذلك قراءة أهل المدينة . وكان الكسائي يقرأ : ﴿ ثُمَ أَتُبَعَ سببا ﴾ مقطوعة الألف ، معناها : لَحِقَ وأَدْرَكَ » .

غ م ٤٦٤ : « قال الأصمعي : كان أبو عمرو ينشد بيت زهير :

ومِنْ ضَرِيبَتِهِ التّقوى ويعصِمُهُ من سَنِّيَ العَثَرات اللهُ بالرُّحُمِ قال : وكان قال : وكان اللهُ على الحرف إلا في هذا البيت . قال : وكان

يقرأ : ﴿ وَأَقْرَبُ رُحُماً ﴾ ( الكهف ٨١/١٨ ) .

غ م ٥٨٩ : « وأعال الرجل وأعول إعوالا ، إذا حَرَضَ ، وهو الحريص . ويجوز : حَرِصَ . وهذا الحرف يقرأ : ﴿ إِنْ تَحْرِصُ ﴾ ( النحل ٣٧/١٦) و ﴿ إِنْ تَحْرَصُ ﴾ ، والوجه الخفض » .

<sup>(</sup>۱) فيما يلي بيان هذه المواضع: ٢٦ ؛ ١١٣ ؛ ١٢٦ ؛ ١٨٦ ؛ ٢٣٤ ؛ ٢٦٠ ؛ ٢٦٠ ؛ ٢٣٤ ؛ ٢٦٠ ؛ ٢٣٤ ؛ ٢٦٠ ؛ ٣٤٤ ؛ ٣٤٠ ؛ ٣٥٠ ؛ ٣٥٠ ؛ ٣٥٠ ؛ ٢٥٠ ؛ ٢٥٠ ؛ ٢٥٠ ؛ ٢٥٠ ؛ ٢٥٠ ؛ ٢٥٠ ؛ ٢٥٠ ؛ ٢٥٠ ؛ ٢٥٠ ؛ ٢٥٠ ؛ ٢٥٠ ؛ ٢٥٠ ؛ ٢٥٠ ؛ ٢٥٠ ؛ ٢٥٠ ؛ ٢٥٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ وفي بعض ٨٧٥ ؛ ٨٨٥ ؛ ٨٨٥ ؛ ٩٨٥ ؛ ٩٩٥ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ وفي بعض هذه المواضع أكثر من شاهد.

وفيما عدا ذلك وردت آية قرآنية في ثنايا أحد الأحاديث ، في موضع واحد ، وهو :

غ م ٥٤٩ : « والحال : الطين الأسود . ومنه حديث يروى أن جبريل قال : لما قال فرعون :

﴿ آمنتُ أَنَّه لا إله إلا الذي آمنتُ به بَنُو إسرائيل ﴾ (يونس ١٠/١٠) ، أخذت من حال البحر وطينه ، فضربت به وجهه » .

ويقدم أبو عبيد لبعض هذه الآيات بقوله: « ومنه قوله » ، بل يكتفى أحيانا بكلمة: « ومنه » (١) ؛ مثل:

غ م ٥٥٤ « ومنه قوله : ﴿ وَأَنْهُم مُفْرِطُونَ ﴾ ( النحل ٦٢/١٦ ) . غ م ٥٨٩ « ومنه قوله : ﴿ فيه تُسِينُمُونَ ﴾ ( النحل ١٠/١٦ ) . غ م ٦٠٥ « ومنه : ﴿ وَلاَئَكُ فَى ضَيقِ مَمَا يَمْكُرُونَ ﴾ ( النحلِ ٢٠٧/١٦ ) .

ولعل هذا مما يسبب أحيانا بعض الصعوبات للقارىء ، الذى لا يدرك أنه أمام إحدى آيات القرآن الكريم ، إلا إذا كان على علم بأساليب القرآن . وقد حدث مثل ذلك بالنسبة لكاتب مخطوطة تونس ؛ إذ كتب في الموضع ٥٥٥ : ومنه قولهم : ﴿ وأنهم مفرطون ﴾ .

<sup>(</sup>۱) وكثيرا ما يذكر قوله : « ومنه قول الله عز وجل » أو « ومنه قوله تبارك وتعالى » .

#### (ج) الشواهد من الحديث

وإلى جانب الشعر والقرآن ، نجد أبا عبيد يستشهد كذلك بالحديث . ولا تعنى كلمة : « الحديث » هنا حديث رسول الله عليه فقط ، بل تشمل أحاديث الصحابة والتابعين كذلك . وقد ألف أبو عبيد كتابا خاصا في « غريب الحديث » (١) ، استغرق نصفه تقريبا أحاديث الرسول عليه السلام ، التي وردت فيها ألفاظ غريبة ، ويحتوى النصف الثاني على أحاديث الصحابة والتابعين .

وفى كتاب « الغريب المصنف » ٤٨ حديثا (٢) ، منها ٢٢ حديثا للرسول عليه السلام ، وثلاثة لعائشة ، وخمسة لعمر بن الخطاب ، واثنان لعبد الله بن عباس ، واثنان لعبد الله بن مسعود ، وواحد لكل من مجاهد ، وأبى ذر ، وأبى العالية الرياحي ، والبراء بن عازب ، ومعاذ ، وأبى أيوب ، وطلحة ، وعبد الله بن عمرو ، وعمار بن ياسر ، وأبى هريرة ، وعلى بن أبى طالب ، والحسن ، وشداد بن أوس ، وسالم بن عبد الله .

وقد وجدت منها ٢٤ حديثا في كتاب : « غريب الحديث » لأبي عبيد ، كما وجدتها كلها في النهاية لابن الأثير ، ومعظمها في الفائق للزمخشرى . والكثير منها غير متواتر ، وليس في كتب السنة الصحيحة ؛ فقد وجدت منها أربعة فقط

<sup>(</sup>۱) نشر الكتاب فى أربعة أجزاء فى حيدر آباد الدكن بالهند سنة ١٩٦٤ - ١٩٦٧ م، بتحقيق محمد عبد المعيد خان، ثم أعاد نشره حسين سرف بالقاهرة، وعمادنا هنا على الطبعة الأولى.

فى البخارى ، وثلاثة فى مسلم ، وثلاثة فى جامع الترمذى ، وأربعة فى مسند أحمد ابن حنبل .

وفيما يلي بعض الأمثلة للأحاديث الواردة في الكتاب:

غ م ٧٨ : «الاحتباك : شَدّ الإزار . ومنه : أن عائشة كانت تحتبك فوق القميص بإزار في الصلاة » (١) .

غ م ٥٥٣ : « والفَرَطُ : المتقدِّم أيضاً . ومنه : قول النبي عَيِّسَيِّم : أنا فَرَطُكم على الحَوْض » (٢) .

غ م ٥٥٩ : « والرجل المَثِنُ والمَمْثُون : الذي يشتكي مَثَانَتَهُ ، وقد مُثِنَ الرَّجُل . ومنه حديث عَمّار : أنه صَلَّى في تُبَّانٍ ، فقال : إني مَمْثُونٌ » (٣) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) غريب الحديث ٣١٢/٤ والفائق ٢٥٥/١ والنهاية ٣٣١/١

<sup>(</sup>٢) غريب الحديث ٤٤/١ والفائق ٦/٢ه والنهاية ٤٣٤/٣ والبخاري ١٤٧/٤

<sup>(</sup>٣) غريب الحديث ٤٤/٤ والفائق ١٢٨/١ والنهاية ١٨١/١ ؛ ٢٩٧/٣

## (د) الأمشال

يقل الاستشهاد بالأمثال في « الغريب المصنف » إلى درجة كبيرة ؛ إذ لا يوجد في الكتاب كله إلا عشرة أمثال فقط ، وهي بترتيب ورودها في الكتاب : (غ م ١٩٢) النَّقْدُ عند الحَافِرَة (١) (غ م ٣٩٧) صابتُ بقر (١) (غ م ٤٣٥) اسْتَنَّتِ الفِصَالُ بقر (١) (غ م ٥٠٥) اسْتَنَّتِ الفِصَالُ حتَّى القَرْعَي (١) (غ م ٥٠٥) هو أَحَرُّ من القَرْع (٥) (غ م ٥١٣) ليس الوَّيُّ مِنَ التَّشَافَ (٧) (٧٥٥) عَدَا غارَة الفَّعَل (٨) (غ م ٢٥٥) ليس الرِّيُّ مِنَ التَّشَافَ (٧) (٧٥٥) قد أَلْنَا وإيَل التَّعلب (٨) (غ م ٢٥٥) ليس بخَلُّ ولا خَمْرٍ (٩) (غ م ٢٥٥) قد أَلْنَا وإيَل

(٥) كتاب الأمثال ٢٨٦ وفصل المقال ٣١٨ ومجمع الأمثال ١٥٣/١ وجمهرة الأمثال ٢٦٣/٨
 الأمثال ٣٩٨/١ والصحاح (قرع) ٢٢٦٢/٣ واللسان (قرع) ٢٦٣/٨

(٦) كتاب الأمثال ٢٣٠ ومجمع الأمثال ٢/.٩ وجمهرة الأمثال ١٨٨/٢ والصحاح ( دسس ) ٩٢٥/٢ واللسان ( دسس ) ٨٣/٦

. (۷) كتاب الأمثال ٢٣٥ ومجمع الأمثال ٩٢/٢ وجمهرة الأمثال ١٩٠/٢ والصحاح (شفف) ١٣٨٣/٤ واللسان (شفف) ١٨٠/٩

(١٨) الصحاح ( غور ) ٧٧٥/٢ واللسان ( غور ) ٥٥٥٥

(٩) فصل المقالِ ٣٣٩ والصحاح (خلل) ١٦٨٦/٤ واللسان (خلل) ٢١١/١١

<sup>(</sup>۱) كتاب الأمثال ۲۸۳ وفصل المقال ۳۱۰ ومجمع الأمثال ۱۹۶۲ وجمهرة الأمثال ۳۱۰/۲ ومقاييس اللغة ۸۵/۲ والصحاح (حفر) ۲۳۵/۲ واللسان (حفر) ۲۰۰/٤

<sup>(</sup>۲) مجمع الأمثال ۲۷۱/۱ والمقاییس ۳۱۸/۳ والصحاح (قرر) ۷۸۹/۲ واللسان (قرر) ۵۲/۰

<sup>(</sup>٣) كتاب الأمثال ٥١ وفصل المقال ٣٩ ومجمع الأمثال ٩/٢ وجمهرة الأمثال ٣٩/٢ والصحاح ( ذيم ) ١٩٢٦/٥ واللسان ( ذيم ) ٢٢٣/١٢

<sup>(1)</sup> كتاب الأمثال ٢٨٦ ومجمع الأمثال ٢/٥٦١ والصحاح ( قرع ) ١٢٦٢/٣ ( سنن ) ٢٢٨/١٣ ( وسنن ) ٢٢٨/١٣

علينَا <sup>(١)</sup> .

وهو يقدم لهذه الأمثال بقوله: « ومثل من الأمثال » ؛ أو : « ويقال في مثل » ؛ أو : « وهو من قول الناس » ؛ أو : « ومنه قولهم » .

ولم يعقب أبو عبيد عليها بالشرح إلا في أربعة مواضع ؛ غير أنه كان شرحا قصيرا مقتضبا ، فلم يبين لنا مثلا الظروف التي قيل فيها هذا المثال أو ذاك لأول مرة ، وهذا أمر طبيعي ؛ إذ لم يهدف أبو عبيد في كتابه « الغريب المصنف » إلى بيان الأمثال وشرحها ، وإنما خصص لذلك كتابا على حدة ، سماه : « كتاب الأمثال » (٢) ، وقد شرحه أبو عبيد البكري في كتابه المسمى : « فصل المقال في شرح كتاب الأمثال » (٣) ، ولا يجد المرء في هذا الكتاب الأحير إلا أربعة أمثال فقط ، من السبعة التي أوردها أبو عبيد في « كتاب الأمثال » . كما يعثر المرء على الكثير منها في كتب الأمثال الأخرى ، مثل كتاب « مجمع الأمثال » للميداني ، و « جمهرة الأمثال » للعسكري ، وإن كانت توجد كلها في المعاجم العربية الكبيرة .

<sup>(</sup>۱) كتاب الأمثال ١٠٦ والمقاييس ١٦٠/١ والصحاح (أول) ١٦٢٨/٤ واللسان (أول) ٢٦/١١

 <sup>(</sup>۲) نشره عبد المجيد قطامش بدار المأمون للتراث - دمشق / بيروت ١٩٨٠ م.
 (٣) حققه عبد المجيد عابدين وإحسان عباس ( الطبعة الأولى بالخرطوم سنة ١٩٥٨ م.

#### (٣) اللهجات

من لهجات القبائل العربية ، يوجد في « الغريب المصنف » في حوالي ٢٠ موضعا منه عدة كلمات ، يروى معظمها عن الأصمعي وأبي زيد ، وبعضها عن أبي عبيدة ، والفراء، والأموى ، والكسائي .

ويدور الحديث فى معظم هذه الكلمات حول اختلاف القبائل فى نطق الكلمة أو معناها . وفى بعض الأحيان تذكر الكلمة على أنها خاصة بقبيلة ما دون غيرها .

والقبائل التي وردت من لهجاتها كلمات في « الغريب المصنف » هي :
قيس (۲۲ ؛ ۲۷۲ ؛ ۲۸۲ ؛ ۲۸۲ ؛ ۲۸۲ ؛ ۳٤۲ ؛ ۳٤۲ ؛ ۳٤۲ ؛ ۳٤٢ ؛

ټيم (۲۲ ؛ ۸۶۲ ؛ ۱۲۲ ) ۲۰۱ ؛ ۲۸۲ ؛ ۳۰۲ ؛ ۲۰۷ ؛ ۲۰۲ ؛ ۲۰۲ ؛ ۲۶۲ ؛

۲۶۲ ؛ ۸۶۲ ؛ ۲۰۱ ) الحجاز (۲۲۱ ؛ ۲۲۲ ؛ ۲۲۷ ؛ ۲۲۱ ؛ ۲۰۲ ؛ ۲۰۲ ؛

۲۰۲ ؛ ۲۰۱ ؛ ۳۲۳ ؛ ۲۰۱ ؛ ۲۰۲ ؛ ۲۰۲ ؛ ۲۰۷ ) غيد (۲۲۰ ؛ ۲۰۲ ؛

۲۰۲ ؛ ۲۰۱ ؛ ۲۰۲ ؛ ۲۰۲ ؛ ۲۲۲ ) هذيل (۳٤ ؛ ۲۰۲ ؛ ۲۰۷ ؛

۲۰۲ ؛ ۲۰۱ ؛ ۲۰۰ ) أهل المدينة (۲۰۲ ؛ ۲۰۲ ) طبىء (۲۰۲ ؛ ۲۰۲ ؛

۲۰۱ ؛ ۲۰۱ ) بنو عقيل (۲۰۳ ؛ ۲۷۲ ؛ ۲۸۲ ) طبىء (۲۰۱ ؛ ۲۰۲ ) أهل العائية اليمن (۲۲ ) بهامة (۲۲۱ ) عدى الرباب (۳۲۰ ) أهل مكم (۳۲۰ ) بنو فزارة (۳۲۰ ) بنو سلم (۲۰۳ ) بنو ضرم (۳۲۰ ) بنو مسلم (۲۰۳ ) بنو سلم (۲۰۳ ) .

ومن النادر أن تذكر الكلمة على أنها لغة ، دون أن تذكر معها القبيلة صاحبة هذه اللغة ؛ مثل : « الدلا جمع دلاة ، وهي لغة في الدلو » .

وكل الكلمات التي رويت في « الغريب المصنف » على أنها لهجات ،

توجد بدورها في المعاجم العربية الكبيرة ، مثل : « لسان العرب » مروية أحيانا عن أبي عبيد نفسه ، أو عن أحد الرواة الذين اعتمد عليهم أبو عبيد في إيراد هذه الكلمات ، وعلى ذلك فإن كتاب « الغريب المصنف » لا يقدم لنا في هذه الناحية شيئا جديدا عن دراسة اللهجات العربية (١) .

وفيما يلى بعض الأمثلة للهجات المروية في الكتاب :

غ م ٣٢ : « الألفت في كلام قيس الأحمق ، والألفت في كلام تميم الأحسر » (٢) .

غ م ١٢٤ : « والزحاليف آثار تزلج الصبيان من فوق إلى أسفل ، واحدتها : زُحْلُوفة في لغة أهل الحجاز . وأما بنو تميم فيقولون : زُحْلُوفة »(٣) .

غ م ٣٤٨ : « السُّدْفة في لغة بنى تميم : الظلمة . والسُّدْفة في لغة قيس : الضوء ، (١) .

غ م ٥٣٢ : « الخَزُومة : البقرة ، في لغة هذيل » (°) .

<sup>(</sup>۱) وذلك على العكس مما ظنه (رابين ( C. Rabin من أنه قد يكون في الغريب المصنف مادة جديدة لدراسة اللهجات العربية . انظر كتابه : Ancient West-Arabian, p. . 7

<sup>(</sup>۲) انظر لسان العرب (لفت) ۸٥/٢

<sup>(</sup>٣) انظر لسان العرب ( زحلف ) ١٣١/٩

<sup>(</sup>٤) انظر لسان العرب ( سدف ) ١٤٦/٩

<sup>(</sup>٥) انظر لسان العرب ( خزم ) ١٧٦/١٢

#### (٤) المعرّب

فى اللغة العربية حشد كبير من الألفاظ الأجنبية المعرّبة ، ولا عجب فى ذلك ؛ فقد اختلط العرب فى الجاهلية ، وكذلك على الأخص فى صدر الإسلام ، بالأمم المجاورة ذوات الحضارات القديمة ، كالفرس والنبط واليونان والرومان ، وأخذوا من لغاتهم الكثير من الألفاظ .

ولا جدال بين العلماء في وقوع المعرب في لغة العرب ، أما وروده في القرآن الكريم ، فقد أنكره بعض العلماء ، كأبي عبيدة معمر بن المثنى ، محتجا بقوله تعالى : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرآناً عَرَبِيًّا ﴾ ، واعترف بعضهم بوروده في القرآن الكريم ، كابن عباس ، ومجاهد ، وعكرمة ، وغيرهم . ويميل أبو عبيد إلى هذا الرأى الأخير ، ويرى أن ابن عباس ومجاهدا وعكرمة أعلم بالتأويل من أبي عبيدة (١) .

وقد عقد أبو عبيد في « الغريب المصنف » بابا قصيرا بعنوان : « ما دخل من غير لغات العرب في العربية » ، عالج فيه بعض الألفاظ المعرّبة ، كما يوجد فيما عدا هذا الباب عدة ألفاظ معربة أخرى ، منتثرة في ثنايا الغريب المصنف .

وينص أبو عبيد فى الغالب على جنسية الكلمة لمعرّبة . والنصيب الأوفر من الكلمات التى ذكرها أبو عبيد فارسى ، وبعضها رومى أو نبطى أو سريانى . وتوجد معظم هذه الكلمات فى كتاب المعرب للجواليقى ، وكتاب الألفاظ الفارسية المعرّبة لأدّى شير .

وفيما يلى مجموعة الألفاظ المعربة مرتبة بحسب ورودها في كتاب « الغريب

<sup>(</sup>۱) انظر: مجاز القرآن ۱۷/۱ – ۱۸ والصاحبی لابن فارس ۹۹ – ۲۲ والمعرب للجوالیقی ٤ – ٥ والبرهان للزرکشی ۲۸۷/۱ – ۲۹۰ والإتقان للسیوطی ۱۰۰۲ – ۱۰۸ والظر تفصیلاً أکثر فی کتابنا: فصول فی فقه العربیة ۳۵۸ – ۳۲۸

المصنف » : ١١٦ الإسفنط ( رومية : المعرب ٣/١٨ ) ١٢٦ تِير ( فارسية : المعرب ٣/٨٨ والألفاظ الفارسية ١٣٧٣) ١٢٧ البَرَاسْتَق ( فارسية ) ١٢٧ التُّرُّ ( فارسية : المعرب ٤/٩٠ ) ١٣٦ المَتْرَس ( فارسية : الألفاظ الفارسية ١٨٤ ( ٧/١٤٣ ) مُعْرَامُج ( المعرب ٢١٨ ) ٢١٨ بَهْرَامُج ( فارسية : الأَلفاظُ الفارسية ١٦/٢٩ ) ٢٦٥ الزَّعْبَج ( المعرب ٦/١٧٤ ) ٣٥٣ الكُرِّز ( فارسية : المعرب ٢/٤٦ ) ٣٦٦ البَلَاس ( فارسية : المعرب ٢/٤٦ والألفاظ الفارسية ١٩/٢٦) ٣٦٦ البالغاء ( فارسية : المعرب ١/٥١) ٣٦٦ المقمجر (فارسية: المعرب ٦/٢٥٣ والألفاظ الفارسية ١٤/١٢٨) ٣٦٧ الجوذيا ( فارسية : المعرب ٣٦٧ ) ٣٦٧ المهرق ( فارسية : المعرب ١/٣٠٤ والألفاظ الفارسية ٣٦٧ ( ٣/١٤٨ ) ٣٦٧ اليلمق ( فارسية : المعرب ٦/٣٥٥ والألفاظ الفارسية ١٦١/٨١) ٣٦٧ القردماني (فارسية: المعرب ٢٥٢/٢١، والألفاظ الفارسية ١٣/١٢٤) ٣٦٧ الباله ( فارسية : المعرب ٥١م والألفاظ الفارسية ٣٦٧ ) ٢/٢١ الفِصْفِصة ( فارسية : المعرب ٢/٢٤٠ والألفاظ الفارسية ١٠/١٠) ٣٦٧ النُّمِّيُّ ( رومية : المعرب ٣٦٧ ) ٣٦٧ السُّفْسير ( فارسية : المعرب ٢/١٨٥ والألفاظ الفارسية ١٧/٩١ ) ٣٦٧ القُمقم ( رومية : المعرب ٦/٢٦٠) ٣٦٧ الطست (المعرب ٨٦٥ والألفاظ الفارسية ٢٤/١١٢) ٣٦٧ التَّوْر ( المعرب ٥/٨٦ ) ٣٦٧ الطاجن ( فأرسية : المعرب ١٦/٢٢١ ) ٣٦٧ الهاوُن ( فارسية : المعرب ٤/٣٤٦ ) ٣٦٧ الديابوذ ( فارسية : المعرب ٤/١٣٨ والألفاظ الفارسية ١٩/٦٠) ٣٦٨ اليَرَنْدَج (فارسية: المعرب ١/١٦ ) ٣٦٨ الجدّاد ( نبطية : المعرب ٥/٥) ٣٦٨ البُورياء ( فارسية : المعرب ٧/٤٦ والألفاظ الفارسية ٢٢/٣٠ ) ٣٦٨ الأُلُوّة ( فأرسية : المعرب ٧/٤٦ والألفاظ الفارسية ٨/١٦) ٤٢٦ رُوذ ( فارسية : المعرب ٧/١٧٦) ٥٧٩ الفالج ( سريانية : المعرب ٥١٥/٥ ) ٥٨٦ السرجين ( المعرب ٦/١٨٦ والألفاظ الفارسية ١٧/٨٩) ٥٨٦ نيسابور ٥٨٦ الدست ( المعرب ٨/٧ والألفاظ الفارسية ٦٣/٥).

# أشرا لكئاب فخالخا لفين

تكوّن مادة « الغريب المصنف » نصيبا وافرا من مادة المعاجم العربية التى ألفت بعده ، وقد دخلت مادته إلى هذه المعاجم بطريق مباشر تارة ، أو غير مباشر تارة أخرى ، بل كثيرا ما دخلت بعضها من طريقين أو ثلاثة طرق مختلفة . وتقابلنا هذه المادة في تلك المعاجم أحيانا في صورتها الأصلية ، وأحيانا في صورة أخرى معدّلة ، مشرقة تارة ، ومبتورة مهلهلة تارة أخرى .

وقد تأثرت بعض هذه المعاجم بمادة « الغريب المصنف » وطريقة ترتيبه معا ، كما تأثرت الأخرى بمادته فقط ، دون طريقة الترتيب .

وسنتتبع في هذا البحث تأثيره في كلا النوعين ، فنعالج أولا تأثيره على المعاجم التي ألفت في موضوع المعاجم التي ألفت في موضوع واحد ، أو موضوعات يوجد مثلها بين أبواب « الغريب المصنف » .

ثم نعالج بعد ذلك أثره في المعاجم التي رتبت فيها الكلمات ، إما ترتيبا صوتيا بحسب المخارج ، وإما ترتيبا هجائيا بحسب الحرف الأول أو الأخير من الكلمة .

وسنقتصر فى بحثنا على المشهور من معاجم النوعين ، كما سنتحدث عنها بحسب ترتيبها التاريخي . ونبدأ الآن بمعاجم النوع الأول :

• • •



## النوع الأول المعاجـــم الموضوعــية

## (أ) المعاجم الموضوعية الكاملة

٩ - الألفاظ الكتابية للهمذاني (٣٢٠ هـ):

وأول كتاب يقابلنا من تلك الكتب ، التي رتبت فيها الكلمات بحسب المعانى : كتاب « الألفاظ الكتابية » (١) ، لعبد الرحمن بن عيسى الهمذانى ، وهو كتاب صغير نسبيا ، يحتوى على ٣٦٦ بابا قصيرا ، جمع فيها « عبارات الأدب الجزل بصورة تجمع في كل باب ما يتصل بناحية معنوية من المترادفات وصيغ الاستعارة والأمثال ، ونثرت الشواهد في الكتاب باقتصاد ، وأحيانا تساق حكمة مثالية لعظيم ، أو آية من القرآن ، أو حديث للرسول عليته » (١) .

ويبلو أن الهمذاني لم ينقل في هذا الكتاب شيئا من « الغريب المصنف » ؛ إذ تختلف عباراته كثيرا عن عبارات أبي عبيد ، هذا إلى أنه لم يرد فيه ذكر للأخير مطلقا . ونلاحظ هنا مع يوهان فك أن كتاب « الألفاظ الكتابية لم يصل إلينا على صورته الأصلية ، بل تبلو فيه زيادات ، ترجع إلى النحوى ابن خالويه ( المتوفى سنة ٣٠٠ ه) ، ولكن لاعلى أنها تنقيح كامل للكتاب ، بل مجرد تعقيبات وتصحيحات » (٢) .

<sup>(</sup>١) طبع عدة طبعات ، إحداها بالمطبعة الرحمانية بالقاهرة سنة ١٩٢٢ م .

<sup>(</sup>۲) العربية ليوهان فك ١٥٧

<sup>(</sup>٣) العربية ليوهان فك ١٥٦

#### ٣ - جواهر الألفاظ لقدامة بن جعفر ( ٣٣٧ ه) :

هو كتاب يتوخى فيه مؤلفه ، الإرشاد العملى إلى الأسلوب الجَزْل ، والعبارات المتأنقة ، فى الموضوعات المختلفة ، التى قسمها على ٣٧٦ بابا . ويقول المؤلف فى مقدمة الكتاب (١) : « هذا كتاب يشتمل على ألفاظ مختلفة ، تدل على معان مؤتلفة ، وأبواب موضونة ، بحروف مسجَّعة مكنونة ، متقاربة الأوزان والمبانى ، متناسبة الوجوه والمعانى ، تونق أبصار الناظرين ، وتروق بصائر المتوسمين ، وتتسع بها مذاهب الخطاب ، وينفسح معها بلاغة الكُتّاب » (٢)

ثم يين « في لفظ قليل دال ، المطالب التي ينبغي أن تتحقق في الأسلوب الجَوْل » (٣) ، فقال : « وأحسن البلاغة : الترصيع والسجع ، واتساق البناء ، واعتدال الوزن ، واشتقاق لفظ من لفظ ، وعَكْسُ ما نُظم من بناء ، وتلخيص العبارة بألفاظ مستعارة ، وإيراد الأقسام موفورة بالتمام ، وتصحيح المقابلة بمعان متعادلة ، وصحة التقسيم باتفاق النظوم ، وتلخيص الأوصاف بنفي الخلاف ، والمبالغة في الرصف بتكرار الوصف ، وتكافؤ المعاني في المقابلة ، والتوازي ، وإرداف اللواحق ، وتمثيل المعاني » (٤) .

ثم وضح كل مطلب من هذه المطالب ، بأمثلة مختارة من الأدب العربى ، وبعد أن انتهى من كل ذلك ، تتابعت أبواب الكتاب عنده ، مبتدئا ذلك بباب : « فى معنى : أصلح الفاسد وضده » .

وفى الكتاب قليل من الشواهد الشعرية والنثرية ، من القرآن الكريم ، والحديث الشريف ، والأمثال .

ويبدو من عبارات الكتاب وأسلوبه أنه لم ينقل شيئا من « الغريب المصنف » .

<sup>(</sup>١) طبع بالقاهرة سنة ١٩٣٢ م .

<sup>(</sup>٢) جواهر الألفاظ ص ٢

<sup>(</sup>٣) العربية ، ليوهان فك ١٥٢

<sup>(</sup>٤) جواهر الألفاظ ص ٣

## ٣ – متخير الألفاظ ، لابن فارس اللغوى ( المتوفى سنة ٣٩٥ هـ ) :

وهذا أيضا كتاب <sup>(۱)</sup> في الألفاظ الجزلة ، والعبارات الرائعة ، التي تعلو على المبتذل المستردل ، وتنزل عن الغريب الوحشي ، وقد رتبه مؤلفه على حسب الموضوعات ، في ١١٤ بابا ، ملأها بالكثير من ألفاظ الشعراء وعباراتهم .

وهو يروى فى كتابه عن الكثير من اللغويين ؛ كالأصمعى ، وأبى عبيدة ، وابن الأعرابي ، وأبى زيد الأنصارى ، والفراء ، وغيرهم . كما استشهد فيه بشيء من الشعر ، والقرآن ، والحديث ، والأمثال . وقال فى مقدمته :

«هذا كتاب متخير الألفاظ ، مفردها ومركبها ، وإنما نحلته هذا الاسم ، لما أودعته من محاسن كلام العرب ، ومستعذب ألفاظها ، وكريم خطابها ، منظوم ذلك ومنثوره . ولم آل جهدا في الانتقاء والانتخاب والتخير ، وهو كتاب كاتب عرف جوهر الكلام ، وآثر الاختصاص بجيده ، أو شاعر سلك المسلك الأوسط ، مرتقيا عن الدون المسترذل ، ونازلا عن الوحشى المستغرب ؛ وذلك أن الكلام ثلاثة أضرب : ضرب يشترك فيه العِلْية والدُّون ، وذلك أدنى منازل القول ، وضرب هو الوحشى ، كان طباع قوم فذهب بذهابهم . وبين هذين ضرب لم ينزل نزول الأول ، ولا ارتفع ارتفاع الثاني ، وهو أحسن الثلاثة في السماع ، وألذها على الأفواه ، وأزينها في الخطابة ، وأعذبها في السماع ، وألذها على الأفواه ، وأزينها في الخطابة ، وأعذبها في الشريض » (۱)

وابن فارس يذكر في هذا الكتاب بعض العلماء الذين أخذ عنهم مادة كتابه ، غير أنه لم يذكر أبا عبيد من بينهم .

<sup>(</sup>١) نشره الأستاذ هلال ناجي ، في بغداد سنة ١٩٧٠ م .

<sup>(</sup>٢) متخير الألفاظ ٣٣

التلخيص في معرفة أسماء الأشياء ، لأبي هلال العسكرى ( المتوفى بعد سنة ٣٩٥ هـ) :

هذا الكتاب (١) أراد به مؤلفه ، أن يفي بما « عجزت جميع كتب الأسماء والصفات عن بلوغ غايته » ( التلخيص ٢/١ ) ؛ ولذلك عاب بعض الكتب السابقة عليه بأنها « لا تجدى على المبتدئين ، ولا يحتاج إليها المتوسطون » ( التلخيص ٣/١ ) . أما كتابه هو ، فإنه « أجمع لما أريد به وأوضح وأسهل وأقرب » ( التلخيص ٣/١ ) .

وقد قسمه المؤلف إلى أربعين بابا ، تنتظم مظاهر الحياة المختلفة ، وفي كل باب من التفريعات ، التي يحتاج إليها الموضوع . وهو مقتصد في الشواهد الشعرية ، وفي الرواية عن القدماء .

وقد تأثر أبو هلال العسكرى فى كتابه هذا بالغريب المصنف تأثرا واضحا، ولكنه لم ينص على النقل منه إلا مرة واحدة، كما ذكر اسم أبى عبيد أكثر من عشر مرات. ومن الأمثلة على ذلك:

غ م ٧٣ «أبو زيد: الصّيق: الريح المنتنة ، وهي من الدواب » . التلخيص ١٠٤/١: « والصّيق: الريح المنتنة ، وهي في الدواب خاصة ، هكذا ذكره أبو عبيد في المصنف » .

غ م ٥٣ ﴿ وَالرَابُ هُو زُوجِ الْأَمِ ﴾ .

التلخيص ١٨٦/١ : « ويقال لزوج الأم : الرابّ . جاء به أبو عبيد » .

غ م ١٢٦ ( الأصمعي : المحرَّد هو المسنَّم ، الذي يقال له : كوخ » . التلخيص ٢٦٠/١ : « وقال أبو عبيد : البيت المحرَّد: المسنّم ، الذي يقال له بالفارسية كوخه » .

**\*** \* \*

<sup>(</sup>١) نشره الدكتور عزة حسن في دمشق سنة ١٩٦٩ م، وما بعدها.

## مبادئ اللغة ، للإسكاف ( المتوف سنة ٢١١ ه )

ومن الكتب التي تشبه « الغريب المصنف » في ترتيب الكلمات بحسب المعانى ، كتاب : « مبادىء اللغة » (١) لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الإسكافي ، وهو كتاب صغير نسبيا ؛ إذ يقع في ٢٠٤ صفحة ، وينقسم إلى عدة كتب وأبواب صغيرة ؛ مثل : المياه ، والجبال ، والنار ، وما إلى ذلك .

وعبارة الكتاب مختصرة جدا ، وتقل فيه الشواهد ، ولم يذكر في داخله أى راو من الرواة ، إلا أنه يوجد في صفحة العنوان ما يلي : « وجد في الأصل المنقول عنه ما نصه : هذا الكتاب أعنى مبادئ اللغة ، مستخرج من كتاب العين للخليل ، ونوادر ابن الأعرابي ، وحروف أبي عمرو الشيباني ، ومصنف أبي زيد (٢) ، وجمهرة ابن دريد الأزدى » .

ومما يلفت النظر في هذا الكتاب ، أنه كثيرا ما يفسر الكلمات العربية بألفاظ فارسية (٣) ، ولعله ألف كتابه للفرس المستعربين ، وهو أمر في حاجة إلى دراسة خاصة .

ويبدو أنه قد تأثر بمادة الغريب المصنف ، وإن لم يكن بدرجة كبيرة ؛ إذ يعثر المرء فيه على عبارات قليلة تتفق مع ما في كتاب أبي عبيد ؛ مثل : مبادئ ٦/٢٨ = غ م ٢١٣ : « والكثيب من الرمل : القطعة تنقاد محدودبة ». مبادئ ١٣/٥٧ : « والجَفْنَة أعظم القصاع ، ثم القصعة تشبع العشرة ، ثم

<sup>(</sup>١) طبع بالقاهرة سنة ١٣٢٥ هـ.

 <sup>(</sup>۲) نحن لا نعرف لأبي زيد كتابا بهذا الاسم . ولعله يقصد : « مصنف أبي عبيد » .

<sup>(</sup>٣) مثل: ٩/٤٧ ( واليسنع البَلَاس ) ٣/٥٠ ( والزَّرْغَب الكَيْمُخْت ) ١١/٥٥ ( والزَّرْغَب الكَيْمُخْت ) ١١/٥٥ ( والسَّطْل الطَّسْت ) ١١/٥٧ ( والسَّوْمُلَة الطُّرْجَهَارَة ، والقَيْخَة بالخاء معجمة السكرّجة ) ٤/٧٣ ( والسَّمْقَمَقَة السَّكْباج ) ٤/٧٨ ( والمُهْنَأ البِزْمَاورد ) ٢٨/٥ ( والمِثْقَب بالفارسية جِفْت ) ١٦/١٢٣ ( والأخضر الأطْخَم المُسمى بالفارسية الدَّيْزج ) وغير ذلك كثير .

الصحفة تشبع الخمسة ، ثم المئكلة تشبع الرجلين والثلاثة » .

غ م ١٧٩ : « عن الكسائى : أعظم القصاع الجفنة ، ثم القصعة تليها تشبع العشرة ، ثم المتكلة تشبع الخمسة ونحوهم ، ثم المتكلة تشبع الرجلين والثلاثة » .

#### ٣ - فقه اللغة للثعالبي (المتوفى سنة ٢٩ هـ):

ومن الكتب التي رتبت فيها الكلمات بحسب المعانى كتاب: « فقه اللغة وسر العربية » (١) لأبى منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل التعالمي ، وضعه للوزير أبى الفضل عبيد الله بن أحمد الميكالى ، وذكر في مقدمته عددا من العلماء ، الذين اعتمد عليهم في تصنيف كتابه هذا ؛ فقال : « وتُرِكْتُ والأدبَ والكتب ، أنتقى منها وأنتخب ، وأفصل وأبوب ، وأنتجع من الأئمة مثل : الخليل والأصمعي ، وأبى عمرو الشيباني والكسائى ، والفراء وأبى زيد ، وأبى عبيدة وأبى عبيد ، وابن الأعرابي والنضر بن شميل ، وأبوى العباس ( أحمد بن يحيى ثعلب ، عبيد ، وابن الأعرابي والنضر بن شميل ، وأبوى العباس ( أحمد بن يحيى ثعلب ، والأزهرى ، ومن سواهم من ظرفاء الأدباء » .

و يحتوى كتاب « فقه اللغة » على ثلاثين باباً ، مقسمة على حوالى ستمائة فصل ، وهو نفسه يقول فى خاتمته « .... وتقرير الأبواب ، فبلغتُ بها الثلاثين على مَهـل ورَوِيَّة ، وضَمَّنها من الفصول ما يناهز الستماية » .

وقد نقل من كتاب « الغريب المصنف » الكثير من المادة إلى جانب تأثره به فى التنظيم والتبويب ، بل إنه نقل فصلا وجده ملحقا بحاشية الورقة من باب : « الرمال » فى كتاب الغريب المصنف ، وهو من زيادات النساخ فيه (٢) !

والثعالبي لم يُسَمَّ أبا عبيد في كل ما نقله عنه في فقه اللغة ؛ فقد ورد اسم أبي عبيد في هذا الكتاب حوالي ٣٥ مرة فقط ، غير أننا كثيرا ما نجده يذكر الرواة

<sup>(</sup>١) طبع عدة مرات ، إحداها بمطبعة الاستقامة بالقاهرة .

<sup>(</sup>٢) فقه اللغة ص ٤٣٤

الموجودين فى « الغريب المصنف » ، بدلا من ذكر أبى عبيد ، أو ينقل منه دون أن يذكر هؤلاء ، فضلا عن أبى عبيد . والكتاب على أى حال مختصر جدا ، وتقل فيه الشواهد بشكل ملحوظ . وفيما يلى بعض الأمثلة :

فقه اللغة ٤/٢٦٧ = غ م ١٢١ : « أَبَّ فلان يؤبُّ أَبًّا إذا تهيأ للمسير . عن أبي عبيد . وأنشد للأعشى :

نقه اللغة ٣/٣٦٢ = غ م ٢٧: « البُخْنُق: خِرْقة تلبسها المرأة فتغطّى بها رأسها، ما قَبَلَ منه وما دَبَرَ ، غير وَسَط رأسها. عن الفراء عن الفراء عن الدُّبيرية » .

٧ - المخصص لابن سيدة (المتوفى سنة ٤٥٨ هـ):

ويعد كتاب « المخصص فى اللغة » (١) ا لأبى الحسن على بن إسماعيل بن سيدة ، أشمل المعاجم العربية ، التى ألفت على نمط « الغريب المصنف » فى تبويب الكلمات بحسب المعانى . ولقد كان ابن سيدة يحفظ كتاب أبى عبيد : « الغريب المصنف » عن ظهر قلب (٢) ؛ ولهذا وضعه إلى جانب كتابه الآخر : « غريب الحديث » على رأس قائمة المراجع التى أثبتها فى مقدمة كتابه « المخصص » (٦)

ولم تقتصر مراجع ابن سيدة على اللغويين ، كما هو الحال عند أبي عبيد ، بل « أشرك معهم النحويين والصرفيين ، ولاسيما سيبويه ، وأبو على الفارسي ، وابن

<sup>(</sup>۱) طبع في ۱۷ سفرا بالقاهرة سنة ۱۳۱۹ – ۱۳۲۱ هـ.

<sup>(</sup>٢) روى ياقوت فى معجم الأدباء ٢٣٣/١٢ عن أبى عمر الطَّلَمَنْكِى أنه قال : ﴿ دخلت مُرْسِيَة ، فتشبث بى أهلها ، ليسمعوا منى غريب المصنف ، فقلت لهم : انظروا من يقرأ لكم ، وأمسك كتابى ، فأتونى برجل أعمى ، يعرف بابن سيدة ، فقرأه على من أوله إلى آخره من حفظه ، فعجبت منه » .

<sup>(</sup>۲) انظر: المخصص ۱۲/۱

جنى ، فُوجدت عنده أبواب نحوية صرفية خالصة ... وأبواب يغلب عليها التعليلات النحوية والصرفية » (١) .

ولقد تأثر ابن سيدة بمادة « الغريب المصنف » في كتابه : المخصص ، تأثراً فائق الحد ، إلى جانب أنه التزم ترتيب أبي عبيد للأبواب إلى حد ما ، بل إنه ليمكن القول بأنه قد نقل كتاب « الغريب المصنف » كله وضمنه كتابه ؛ فإن اسم أبي عبيد يقابلنا أكثر من مرة في كل صفحة من صفحات الأجزاء الأولى من المخضص ، وهي تلك الأجزاء التي تعالج مسائل لغوية خالصة .

ولم يذكر ابن سيدة ، إلا في النادر ، الرواة الذين اعتمد عليهم أبو عبيد في كتابه ، كما أنه لم يلتزم دائما بعبارة أبي عبيد ، بل كان يتناولها أحيانا بالتقديم والتأخير ، وأحيانا بالتلخيص وتغيير العبارة ، ويقل أن يعلق عليها ، أو يزيد شاهدا أهمله أبو عبيد ، وهذا هو دأبه مع باقي مصادره الأخرى (٢) . وفيما يلي مثال يتضع منه كل هذا :

غ م ٤٩ : « باب الغذاء السَّيِّيَ للولد: قال الكسائي : السَّغِل والوَغِل : السَّيِّيَ الغذاء ، ومثله : الجَحِن ، والجَدِع ، وقد أَجْدَعْته وأَجْحَنْته . وقال الأصمعي في المُجْحَن مثله . قال : والمودَن الذي يولد ضاويا ، والمُقَرْقَم : البطيء الشباب . قال الراجز :

أَشْكُو إلى الله عيالاً دَرْدَقــا مُقَرْقَمين وعجوزاً شَمْلَقَــا

والشَّمْلَق: السِئة الخلق. وقال أبو زيد: الجَحِن البطىء الشباب، وقد جَحِن جَحْناً. غيره: المُحْثَل السَّيَّى الغذاء». الشباب، وقد جَحِن جَحْناً. غيره: السُّغِل الوَغِل: السَّيِّى الغذاء السَّيِّى الولد: أبو عبيد: السَّغِل الوَغِل: السَّيِّى الغذاء وكذلك الجحن، وقد جَحِن جَحَناً وأَجْحَنْتُه. أبو زيد:

<sup>(</sup>١) انظر: المعجم العربي للدكتور حسين نصار ١٨٩

<sup>(</sup>٢) انظر: المخصص دراسة ودليل، للطالبي ٣٨

وهي الجَحَانة وقول الشماخ:

... ... ... بلِرَّتِها قِرَى جَحِنٍ قتينِ

عنى : القُراد لدَمَامته . وقول النمو :

... بناتاً غير جَحْنِ أَنبتها نباتاً غير جَحْنِ

هو مخفف عن جَحِن . أبو عبيد: الجَحِن أيضا البطيء الشباب ، والفعل والمصدر كالفعل والمصدر . والجدع : السبيء العذاء . وقد جَدِع جَدَعًا وأجدعته . غيره : وجدعته . قال أبو على : أخبرنى أبو بكر بن دريد ، عن عبد الرحمن عن عمه ، قال : سمعت المفضل يوما ينشد بيت أوس بن حجر :

... ... ... تسكتُ بالماء تَوْلَباً جَذِعَا

فقلت له: جَدِعًا، فأنف وصاح، فقلت: والله لو نفخت في شَبُّور يهودى لارويته بعد اليوم إلا جدعا، تكلم كلام النمل وأصب. وقيل إن هذا جرى بينه وبين أبي عمرو الشيباني. أبو عبيد: المُحْتَل السَّبِيّ الغذاء. وأنشد غيره بيت متمم: وأرملةٍ تسعى بأشْعَتُ مُحْتُل كفرخ الحُبَارى رأسه قد تَضَوَّعَا والحَثْل: سوء الغذاء والرضاع، وقد حَثِل حَثَلاً، والحِثْل: المُحْتَل ابن دريد: صبى محسوم سيئ الغذاء. وتا تقدم أن المحسوم الفطيم. وقال: صبى زُعْبَل سيئ الغذاء، وكادى الشباب. ومن أمثالهم: لا يكلم زعبل. غيره: هو الذي لم ينجع فيه الغذاء، فدق عنقه وعظم بطنه. أبو زيد: زَلَّمت غذاءه وقرقمته أسأته. أبو عبيد: المُقَرْقَم: البطيء الشباب. وأنشد:

أشكو إلى الله عيالًا دُرْدَقًا مُمُوَّقًمِين وعجوزاً شَمْلَقًا

وهى السيئة الخلق: قال الفارسي: هذا عما صحف فيه أبو عبيد، إنما هو سملق بالسين غير المعجمة. قال أبو على: القرقمة: الدّفة. ومنه قول العرب: وما قرقمني إلا الحسب. أبو عبيد: المؤدّن الذي يولد ضاوياً. تعلب: وهو البطيء الشباب. صاحب العين: غلام قصيعة ومقصوع كادى الشباب، والأنثى قصيعة، وقيد قطع قضاعة مأبو عبيد: هو من القصع، وهو هشمك وقيد قضع قضاعة مأبو عبيد: هو من القصع، وهو هشمك يطول ه.

ومن هذا المثال نرى أن ابن سيدة قد نقل باب أبي عبيد كله ، وحشاه بروايات أخرى عن أبي زيد ، وآتي على الفارسي ، وابن دريد ، وتعلب ، وصاحب العين ، كما أتى بشواهد أتخرى من الشعر والأمثال وأقوال العرب ، إلى جانب الشاهد الموجود للدى أبي عبيد أل غير أننا نرى في آخر الباب عبارة مروية عن أبي عبيد ليست في «الغريب المصنف» وهي مأخوذة من « غريب المحديث» له (٢١/٣)

٨ - كَفَايَةُ ٱلمُتَحَفَّظُ ، لَا بَنْ الْأَجْدُ الْمُ الْمُجَدِّ الْمُتَوَى قَبْلُ سَنَةً . أَلَّا هِ ) :

و آخر كتاب تأثر بترتب كتاب أنى عبيد ، فرتبت فيه الكلمات بحسب المعانى ، هو كتاب الركانية المتلفظ من اللغة العربية وغريب الكلام » (1) ما لأبي إستحاق إبراهم بن إسماعيل المعروف بابن الأجدابي ، وهو مختصر جدا ؟ إذ يقع في حوالي ، الم صفحة أن وليس فيه ذكر لأي راو من الرواة إلا في مموضع واحد ، ذكر فيه أبق زيد والأصنعي وأبو عبيدة ( وسنورده فيما يلي ) أن كما تم يرد فيه إلا شاهد شعري وأحد ( ص ١٨٠ ) دوكل هذه الأمور يلي ) أن كما تم يرد فيه إلا شاهد شعر الحجم شهل الحفظ (1) .

<sup>(</sup>١) طبع في مجموعة لغوية بحلب سنة ١٣٤٥ ه. كما طبع مرات في القاهرة .

ولم يقتصر تأثير « الغريب المصنف » على هذا الكتاب فى ترتيبه فقط ، بل تأثر به فى المادة كذلك ؛ إذ يجد فيه المرء الكثير من عبارات أبى عبيد وتعريفاته ، وإن كانت فى ثوب جديد مختصر ومُحَوَّر أحيانا . وفى المثال التالى يتضح كل ما ذكرناه هنا :

كفاية ٤/٢٢: « فأما الجانب الوحشى فالأيمن فى قول أبى زيد الأنصارى ، والإنسى الأيسر ، والإنسى هو الأيسر ، والإنسى هو الأيمن . هذا هو قول أبى عبيدة والأصمعى . قال أبو عبيدة : وكذلك هو فى الناس أيضا » .

غ م ١٤٤ : « قال أبو زيد : الإنسى الأيسر ، والوحشى الأيمن في الدابة . وكذلك قال العدبس الكناني . قال : وإنما الوحشى الذي لا يُقدر على أخذ الدابة إذا أفلت من ذلك الجانب ، وإنما تؤخذ من قبل الإنسى ، وهو الجانب الذي يركب منه الراكب . الأصمعى : الوحشى الجانب الذي يركب منه الراكب ويحتلب الحالب . قال : وإنما قالوا : فجالوا على وحشيه ، وانصاع جانبه الوحشى ؟ لأنه لا يؤتى في الركوب والحلب والمعالجة وكل شيء الا منه ، فإنما خوفه منه . قال : والإنسى الجانب الآخر . أبو عبيدة : الوحشى الجانب الأيسر من البهائم والناس ، والإنسى المجانب الأيمن . قال أبو عبيد : وقول أبي زيد أحبّ إلى » .

# (ب) كتب خَلْق الإنسان

0 4 4

#### 1 - خلق الإنسان لثابت ( وراق أبي عبيد ) :

من الكتب التى ألفت فى موضوع واحد ، يوجد مثله فى « الغريب المصنف » كتاب : « خلق الإنسان » (١) . ومؤلفه ثابت بن أبى ثابت ، عاصر أبا عبيد القاسم بن سلام ، وكان يعمل له وراقا (٢) . وقد جمع فى كتابه هذا يين أقوال أبى عبيد وأقوال غيره (٣) ، كما اعتنى أن يذكر مع أبى عبيد الرواة الذين أخذ عنهم هذا الأخير ، والتزم نص عبارته ، وأورد شواهده كما هى . وفيما يلى نذكر بعض الأمثلة :

خلق الإنسان ٨/١٤ = غ م ٥١ : « قال أبو عبيد : وقال أبو عمرو : والفَقْءُ هو السلياء . والذي يخرج على رأس الصبي هو الشُّهود ، واحدها شاهد . وأنشد للهذلي (٤) :

فجاءت بمثل السَّابِرِيّ تعجّبوا له والثَّري ما جَفَّ عنه شُهودها وهي الأغراس ».

خلق الإنسان ١٧/٩١ = غ م ٧ : ﴿ قَالَ أَبُو عَبِيدٌ : قَالَ الْأَحْمَرُ : الْخُذُنِّتَانُ :

<sup>(</sup>١) نشرُ بتحقيق عبد الستار فراج بالكويت سنة ١٩٦٥ م .

<sup>(</sup>٢) انظر : معجم الأدباء ١٤١/٧ -- ١٤٢ وبغية الوعاة ١٨١/١

<sup>(</sup>٣) قال في مقدمة الكتاب: « هذا كتاب خلق الإنسان ، رويناه عن أبي عبيد ، والأثرم ، وسلمةً بن عاصم ، وأبي نصر وغيرهم ، وابن الأعرابي ، والأصمعي ، وأبي زيد الأنصاري عن الكلابيين ، وفي كتاب كل رجل ممن سميناه زيادة عن كتاب بعض . وقد جمعنا ذلك و لخصناه وأثبتناه في مواضعه » .

<sup>(1)</sup> هكذا فى « الغريب المصنف » ، والواقع أنه وهم من أبى عبيد ، لأن البيت لحميد بن ثور الهلالى فى ديوانه ١/٧٥ ( انظر كذلك : ما مضى تحت عنوان : منهج الكتاب ) .

#### الأذنان . وأنشد :

#### يابن التي حُذُنَّتاها باع ، .

وكتاب ثابت في « خلق الإنسان » مما اعتمد عليه ابن سيدة كثيرا في الفصول الخاصة بخلق الإنسان من كتابه: « المخصص » . ومن أمثلة ذلك: خلق الإنسان ٩٥/١ = المخصص ١/٥٩ سطر ٧ . ويجب الاطلاع على هذا المثال وغيره في الكتابين ، لكي يتأكد الباحث من أن « ثابتا » الذي يرد اسمه كثيرا في كتاب خلق الإنسان من « المخصص » ، ويختفي في بقية أبواب المخصص الأحرى ، هو بعينه « ثابت بن أبي ثابت » صاحب كتاب : خلق الإنسان . ولم يكن حسين نصار متأكدا من ذلك حين قال : « ولعله ثابت بن أبي ثابت » يكن حسين نصار متأكدا من ذلك حين قال : « ولعله ثابت بن أبي ثابت » الكتب المصرية ، وقت تأليفه للمعجم !

## ٢ - خلق الإنسان للزجاج ( المتوفى سنة ٣١٠ هـ):

وقد تابع ثابتا أبو إسحاق إبراهيم بن السَّرِى الرَّجَاج ، فألف كتابا في وحف أعضاء جسم «خلق الإنسان ، ابتداء من الرأس حتى القدمين . ويبدو أنه لم يتأثر بكتاب « الغريب المصنف » ، كتأثره بكتاب الأصمعى في « خلق الإنسان » ؛ إذ يظهر من مقارنته بهذا الأخير أن الزجاج « أخذ كتاب الأصمعى ، وحذف ما فيه من تكرار أو استطراد أو شواهد إلا قليلا ، وحذف بعض المواد ، وبعض أجزاء التفسيرات التي لا يضير حذفها ، والمقدمة ، والخاتمة ، ثم زاد أشياء قليلة ، وفصلين للاست وفرج المرأة . ولم يفعل شيئا غير ذلك » (۱) . ولا يعتر المرء فيه على عبارة واحدة من عبارات الغريب المصنف .

 <sup>(</sup>۱) نشره الدكتور إبراهيم السامرائي في كتابه: « رسائل في اللغة » في بغداد.
 ۱۹٦٤ م ( ص ١ - ٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر المعجم العربي ١٣١ وما بعدها.

#### (ج) كتب الأضداد

# ١ - الأضداد ، لابن السكيت ( المتوفى سنة ٢٤٤ هـ) :

وممن ألف في موضوع يوجد مثله في « الغريب المصنف » أبو إسحاق يعقوب بن السكيت ، في كتابه : « الأضداد » (¹) . وقد استعان ابن السكيت في تأليف هذا الكتاب بكتاب الأصمعي المفقود في الأضداد (¹) ، كما اعتمد اعتمادا كبيرا على كتاب « الغريب المصنف » لأبي عبيد ، دون أن يصرح بذلك ، ولاسيما في تلك الفقرات المروية عن أبي زيد ، وأبي عبيدة ، والفراء ، والأموى ؛ إذ نجدها بنصها في كتاب الأضداد من « الغريب المصنف » (¹) . ومن الأمثلة على ذلك :

غ م ٣٤٩ : « وقال أبو زيد : طَلَعْت على القوم أَطْلُع طلوعا ، إذا غبت عنهم حتى لا يَرَوْك ، وطَلَعْت عليهم إذا أقبلت إليهم حتى يَرَوْك . وقال لَمَقْت الشيء أَلَمْقُهُ لَمْقاً إذا كتبته في لغة بني عقيل ، وسائر قيس يقولون : لمقته : محوته . قال : ويقال : اجعلبَّ الرجل ، إذا مضح ساقطا ، واجلعبَّت الإبل ، إذا مضت جادّة » .

الأضداد ١٢/١٩٣ : « قال أبو زيد : يقال : طلعت على القوم أطلُع طلوعا ، إذا

 <sup>(</sup>۱) نشره « هفنر » فى مجموعة بعنوان : « ثلاثة كتب فى الأضداد . بيروت المام ( ص ٦٣ – ٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما مضى تحت عنوان : ٥ مصادر الكتاب ٥ .

<sup>(</sup>٣) كان ابن السكيت معاصرا لأبي عبيد ، ومات بعده بحوالي عشرين سنة ؟ إذ توفى أبو عبيد سنة ٢٢٤ هـ ، وتوفى ابن السكيت سنة ٢٤٤ هـ ( بغية الوعاة ٣٤٩/٢ ) . ويروى الطوسى عن أبيه أنه كان سائرا ذات يوم إلى أبي عبيد ، فاستقبله ابن السكيت ، وسأله عن وجهته ، فقال : إلى أبي عبيد ، فقال : أنت أعلم منه ! فلما بلغ أبا عبيد ذلك قال : الرجل غضبان ؛ لأنه جاءنى منذ أيام فقال لى : اقرأ على غريب المصنف ، فقلت : لا ، ولكن تجيء مع العامة ، فغضب ( تاريخ بغداد ٢٨/١٢ ) .

غبت عنهم حتى لا يَرَوْك ، وطلعت عليهم إذا أقبلت إليهم حتى يروك . ويقال : لمقت الشيء ألمقه لَمْقاً إذا كتبته في لغة بنى عقيل ، وسائر العرب يقولون : لمقته : محوته .

ويقال : اجلعَبُّ الرَجل ، إذا اضطجع ساقطا ، واجلعَبَّت الابل إذا مضت » (١) .

هذا وقد ورد اسم أبى عبيد القاسم بن سلام فى كتاب ابن السكيت مرة واحدة فى القصة التالية :

الأضداد ٦/٢٠٣ : «قال : وحدثنى أبو عبيد القاسم بن سلام ، عن ابن الطباع ، عن القاسم بن معن ، قال : مات إخوة رجل من الأعراب فَوَرَّثُوا أخاهم إبلا ، فقال رجل للوارث [ فعيّره بأنه] (٢) قد فرح بموت إخوته ؛ لما ورث منهم ، فقال :

إن كنتِ أَزْنَنْتَنِي بَهَا كَذِبًا جَزْءُ فَلاقيتَ مِثْلَهَا عَجِلَا أَوْرَثَ ذَوْدًا شَصَائِصًا نَبَلَا أَوْرَثَ ذَوْدًا شَصَائِصًا نَبَلَا

قال : يعنى بالنَّبَل هاهنا : القليلة . والنَّبَل : الخِيار ، (٣) .

<sup>(</sup>١) بالنص كذلك في كتاب الأضداد المنسوب للأصمعي ١٤/٣٩ وانظر ما مضى تحت عنوان : مصادر الكتاب .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين أضافه و هفنر » محقق الكتاب . وتوجد هذه الإضافة كذلك مرة أخرى في الكتاب المنسوب للأصمعي ٥/٥٠ والواقع أنه لا يوجد ما يدعو إليها ؟ لأن النص بدونها مفهوم ؟ فإن اللام في قوله : « للوارث » بمعنى « عن » ، كما في قوله تعالى : ﴿ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه ﴾ ( الأحقاف ١١/٤٦ ) وانظر كذلك مغنى اللبيب لابن هشام ٢١٣/١

<sup>(</sup>٣) ليست هذه القصة في ( الغريب المصنف ، ولعلها في بعض كتب أبي عبيد الأخرى . وقد وردت في الكتاب المنسوب للأصمعي ٧/٥٠ دون ذكر اسم أبي عبيد ، ومع بعض الاختلاف في العبارة . وانظر كذلك : لسان العرب ( جزأ ) ٤٧/١ ( شصص ) ٤٧/١ ( نبل ) ٤١/١١ والأمالي للقالي ٢٧/١ والأضداد لابن الأنباري ٩٣ والكامل للمبرد ٢٧/١ وجمهرة الأمثال ٢٥/١ وأدب الكاتب ٢٣١ والاقتضاب ٣٦١ وخزانة الأدب ٢٧/٢ والبيان والتبين ٣١٥/٢

## ٢ - الأضداد ، لأبي حاتم السجستاني ( المتوف سنة ٢٥٠ هـ) :

وقد ألف أبو حاتم السجستاني كتابا في « الأصداد » (١) ، غير أنه ، فيما يبدو ، لم ينقل فيه شيئا من كتاب الأضداد في «الغريب المصنف» فهو يعتمد في الكثير من نقوله على أنى عبيدة ، وفي بعضها على الأصمعي ، وأبى زيد . ولم يرد لأبى عبيد ذكر في كتابه ، هذا إلى أن عباراته تختلف عن عبارات أبى عبيد في « الغريب المصنف » .

# ٣ - الأضداد ، لأبي بكر بن الأنباري ( المتوف سنة ٣٢٨ ه) :

يعد كتاب أبى بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنبارى ف « الأضداد » (٢) من أكبر الكتب التي ألفت في هذا النوع من الموضوعات وأشملها ؛ فقد أتيحت لصاحبه فرصة الاطلاع على كتب الأضداد التي ألفت قبله ، وجمعها في كتابه مع تفصيل في الشرح ، وعرض الأقوال ، وزيادة في الشواهد الشعرية والقرآنية .

ومع كل هذا ، فإنه لم ينقل شيئا من كتاب الأضداد في « الغريب المصنف ، على العكس مما كنا نتوقع ، مع أن كل كلمات الأضداد التي عالجها أبو عبيد ، توجد بدورها في كتابه . غير أن ابن الأنباري اعتمد على « الغريب المصنف ، - فيما عدا كتاب الأضداد منه - في عدة نقول تقابلنا في كتابه عن أبي عبيد ، وإن لم يلتزم فها حرفية النص دائما ؛ مثل :

الأضداد ٥/٢٦٦ = غ م ٢٦٦ : ﴿ وَقَالَ أَبُو عَبِيدُ : يَقَالَ فَى لِيالَى الشَهْرِ : ثلاثُ غُرَر ، وثلاث نُفَل ، وثلاث تُسَع ، وثلاث عُشَر ، وثلاث فُل ، وثلاث ظُلَم ، وثلاث حَنادِس ، وثلاث يَبِضٌ ، وثلاث دُرَع ، وثلاث ظُلَم ، وثلاث حَنادِس ، وثلاث

<sup>(</sup>١) تشره «هفنر» كذلك، في مجموعته السابقة في الأضداد (ص ٧١ - ١٥٧).

 <sup>(</sup>۲) نشره « هوتسما » Hautsma في ليدن سنة ۱۸۸۱ م ، ثم نشر بالقاهرة سنة ۱۳۲۰ م ، ثم نشره محمد أبو الفضل إبراهيم في الكويت سنة ۱۹۶۰ م .

#### دَآدِي ، وثلاث مَحَاق » (ا) .

غير أن الكثير من النقول التي توجد في كتابه عن أبي عبيد، تتعلق بشرح أحاديث مختلفة، ولا توجد هذه النقول في «غريب الحديث» لأبي عبيد؛ مثل: الأصداد ٢٠/٢٩ = ١٠٩/١ = غريب الحديث ٢٠/٠/١ وانظر كذلك: ٢٠٢/٢ = ١٠/٢٢٠ ؛ ٢٨/٢ = ٢/٢٢٠ = ٢/٢٢٠ ؛ ٢٨/٢ = ٢/٢٢٠ ؛ ٢٠٢/٢ = ٢/٢٠٠

. .

## ٤ - الأضداد في كلام العرب، لأبي الطيب اللغوى (٢٥١٠ هـ) : ...

هذا الكتاب ألفه معاصر لابن الأنبارى ، وهو أبو الطيب عبد الواحد بن على اللغوى الحلبى (٢) . وقد عالج فيه ٢٠٠ كلمة من كلمات الأضداد ، كا هاجم كثيرا ممن ألف في الأضداد من قبله ، وخطأهم ؛ فقد خطأ قطربا مثلا في قوله : إن قوله : « بلَّج الرجل بشهادته » معناها : كتمها أو أظهرها ، فيرى أبو الطيب اللغوى أن ذلك تصحيف ، وأنه إنما يقال في كتمان الشهادة : « بلَّح بشهادته » (٢) بالحاء .

وليس فيه إلا رواية واحدة عن أبي عبيد بطريق التَّوَّزِيّ ، وهي : « وقال التوزى عن أبي عبيد : ورجل منجاب إذا كان يستبين عليه أكلة أو جَوْعَة » (1) . ولم أعثر عليها في « الغريب المصنف » ، ولعل « أبا عبيد » هنا تحريف عن « أبي عبيدة » ؛ إذ إن هذا الأحير هو الذي يَرْوِي عنه « التوزى » كثرة في كتبه (0) .

<sup>(</sup>١) ومثل: الأضداد ١/٢١٧ = غ م ٥٧ والأضداد ١٤/١٢٠ = غ م ١٢٣

<sup>(</sup>٧) نشر في جزأين بتحقيق الذكتور عزة حسن في دمشق سنة ١٩٦٣ م.

<sup>(</sup>٣) الأضداد لأبي الطيب ٨٦/١ وانظر أضداد قطرب ١٥٠ .

<sup>(</sup>٤) الأضداد لأبي الطيب ٦٤٦/٢

<sup>(</sup>٥) انظر : أخبار النحويين البصريين ٦٥ وبغية الوعاة ٦١/٢ 🕟

#### ٥ - الأضداد ، لابن الدهان ( المتوفى سنة ٦٩ هـ ) :

وهذا كتاب ألفه أبو محمد سعيد بن المبارك ، المعروف بابن الدهان النحوى (١) . وقد جمع صاحبه فيه مجموعة كبيرة من كلمات الأضداد ، تبلغ ٢٩١ كلمة ، ورتبها ترتيبا هجائيا ، بعد أن حذف أسماء الرواة والشواهد الموجودة في كتب السابقين ، واختصر العبارة اختصارا كبيرا إلى درجة أننا لا نعثر في هذا الكتاب في كثير من الأحيان إلا على الكلمة من كلمات الأضداد ومعنيها المتضادين فحسب .

## ٦ - الأضداد ، للصاغاني ( المتوفى سنة ٢٥٠ هـ) :

وصلت كتب الأضداد عند أبي الفضائل رضى الدين الحسن بن محمد الصاغاني ، إلى مرحلتها الأخيرة من حيث التبويب والتنظيم ، فقد جمع في كتابه : « الأضداد » (۲) الكلمات التي تعالج هذا الموضوع ، والتي كانت مفرقة في الكتب ، منذ بدأ التأليف في الأضداد على يد محمد بن المستنير المعروف بقطرب (۲) ، حتى العصر الذي عاش فيه الصاغاني . وقد رتب الصاغاني كلمات الأضداد في كتابه ترتيبا هجائيا بحسب الحرف الأول للكلمة ، غير أنه حبا في الاختصار (كما ذكر هو في مقدمته ) حذف الشواهد ، وأسماء الرواة ، والتفاصيل التي لا لزوم لها . وهكذا لا نجد عنده إلا الكلمة ومعنيها المتضادين ؛ مثل (۲۲۲ / ۱۶) : الأبض السكون والحركة (۲۲۳) البَثر القليل والكثير ، إلى غير ذلك من الأمثلة .

<sup>(</sup>۱) نشره الشيخ محمد حسن آل ياسين في مجموعة : نفائس المخطوطات – بغداد ١٩٦٣ م ( ص ٨٥ – ٨٠ ) .

<sup>(</sup>٢) نشره «هفنر» كذلك في مجموعته السابقة في الأضداد (ص ٢٢٦ - ٢٥٤).

<sup>(</sup>۲) نشره « هانز كوفلر ؛ H. Kofler في مجلة : إسلاميكا Islamica سنة ١٩٣٢ م ( المجلد الخامس ) ص ٢٤١ - ٢٨٤ ثم نشره الدكتور حنا حداد بالرياض سنة ١٩٣٢ م . وقد كان قطرب من معاصرى أبي عبيد ، وتوفى سنة ٢٠٦ ه . وليس في « الغريب المصنف » ذكر له ولا لشيء مما وضعه في كتاب الأضداد .

ولا يمكننا والحالة هذه أن نعرف ما إذا كان الصاغانى قد نقل فى كتابه هذا شيئا من كتاب الأضداد فى « الغريب المصنف » أم لا ؟ ومع أنه حاول الإحاطة بجميع كلمات الأضداد ، فإنه قد فاتته بعض هذه الكلمات ، مثل : « وراء بمعنى قدام وخلف » مثلا (غم ٣٥٢).

华 井 芹

#### (د) كتب الأسماء والأفعال

١ - ديوان الأدب ، للفارابي ( المتوفى ٥٠٠ هـ) :

ومن الكتب التى ألفت فى مثل بعض موضوعات الغريب المصنف: «ديوان الأدب فى بيان لغة العرب » (١) ، لأبى إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفاراني ؛ فقد خصص أبو عبيد فى « الغريب المصنف » كتابا لأمثلة الأسماء ، وآخر لأمثلة الأفعال ، وعدة أبواب قليلة : للمصادر (٧) ، وهذه النواحى الثلاثة هى موضوع كتاب الفاراني .

وإذا كانت الأمثلة لدى أبي عبيد لا تخضع في داخل هذه الكتب والأبواب لأى نوع من أنواع الترتيب ، فإن الفارابي « قد قسم ديوان الأدب إلى ستة كتب ، هي بالترتيب : كتاب السالم ، وكتاب المضاعف ، وكتاب المثال ، وكتاب ذوات الأربعة ، أى الناقص ، وكتاب ذوات الأربعة ، أى الناقص ، وكتاب الهمزة . وكل كتاب من هذه الكتب الستة ينقسم على قسمين ؛ الأول منهما : خاص بالأسماء ، والثاني : خاص بالأفعال . وكل قسم من هذين ينقسم على أساس الأبنية ؛ فباب لفعل وآخر لفعل وثالث لفعل ، وما شابه على أبواب على أساس الأبنية ؛ فباب لفعل وآخر لفعل وثالث لفعل ، وما شابه ذلك . ثم رتب الكلمات في داخل الأبواب ترتيبا هجائيا ، بحسب الأصل الأخير من الكلمة » (٣) . وهذا الترتيب الأخير هو الذي اتبعه – فيما بعد – الجوهري ابن أخت الفارابي وتلميذه ، في كتابه «تاج اللغة وصحاح العربية» وإن كان قد ادعى أنه هو الذي ابتدع هذا الترتيب .

وإن من يفحص « ديوان الأدب » للفارابي ، يجد أنه نقل من « الغريب المصنف » تحت اسم « أبي عبيد » في مواضع قليلة ، ولم يلتزم بترتيب عبارته ،

<sup>(</sup>۱) نشره الدكتور أحمد مختار عمر بالقاهرة ۱۹۷۶ – ۱۹۷۹ ( مطبوعات مجمع اللغة العربية ) .

<sup>(</sup>٢) انظر فيما سبق: منهج الكتاب.

<sup>(</sup>٢) انظر : المعجم العربي ١٧٦ وفصول في فقه العربية ٢٧٤ – ٢٧٥

وإنما كان يقدم فيها ويؤخر أحيانا . ومن أمثلة ذلك :

غ م ١٣٧ : «سمعت أبا عمرو يقول : الأُقْدَر من الخيل : الذي إذا سار وقعت رجلاه مواقع يديه . والأُحَقّ : الذي لا يعرق . والشَّئِيتِ : العَيُور . وقال رجل من الأنصار :

وأقدرُ مُشْرِفُ الصَّهَوات سَاطٍ ، كُمَيْتُ لا أَحَقُّ ولا شَئِيتُ قال الأصمعي: السَّاطِي: البعيد الشَّحْوَة »

ديوان الأدب ٢٦٢/٢ : « والأقدر من الخيل : الذى يضع رجليه مواضع يديه . وقــال :

وأقدر مشرف الصهوات ساط كميت لا أحق ولا شئيت والصهوات: جمع صهوة ، وهي مقعد الفارس. والساطى: البعيد الشحوة . والأحق: الذي لا يعرق. والشئيت: العثور. هذا قول أبي عبيد ».

غ م ٥٣٨ : « صَرَفت الكَلْبَة تَصْرِف صُرُوفاً » .

ديوان الأدب ١٧٢/٢ : « وصرَاف الكلبة : اشتهاؤها الفحل . وهو الصروف عن أبي عبيد » .

#### ٧ - كتاب الأفعال ، لابن القوطية ( المتوفى سنة ٣٦٧ هـ) :

تأثر بكتاب « الغريب المصنف » أحد معاصرى الفارابي ، وهو محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن القوطية ، في كتابه : « الأفعال » (١) . وقد قسم ابن القوطية هذا الكتاب على ثلاثة أقسام ؛ الأول : لما فيه فَعَلَ وأَفْعَلَ ، والثانى : لما فيه أَفْعَلَ وحدها . والثالث : لما فيه فَعَلَ وحدها . وجعل القسم الأول وحده في شطرين ؛ أولهما : للصيغتين بمعنى واحد ، وإلثانى : لما اختلف

<sup>(</sup>۱) نشره « إجناتسيو جويدي » في ليدن سنة ١٨٩٤ م .

معناهما فيه . كما رتب الكلمات في كل قسم من الأقسام الثلاثة بحسب الحرف الأول على الترتيب التالى : أ ه ع غ خ ح ج ق ك س ش ص ض ل ر ن ط ظ ذ د ب ت ث ز ف م و ى .

وقد نقل ابن القوطية الكثير من عبارات « الغريب المصنف » ، وإن لم يحتفظ بها كما هي . وقد حذف الشواهد كلها تقريبا ، ولم يذكر أبا عبيد إلا في مواضع قليلة . وفيما يلي بعض الأمثلة :

غ م ٣١٣ : « الأموى : مَضَعَ الرجل عِرْضه وأمضحه : إذا شائه . وأنشدنا للفرزدق :

وأمضحت عرضي في الحياة وشنتني وأوقدت لي نارا بكل مكان » . الأنعال ٢/١٥٤ : « ومَضَح عِرْضه مَضْحاً أمضحه: شانه » .

غ م ۱۲ : « اليزيدي : يقال رجل آلي ، على مثال أعمى : عظيم الألية ، وامرأة ألياء ، وقد ألي ألى مقصور » .

الأفعال ١/١٢ : « ورجل آلى ، مثل : أُعْيَي ، وامرأة عَجزاء . هذا كلام العرب . وأجاز أبو عبيد : أليّاء » .

غ م ٦ : « وقال الأصمعي : مَشِظَتْ يده تَمْشُظُ مَشَظًا ، وذلك أن يَمَسَّ الشوكَ أو الجذْع فيدخل منه في يده » .

الأفعال ٨/٣١٢ : « ومشظت آليد مشظًا : دخل فيها شيء من عود مسته ، وبالطاء لأبي عبيد وحده في المصنف » (١) .

<sup>(</sup>۱) توجد هذه العبارة بنصها في كتاب « الأفعال » لابن القطاع ۸۹/۳ ولكن الخطوطات التي اطلعت عليها من « الغريب المصنف » تتفق كلها في كتابة : « مشظت » وما بعدها بالظاء المعجمة . والظاهر أن ابن القوطية قد اطلع على نسخة مصحفة من « الغريب المصنف » ، أو أن التصحيف قد حدث في كتاب « الأفعال » نفسه بعد ذلك ، وأن ابن القوطية كان يريد أن يقول : « ومشطت اليد مشطا : دخل فيها ... وبالظاء لأبي عبيد وحده في المصنف » . وقد يرجح الرأى الأول ما يوجد في كتاب ابن القطاع ، وكذلك ما نقله صاحب اللسان ( مشط ) ٤٠٣/٧ حين قال : « وفي بعض نسخ المصنف : مشظت يده ، بالظاء المعجمة ، لغة أيضا » .

#### ٣ – كتاب الأفعال ، للسرقسطي ( المتوفي حوالي سنة ٤٠٠ هـ ) :

وفي هذا القرن الرابع الهجرى ، ألف أبو عنمان سعيد بن محمد المعافرى السرقسطى كتابا في الأفعال (١) كذلك . والسرقسطى تلميذ لابن القوطية السابق ذكره . وقد أراد بكتابه هذا إكال كتاب شيخه ، واستكمال ما فاته ذكره ؛ يقول في مقدمته ( ٥٢/١ - ٤٥) بعد أن ذكر بعض من ألف في الأفعال : « فرأيت تواليفهم في الأفعال غير مُوعِبة ... حتى تلافي ذلك وتولاه : محمد بن عمر بن القوطية رحمه الله ، فألف في الأفعال كتابا حاز به قصب السبق ... ولكنه رحمه الله قصد في هذا الكتاب مقصد الغاية في الاختصار ... وأيضا فإنه إنما كان غرضه رحمه الله ، في هذا الكتاب : فعلت وأفعلت خاصة ، وترك ما تجاوز ذلك من الأفعال الرباعية الأصلية ... فلما رأيت الكتاب قد اختل من هذه الجهة مع ما رأيت من فضله ، وأنه قد بَذّ فيه الأولين والآخرين ، أفردت له عنايتي ، وجعلت له حظا من نظرى بعد تصحيح روايتي إياه على مؤلفه رحمه الله ، فتلافيت ما اختل منه بإلحاقه وترداد ذكره و بسط إياه على مؤلفه رحمه الله ، فتلافيت ما اختل منه بإلحاقه وترداد ذكره و بسط تفسيره » .

والكتاب يفيض بالرواية عن أبى عبيد بنص الغريب المصنف أحيانا ، ولكنه كثيرا ما كان يتصرف في عبارة أبى عبيد بالتقديم والتأخير وتغيير الألفاظ. وفيما يلى بعض أمثلة ذلك كله :

غ م ۱۱۷ : « الانكراس : الانكباب ونحوه » .

السرقسطي ٢٠٢/٢ : ﴿ قَالَ أَبُو عَبِيد : الانكراس: الانكباب ونحوه » .

غ م ٣٥٦ : « ويقال : قلقلت الشيء ولقلقته » .

السرقسطى ١٣٤/٢ : « وقال أبو عبيد : قلقلت الشيء ولقلقته، مقلوب : إذا حركته » .

غ م ١٢ : « اليزيدى : يقال : رجل آلى ، على مثال أعمى : عظيم الألية ، وامرأة ألياء » .

<sup>(</sup>١) نشره الشيخ حسين محمد شرف بالقاهرة سنة ١٩٧٥ – ١٩٨٠ م .

السرقسطى ٨١/١: « ورجل آلى ، مثل أعمى ، وامرأة عجزاء . هذا كلام العرب وأجاز أبو عبيد : ألياء » .

. . .

# ٤ - كتاب الأفعال ، لابن القطاع ( المتوفى سنة ١٥ هـ ) :

وفي أواخر القرن الخامس الهجرى ، وأوائل السادس ، رأى أبو القاسم على ابن جعفر السعدى ، المعروف بابن القطاع ، أن كتاب ابن القوطية في الأفعال معقد الترتيب ، مختلط التبويب ، بحيث « صار الطالب للحرف يجده متفرقا في الكتاب في عدة أبواب » (۱) ، كما أن كثيرا من الأفعال قد فاتت ابن القوطية « فلم يذكر فيه الأفعال الرباعية الصحيحة ، ولا الخماسية والسداسية المزيدة ، ولا الثنائية المكررة » (۱) ، فوضع ابن القطاع لذلك كتابا آخر في « الأفعال » (۱) ، وجعل أساسه كتاب ابن القوطية ، بعد أن غير من ترتيبه بعض التغيير ، وجعله « على حروف المعجم حتى لا يحتاج الناظر أن يخرج من باب إلا وقد استوعب جميع الأفعال على التمام والكمال » (۱) ، وزاد عليه الكثير من الأفعال ، وجعل ما أورده ابن القوطية مسبوقا بحرف : « ق » ، وما أورده هو مسبوقا بحرف : « ع » (٥) ، غير أنه لم يذكر مرجعا معينا لما زاده في الكتاب ، وإنما اكتفى بقوله : « وجمعت فيه ما افترق في مصنفات للعلماء ، ونظمت فيه ما انتر في ملونات البلغاء » (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأفعال لابن القطاع ٤/١ سطر ٧

<sup>(</sup>٢) الأفعال لابن القطاع ٤/١ سطر ٨

<sup>(</sup>٣) نشر في حيدر آباد الدكن بالهند سنة ١٣٥٩ ه.

<sup>(</sup>٤) الأفعال لابن القطاع ١/١ سطر ٢٠

<sup>(</sup>٥) الأفعال لابن القطاع ١/٥ سطر ١

<sup>(</sup>٦) الأفعال لابن القطاع ١/٥ سطر ٤

#### (ه) كتب الإتباع

\* \* \*

#### 1 - الإتباع ، لأبي الطيب اللغوى ( المتوف سنة ٣٥١ هـ ) :

وممن تأثر ببعض موضوعات « الغريب المصنف » المؤلفون في موضوع « الإتباع » . والإتباع في العربية في كثير من الأحيان ، عبارة عن تأكيد الكلمة بضم كلمة أخرى إلها ، لا معنى لها في ذاتها ، غير أنها تساويها في الصيغة والقافية ، بغرض الزينة اللفظية وتأكيد المعنى . والكلمة الثانية تسمى كلمة : « الإتباع » .

وفى باب الإتباع من « الغريب المصنف » يجد المرء ٤٦ تركيبا لغويا ، وهذه التراكيب مروية عن الكسائى ، وأبى زيد ، والأحمر ، والفراء ، مثل : عطشان نطشان ، وجائع نائع ... وغير ذلك .

ويلاحظ أن أبا عبيد لم يرتب هذه التراكيب أى نوع من الترتيب لا أبجديا. ولا غيره . ولم يرد فى الباب كله إلا شاهد شعرى واحد على « الخازباز » .

وقد ألف أبو الطيب عبد الواحد بن على اللغوى الحلبي كتابا في هذا الموضوع (١) ، ورتبه هجائيا بحسب الأصل الأول للكلمة الثانية وإننا نعثر في كتابه على كل الكلمات التي أوردها أبو عبيد في باب الإتباع ، ما عدا ثلاثة منها وهي : « ما له سبد ولا لبد » و « من حَسّه وبَسّه » و « الخازباز » .

ولاشك أن أبا الطيب رأى كتاب « الغريب المصنف » ، ونقل منه بعض كلمات كتابه في هذا الباب ؛ إذ تتفق عبارته مع عبارة أبى عبيد تماما ؛ مثل : غ م ٣٥٩ : « وفلان يحفّنا ويرفّنا ، أى يعطينا ويميرنا » .

<sup>(</sup>۱) نشره عز الدين التنوخي في دمشق سنة ١٩٦١ م، اعتادا على مخطوطة تنقص صفحة من المقدمة .

الاتباع ۲/٤٨ : « هو يحفّنا ويرفّنا ، أى يعطينا ويميرنا » . غ م ٣٥٩ : « وهو سَهْد مَهْد ، أى حسن » . الإتباع ٣/٨٥ : « ويقال إنه لسهد مهد ، أى حسن » .

وأحيانا كان أبو الطيب يعزو الكلام إلى الراوى الذي روى عنه أبو عبيد ؟ مثل :

غ م ٣٥٩ : « الأحمر : هو أَسْوَان أَثْوَان ، أَى حزين » . الإتباع ٤/٢٩ : « ويقال : هو أسوان أتوان ، فالأسوان الحزين ، والأتوان إتباع . حكاها الأحمر » .

وفى أحد المواضع نسب ما جاء به أبو عبيد من تفسير إلى الكوفيين ، ثم رد عليه . وهذا الموضع هو :

غ م ٣٥٩ : وما له عافطة ولا نافطة ، والعافطة العنز تعفِط: تضرط. والنافطة إتباع » .

الإتباع ١/١٠١ : « وحكى بعض الكوفيين في قولهم : ما له عافطة ولا نافطة ، أن العافطة هي العنز تعفط ، أي تضرط ، والنافطة إتباع . وليس كذلك ، إنما العافطة من العنز التي تعفط ، والعَفط منها كالعُطاس من الناس . هكذا قال أبو زيد » .

## ٢ – الإتباع والمزاوجة ، لابن فارس اللغوى ( المتوف سنة ٣٩٥ هـ) :

سمى ابن فارس كتابه « الإتباع والمزاوجة » (١) . ولم يتضح لنا من مقدمة كتابه (٢) الفرق بين الكلمتين تماما ، وإن كان « برونو » ناشره الأول ، (١), صفره « برونو » R. Brünnow في مدينة : جيسن Giessen بألمانيا سنة ١٩٤٧ م .

(٢) المقدمة ص ٢ : « هذا كتاب الإتباع والمزاوجة ، وكلاهما على وجهين ؟ أحدهما : أن تكون كلمتان متواليتان على روى واحد ، والوجه الآخر : أن يختلف الرويان ، ثم تكون بعد ذلك على وجهين ؟ أحدهما : أن تكون الكلمة الثانية ذات معنى معروف ، والآخر : أن تكون الثانية غير واضحة المعنى ، ولا بينة الاشتقاق ، إلا أنها كالإتباع لما قبلها » .

يرى «أنه يظهر من أمثلة ابن فارس بوضوح ، أن كلا من الإتباع والمزاوجة ، يفترقان عن التعبيرات المماثلة كالسجع مثلا ، فى أن الكلمة الثانية فى الإتباع والمزاوجة ، لا ترد فيما عدا ذلك من التراكيب ، أو على الأقل بهذا المعنى . كا يبدو أن اصطلاح الإتباع يقصد به الصيغ الوصفية ، التي تتبع الكلمة الأولى بلا رابط ، على حين أن الصيغ الفعلية ، التي ترتبط بالكلمة الأولى برابط ، أو تكون وحدها جملا مستقلة ، تسمى بالمزاوجة »(١).

وقد رتب ابن فارس كلماته بحسب الأصل الأخو (٢). ويجد المرء في كتابه كل الكلمات التي أوردها أبو عبيد في باب الإتباع ، فيما عدا أربعة منها ، وهي : « جاء بالقباحة والشّقاحة » و « قليل شَقِنَّ ووَتِحَ . (٢) و ه مُضيعٌ مُسِيع » و « قُبْحًا له وشُقحًا » . إلا أنه لم ينقل كل هذه الكلمات من « الغريب المصنف » ، بل نقل بعضها من مصادر أخرى ؛ مثل :

غ م ٣٥٩ : « الأحمر : سَلِيخ مَلِيخ ، أي لا طعم له » .

الإتباع ٧/٠ : ٥ اللحياني : سليخ مليخ ، للذي لا طعم له . وأنشد :

سليخ مليخ كلحم الحوار فلا أنت حُلو ولا أنت مُرّ ».

غير أن ابن فارس قد اعتمد في الكثير من نقوله على « الغريب المصنف » ، وإن لم يصرح باسم أبي عبيد إلا في موضعين اثنين (1) ، وهما :

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة ، بروتو ، ١٩/٤ وما بعدها .

 <sup>(</sup>۲) يقول في كتابه ۸/۲: « وصنفته على الحروف ليكون ألطف وأقرب مأخذا ، إن شاء الله تعالى » .

<sup>(</sup>٣) يختلف الرَّوِى هنا في هذا المثال . وقد ترك ابن فارس مثل هذا التركيب عمدا ؛ إذ قال في آخر كتابه (١٣/٢٤) : « وقد ذكرت ما انتهى إلى من هذا الباب ، وتحرّيت منه ما كان كالمقفى ، وتركت ما اختلف رويّه » . ومع ذلك نراه يسهو فيأتى بمثال من هذا النوع (١/١٦) .

الإتباع ١/١٢ = غ م ٣٦٠ : « وروى أبو عبيد في هذا الباب عن الأحمر : الخازباز : صوت الذباب . وأنشد لابن أحمر :

تفقاً فوقه القَلَعُ السَّوارى وجُنَّ الخازِبَازِ به جُنُونَا » . الإتباع ٢١/٥ : « أبو عبيد عن أبى زيد : جاء بالمال من حَسَّه وبَسَّه ، ومن حَسَّه وعَسَّه ، ومن حِسَّه وبِسَّه » .

غ م ٣٦٠ : « الأحمر : وجاء بالمال من حَسَّه وبَسِّه ، ومن حَسَّه وعَسَّه . أبو زيد مثله ، وزاد فيه : حِسَّه وبِسَّه » .

وفي هذا المثال الأخير ، نرى ابن فارس قد تصرف في عبارة أبي عبيد بعض الشيء . ومن أمثلة نقله من « الغريب المصنف » دون تصريح بذلك : الإتباع ١٠/١١ = غ م ٣٦٠ : « قال الفراء : هو أُشِر أَفِر وأَشْران أَفران ، وإنه لهَذِرٌ مَذِر » .

#### (و) كتب المعسرب

\* \* \*

## المعرب ، للجواليقي ( المتوفي سنة ٤٠ هـ) :

روى أبو عبيد في « الغريب المصنف » ٣٦ كلمة أجنبية عرّبتها العرب ، واستخدموها في أشعارهم وكلامهم (١) . وهذه توجد إلا قليلا منها في كتاب: « المعرب من الكلام الأعجمي » (١) لأبي منصور موهوب الجواليقي . وقد رتبت الكلمات الأعجمية في داخله ترتيبا هجائيا بحسب الحرف الأول ، غير أن الجواليقي لم يصرح كثيرا بذكر أبي عبيد ، كما أنه لم يحتفظ في الغالب بعبارة « الغريب المصنف » بل كان يتصرف فيها بالتقديم والتأخير والزيادة والنقصان ؛ مثل :

غ م ٣٦٧ : «وقال الأصمعي : وكذلك قول لبيد :

... ... فُرْدُمَانِيًّا وتركًا كالبَصَلْ

فالقُردمانى : سلاح كانت الأكاسرة تدخره فى خزائنها ، يسمونه : كردماند . معناه : عُمِل وبقى » .

المعرب ١/٢٥٢ : « وقال بعضهم : القردمانية : سلاح كانت الأكاسرة تتخذه و تدخره في خزائنها ، يسمونه : كردماند ، أي عمل وبقي . حكاه أبو عبيد عن الأصمعي . وقال ابن الأعرابي : أراها فارسية . وأنشد للبيد :

فخمة ذفراء تُرتى بالعُرَى قردمانيا وتركا كالبَصَلْ

<sup>(</sup>١) راجع باب « ما دخل من غير لغات العرب في العربية » في الغريب المصنف.

<sup>(</sup>٢) نشره الشيخ أحمد شاكر بالقاهرة سنة ١٣٦١ ه.

أى عمل وبقى لوقت الحاجة ، وهذا لا يكون إلا للملوك » . وقد ذكر أبو عبيد فى كتاب « المعرّب » فى عدة نقول ليست فى « الغريب المصنف » ، ولكنها مأخوذة من غريب الحديث له .(انظر مثلا : المعرب ١٠١/٢ ) . = غريب الحديث المحديث كالمرب ١٠١/٤ ) .

\* \* \*

## النوع الثاني

### المعاجم المخرجية والهجائية

ونأتى الآن إلى النوع الثانى من المعاجم ، وهى التى رتبت فيها الكلمات ، إما ترتيبا صوتيا بحسب مخارج الأصوات فى الفم ، وإما ترتيبا هجائيا بحسب الحرف الأول أو الأخير من الكلمة . وتأثر هذا النوع من المعاجم بالغريب المصنف – إن وجد هذا التأثر ، لن يكون بالطبع إلا فى المادة فقط ، لا فى الترتيب .

ولكن نتتبع تأثير « الغريب المصنف » في هذا الصنف من المعاجم ، و نرى إلى أى حد كان هذا التأثير ، قمنا بجمع كل الكلمات التي تبدأ بحرف الكاف من « الغريب المصنف » ، وقارناها بمثلها في المعاجم التي جاءت بعد أبي عبيد . وقد بلغت هذه الكلمات حوالي ٢٥٠ كلمة ، موزعة في ١٣٥ مادة . وإذا قارنا ذلك بعدد المواد التي تبدأ بحرف الكاف في « لسان العرب » مثلا ، وهي ذلك بعدد المواد التي تبدأ بحرف الكاف في « لسان العرب » مثلا ، وهي غ. ٤ مادة ، عرفنا إلى أي حد تصخمت المعاجم العربية المتأخرة ، بعد أن أتيح لأصحابها من فرص الجمع والاحتيار ، ما لم يتح للرواد الأوائل للمعاجم من أمثال أبي عبيد .

وإنه على الرغم من أن كتاب أبي عبيد ، قد قصد فيه أولا وأخيرا ، إلى جمع الكلمات الغريبة في اللغة العربية وتفسيرها ، فإننا نرى أنه قد فاتته الكلمات الكثيرة الغريبة ، التي توجد في لسان العرب مثلا ، ولا توجد فيه ، مثل تلك التي أوردها ابن منظور تحت المواد الآتية :

کٹعب - کحکب - کحلب - کرتب - کرشب - کظب - کعثب - کعثب - کلبث - کعثب - کعدب - کلبث - کعثب - کندس - کندش - کن

#### كشن - كشخن ... وغير ذلك .

حقا .. لقد ذكرت معظم كلمات هذه المواد السابقة وغيرها مما يماثلها ، بلا شواهد عليها ، وهذا مما قديشكك في صحتها ، لاسيما وأن بعضها قد يكون ناشئا عن تصحيف أو تحريف ؛ مثل : كندس وكندش ، وكنتح وكنثح ، وكمتل ، وكمثل ، وكلسم وكلشم ، وغير ذلك كثير .

وسنتبع فيما يلى تأثير « الغريب المصنف » فى هذا النوع من المعاجم ، وسنسير مع ما ظهر منه بعد عصر أبى عبيد تاريخيا ، حتى زمن تأليف معجم : « تاج العروس » للزَّيدى . ومن الطبيعى أن يوجد فى هذه الفترة الطويلة – من القرن الثالث الهجرى إلى القرن الثانى عشر – الكثير من المعاجم ، التى رتبت فيها الكلمات بحسب المخارج أو الحروف الهجائية ، ولكننا سنقتصر فى بحثنا هنا على المعاجم المشهورة من بينها ؛ وذلك حتى لا يطول البحث ويتشعب .

#### 1 – جمهرة اللغة ، لابن دريد (المتوفى سنة ٣٢١ هـ) :

وأول معجم وصل إلينا من هذه المعاجم بعد الغريب المصنف ، هو : «جمهرة اللغة » (١) ، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد . ولم يقصد ابن دريد في هذا الكتاب - كما هو واضح من عنوانه - إلى الإحاطة بكل ألفاظ اللغة ، وإنما قصد إلى جمع الألفاظ العامة الشائعة (٢) ، وإن كان المؤلف لم يهمل الغريب إهمالا كاملا . حقا تقل الكلمات الغربية في الجمهرة نسبيا ؛ إذ ليس فيها من ألفاظ « الغريب المصنف » التي تبدأ بحرف الكاف إلا النصف تقريبا .

وقد رتبت الجمهرة أساسا على الترتيب الهجائي ، غير أن ابن دريد تأثر بكتاب « العين » للخليل بن أحمد ، في تقسيمه المواد إلى الثنائي والثلاثي ،

<sup>(</sup>۱) نشره المستشرق « كرنكو » KRENKOW في حيدر آباد الدكن بالهند سنة ١٣٤٨ – ١٣٥١ هـ.

<sup>(</sup>٢) المقدمة ٣/١ : • وإنما أعرناه هذا الاسم ؛ لأنا اخترنا له الجمهور من كلام العرب ، وأرجأنا الوحشي المستنكر » .

ومضعف الرباعي ، والمعتل ، والصحيح ، وكذلك في طريقة التقاليب<sup>(١٥٥)</sup> .

وما يهمنا هنا هو أن نشير إلى أن ابن دريد لم يذكر فى مقدمته أى مرجع ، إلا كتاب « العين » للخليل بن أحمد ، ومدحه (٣/١) . ويطالعنا فى نص الجمهرة – فيما عدا ذلك اسم الأصمعى ، وأبى عبيدة ، وأبى حاتم ، وأبى زيد وغيرهم . ولم يُذكر اسم أبى عبيد إلا مرة واحدة فى مخطوطة ليدن من الجمهرة (١٣٩/٢ هامش ٢ ) ، ويبدو أنها إضافة متأخرة .

وعندما يقارن المرء عبارات أبي عبيد في « الغريب المصنف » بعبارات ابن دريد في الجمهرة ، يجد الفرق بينهما كبيرا جدا ، ويستطيع أن يحكم وهو مطمئن إلى أن ابن دريد لم ينقل شيئا من « الغريب المصنف » . وفيما يلى بعض الأمثلة : غ م ٧٦ : « والكِلَّة : السَّتر الرقيق » .

الجمهرة ١٧١/٣ : « والكِلَّة : التي تنصب كالخدر ، والجمع : كِلَل ، عربي معروف » .

غ م ۱۲۸ : « الأحمر : والكِلْس مثل الصاروج يُبنى به » .

الجمهرة ٢٥/٣ : « والكِلْسُ : الصاروج . قال الشاعر ، عَدى بن زيد العبادي :

شاده مَرْمَراً وخَلَّله كِلْساً فللطير في ذُراه وُكُورُ هكذا رواه الأصمعي بالخاء معجمة . وقال : ليس جلله بالجيم بشيء . وروى غيره بالجيم » .

وفى هذا المثال الأخير نرى فى الجمهرة شاهدا شعريا ، ليس فى « الغريب المصنف » ..

٢ - البارع ، لأبي على القالي ( المتوفي سنة ٣٥٦ هـ ) :

وإذا كان ابن دريد لم ينقل شيئا من « الغريب المصنف » في معجمه :

<sup>(</sup>١) أنظر في تفصيل هذه الطريقة كتابنا، فصول في فقه العربيسة

« الجمهرة » ، فإن تلميذه المشهور أبا على القالى ، لم يفته ذلك في كتابه : « البارع في اللغة » (١) ، وهو أول معجم عربي ظهر في الأندلس . وقد تبع فيه مؤلفه نظام كتاب « العين » للخليل بن أحمد مع اختلاف يسير (١) .

والقالى ، وإن كان قد استخدم « الغريب المصنف » فى بارعه ، فإنه لم يكثر فيه من الأخذ عنه ، كما أكثر من الأخذ عن الخليل ، وأبى زيد مثلا . وهو يذكر مع أبى عبيد أحيانا اسم الراوى المذكور فى « الغريب المصنف » وأحيانا يكتفى بذكر أبى عبيد أو راويه ، كما توجد مادة « الغريب المصنف » أحيانا فى البارع تحت كلمة : « وقال غيره » . وفيما يلى بعض الأمثلة لكل ذلك :

غ م ٣٥٠ : « الأموى : ليلة غاضية : شديدة الظلمة ، ونار غاضية : عظيمة » .

البارع ٣٨٧: « قال أبو عبيد: وقال الأموى: ليلة غاضية: شديدة الظلمة، ونار غاضية: عظيمة ».

غ م ٧٠ : « الأحمر : زَهْنَعْت المرأة ، وزَتِّتها ، إذا زينتها . وأنشد :

بني تميم زَهْنِعُوا فتاتكم إن فتاة الحيّ بالتزتّت ».

البارع ١٨٥: « قال أبو على : قال الأحمر : زَهْنَعْت المرأة ، وزتّتها – بالتاء – إذا زينتها . قال الشاعر :

بنى تميم زهنعوا فتاتكم إن فتاة الحى بالتزتت ». غ م ٢٤٦ : « الأموى : الوَلْغَة : الدلو الصغيرة . وأنشدنا : شرَّ الدِّلاء الوَلُغَةُ الملازِمَة والبَكَرَاتُ شرَّهن الصائمة

<sup>(</sup>۱) لم يصل إلينا من هذا المعجم سوى قطعتين صغيرتين ؛ الأولى : في المكتبة الوطنية بباريس ، والثانية : في المتحف البريطاني ، وهي أكبر من الأولى . وقد نشرها مصورة في كتاب : المستشرق « فولتون » A. Fulton في لندن سنة ١٩٣٣ م ، ثم نشرت القطعتان ، بتحقيق هاشم الطعان ، في بغداد سنة ١٩٧٥ م .

<sup>(</sup>٢) انظر كتابنا: « فصول في فقه العربية » ٢٧٧

يعني : التي لا تدور » .

البارع ٤٠٢ – ٤٠٣ : « وقال غيره ( غير اللحياني ) : الوُلْغَة : الدلو الصغيرة – بفتح الواو وسكون اللام ، وأنشد : شرَّ الدِّلاء الوَلْغَة الملازِمة والبكراتُ شرُّهنَ الصائمة يعنى : التي لا تدور » .

٣ - تهذيب اللغة ، للأزهري ( المتوفي سنة ٣٧٠ هـ) :

ومن المعاجم التي اعتمدت على كتاب « الغريب المصنف » اعتادا كبيرا معجم: « تهذيب اللغة » (١) ، لأبي منصور الأزهري ، وهو من المعاجم التي سارت على نظام كتاب « العين » في الترتيب. ويعد عند اللغويين من أهم المعاجم ؛ لدقته وشموله ، وأمانته في ذكر مصادره ؛ ولذلك جعله صاحب لسان العرب من مصادره الأساسية في كتابه .

وقد ذكر الأزهرى فى المقدمة التى فصل فيها مصادره، أنه نقل من الغريب المصنف، وغريب الحديث، والأمثال، ومعانى القرآن. والأربعة لأبى عبيد القاسم بن سلام (٢٠/١).

وإن من يدرس تهذيب اللغة ، ويقارن بينه وبين الغريب المصنف ، ليستطيع أن يحكم وهو مطمئن ، بأن الأزهرى قد نقل كتاب أبي عبيد كله في كتابه أوكاد ؛ فإن الكلمات التي تبدأ بحرف الكاف في الغريب المصنف ، توجد إلا قليلا منها ، بنص عبارتها في التهذيب .

وقد جرى الأزهري على أن يذكر مع أبي عبيد الراوي الذي نقل عنه هذا

 <sup>(</sup>۱) طبع هذا الكتاب الضخم في ۱۵ مجلدا ، بتحقيق الشيخ عبد السلام هارون
 وآخرين ، بالقاهرة سنة ۱۹٦٤ – ۱۹۲۷ م .

الأحير في كتابه ؛ مثا :

غ م ٦ : « الفراء : رجل مَكْبون الأصابع ، مثل الشُّشُن » . التهذيب ٢٨٣/١٠ : « أبو عبيد عن الفراء : رجل مَكْبون الأصابع ، مثل الشُّقْنِ »(١) فإن لم يذكر أبو عبيد راويا معينا ، واكتفى بعبارة :« غيره » ، فإن الأزهري ينسب القول عندئذ إلى أبي عبيد نفسه ، مثل :

غ م ٤٣ ٪ غيره : الكُبَّة : الجماعة . وقال أبو زبيد :

... ... ... وعاث في كُبَّة الوَّعُواع والعِير ».

التهذيب ٤٦١/٩ : « أبو عبيد : الكُبَّة : الجماعة . وقال أبو زبيد :

... ... ... وعات في كبّة الوعواع والعِير ».

ومن المثالين السابقين نرى الأزهرى يلتزم نص عبارة أبي عبيد ، وينقلها كما هي : وهذا دأبه دائما ، ولم يشذ عن ذلك إلا في القليل الندار .

وأحيانا يعلق الأزهري على كلام أبي عبيد ، فيشرح ما يعنيه ، أو يستدل على صحته بما سمعه هو من العرب ؛ مثل:

غ م ٣٩ : والكَتْف هو المشي الرُّوَيْد . قال لبيد :

... ... ... قريحُ سلاحٍ يكتِف المشيَ فاتِرُ وقولهم : مشتُّ فكَتَفَتُّ ، أي حركتها كتفيها ، .

التهذيب ١٤٥/١٠ : ﴿ وَقَالَ أَبُو عَبِيد : الكَتْفُ : المُثْنَى الرُّوَيد . وقال لبيد :

... ... قريحُ سلاحٍ يَكَتْفِ المشيَ فاتر قريحُ سلاحٍ يَكَتْفِ المشيَ فاتر قال الفرس . قال عني : الفرس .

غ م ۲٤٨ : « أبو زيد : الكّر : الحبل الذي يُصْعَد به على النخل ، وجمعه كُرُور . ولا يُسمَّى بذلك غَيرُه من الحبال » .

<sup>(</sup>۱) نادرا ما يختلف اسم الراوى مثل غ م ١٠١ ( الأصمعي ) = التهذيب ١٠٨/١٠ (الأموى) ولعل ذلك راجع إلى تحريف في نسخة الأزهري من الغريب المصنف، أو من أوهام الناسخ في تهذيب اللغة!

مَ وَقَادُرا مَا يَجَذَفُ الْأَرْهُرَى مُ شَوَاهِدِ الْغَرِيبِ الْمُصِنْفُ الْمُ مِثْلُ: وَهُ مَا عُ غ م ٤٢ : ﴿ الفراء : رجل ذو كَسَرات وهَزَرات ، وإنه لمهزر ۖ ، وُهَا الْحَلَامُ كُلَّهُ ا

عبر أنه كثيراً ما يزيد أشعارا شواهد ؟ مثل : عبر أنه كثيراً ما يزيد أشعارا شواهد ؟ مثل أن ينعنا بينعنا ، تا ياسا

غ م ٢ : ﴿ وَقَالَ الْأَصْمَعَى : الكُتَدَ مَا بِينَ الكَاهِلَ إِلَى الظَّهِرِ ، وَالتَّبَيِّجَ مَا مُثْلُهُ ﴾ .

مثله » مثله » أن الكامل التهذيب و الكيد مل يين الكامل التهذيب و الرمة : الكيد مل يين الكامل التهذيب و الله مثله مثله مقال ذو الرمة : المصادر الته التهذيب الكيد مثله مثله مثله مثله مثله مثله مثله الما التهديم التهد

يَسْمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَيْدَانَ النَّخيلِ البواسق».

و الدرا ما يترك الأزهري (الغريب المصنف ) ، مغ و حود الكلمة اللتي المتحدث عنها و عود الكلمة اللتي المتحدث عنها ويد عنها أبي المتعدد الما المتحدث عنها أبي المتعدد المتحدث عنها أو المن المتحدث عنها أو المن المتحدث عنها أو عمرهم و مثل المتحدد المتحد

غ م ٢٥٢ : ﴿ وَالكُتْبَةَ : الخُرْزَةَ ، والجمع كُتَبِ ﴾ والكُتْبة : الخُرْزَة المطلمومة بالنبيّر، وجمعها التهذيب الكُتْبة : الخُرْزَة المطلمومة بالنبيّر، وجمعها كُتُك ﴾ . ١٧٧٠ - ١٧٧٠

ره ، قال في القدمة ١/٥ : ، إن للمة العرب مقاليس صديرة . وأصولا دائر ع منا فرح . وقد ألف الناس في جوانع اللقة عما ألكوا ، ولم يجويوا في غوم من الملك. عن مقياس من الملك القاليس ، ولا أصل من الأصول .

(7) edge Miss MATT

#### ع مقاييس اللغة ، لابن فارس ( المتوفى سنة ٣٩٥ هـ) :

دخلت المعاجم العربية بكتاب أحمد بن فارس « مقاييس اللغة » (١) في طور جديد ، فقد قصد مؤلفه فيه إلى كشف الستار عن المعنى الأصلى المشترك في جميع صيغ المادة الواحدة ، وأطلق على هذه المعانى المشتركة : « الأصول والمقاييس » (٢) .

وكانت فكرة الأصول هي المسيطرة عليه فسمى بها الكتاب ، ولكنها لم تكن تنطبق تمام الانطباق إلا على الألفاظ الثنائية المضعفة والثلاثية . أما ما زاد على ذلك فله فيها مذهب آخر لم يعن بتوضيحه في المقدمة كسابقه ، وإنما يتضح في علاج ما زاد على الثلاثي ، وفي قوله في أثناء الكتاب : « اعلم أن للرباعي والخماسي مذهبا في القياس ، يستنبطه النظر الدقيق ، وذلك أن أكثر ما تراه منه منحوت . ومعنى النحت أن تؤخذ كلمتان ، وتنحت منهما كلمة واحدة تكون آخذة منهما جميعا بحظ » (٢)

ومقاييس اللغة مرتب ترتيبا هجائيا بحسب الأصل الأول للكلمة ، غير أنه تأثر بكتاب « العين » للخليل بن أحمد ، فقسم المواد في كل حرف إلى الثنائي المضاعف ، والثلاثي ، وما زاد على الثلاثة .

وقد ذكر ابن فارس فى مقدمته أنه اعتمد على محمسة كتب هى: العين للخليل بن أحمد ، وغريب الحديث ، ومصنف الغريب لأبى عبيد ، وإصلاح المنطق لابن السكيت ، والجمهرة لابن دريد ، وقال بعد ذلك : « فهذه الكتاب الخمسة معتمدنا فيما استنبطناه من مقاييس اللغة ، وما بعد هذه الكتب فمحمول

 <sup>(</sup>١) نشر هذا الكتاب ، بتحقيق الشيخ عبد السلام هارون ، بالقاهرة سنة
 ١٣٦٦ - ١٣٦١ ه.

<sup>(</sup>٢) قال في المقدمة ٣/١ : « إن للغة العرب مقاييس صحيحة ، وأصولا تتفرع منها فروع . وقد ألف الناس في جوامع اللغة ما ألفوا ، ولم يعربوا في شيء من ذلك عن مقياس من تلك المقاييس ، ولا أصل من الأصول » .

<sup>(</sup>٣) مقاييس اللغة ١/٣٢٨

عليها وراجع إليها ، حتى إذا وقع الشيء النادر نصصناه إلى قائله إن شاء الله » (١) . وقد ذكر غير هذه الكتب الخمسة ، الكثير فى نص الكتاب ؛ مثل : فصيح ثعلب ، (٢) والإبل للأصمعى (٣) ، والأجناس له (٤) ، والهمز لأبى زيد (٥) ، وغيرها .

وإن من يفحص كتاب الكاف في معجم مقاييس اللغة ، لا يجد بين كلماته إلا حوالي النصف من كلمات « الغريب المصنف » التي تبدأ بحرف الكاف ، وهذه لم يعتمد ابن فارس في الكثير منها على أبي عبيد ، كما اعتمد على الخليل وابن دريد ، ولم يحتفظ دائما بعبارة « الغريب المصنف » كما هي ، كما أنه لم يسم أبا عبيد إلا مرة واحدة ، وكان أحيانا يحذف شواهد « الغريب المصنف » ، وأحيانا أخرى يزيد شواهد ليست فيه . وفيما يلي بعض الأمثلة لذلك :

غ م ٥٥ : « وحكى اليزيدى ، عن أبى عمرو بن العلاء ، قال : ينسب إلى كِسْرَى - قال : وكان يقوله بكسر الكاف : كِسْرِيّ وكِسْرَويّ . الأموى : كِسرى بالكسر أيضًا » .

المقاييس ١٨١/٥: « قال أبو عمرو : ينسب إلى كِسْرَى ، وكان يقوله بكسر الكاف : كِسْرِى وكِسْرَوِى . الأموى : كِسرى بالكسر أيضا » .

غ م ٥٩٤ : « الكسائى : وأكفأت الشيء ، إذا أملته ؛ ولهذا قيل : أكفأت القوس ، إذا أملت رأسها ، ولم تنصبها نصبا حين ترمى عليها . قال : ومنه قول ذى الرمة :

... ... ... إذا ما عَلَوْها مُكْفَأَ غير ساجع

### أي ممالا ».

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة ١/٥

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة ١/٠/١

<sup>(</sup>٣) مقاييس اللغة ٢٠٧/١

<sup>(</sup>٤) مقاييس اللغة ١/٦٨١

<sup>(</sup>٥) مقاييس اللغة ٥/٣٥٣

المقايس ١٨٩/٥: « أكفأت الشيء ، إذا أملته ؛ ولذلك يقال : أكفأت القوس ، إذا أملت رأسها ، ولم تنصبها حين ترمى عليها » .

## عمل اللغة ، لابن فارس ( المتوفى سنة ٣٩٥ هـ) :

ولابن فارس كتاب آخر هو « مجمل اللغة » (١) ، ولا يختلف عن المقاييس في شيء من ترتيبه بحسب الأصل الأول للكلمة، وتأثره بكتاب « العين » في تقسيم المواد في كل حرف إلى الثنائي المضاعف ، والثلاثي ، وما زاد على الثلاثة . غير أن فكرة تجميع صيغ المادة الواحدة تحت معنى أصلى مشترك وهي الفكرة التي سيطرت على كتاب المقاييس – لا يوجد منها هنا إلا آثار ضئيلة ، ويظهر أن ابن فارس ألف المجمل قبل المقاييس (٢)

وقد أورد ابن فارس فى مقدمة باب الهمزة من كتابه ، المصادر التى استقى منها مادة المجمل ؛ فذكر : الخليل ، والكسائى ، والفراء ( أبو زكريا يحيى بن زياد العبسى ) ، والأصمعى ، وأبا عبيدة ، والأموى ، وأبا زيد ، وأبا عمرو الشيبانى ، وأبا عبيدالقاسم بن سلام ، وابن الأعرابى ، وتعلبا ( أبو العباس أحمد ابن يحيى الشيبانى ) والمبرد ( أبو العباس محمد بن يزيد الثالى-) وابن قتيبة ( أبو محمد عبد الله بن مسلم القتيبى ) وابن دريد ( )

وقد اعتمد ابن فارس في كتابه المجمل على « الغريب المصنف » اعتادا كبيرا ، بعكس الحال في كتابه المقاييس ؛ فقد وردت فيه الكثير من عبارات أبي عبيد مسبوقة أحيانا بإسناد عن القطان ، عن على بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد . بل إنه كثيرا ما اعتمد في بعض مواد الكتاب على « الغريب المصنف وحده دون

<sup>(</sup>۱) طبع الجزء الأول منه بعناية الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد بالقاهرة سنة ١٩٤٧ م ، ثم نشر كاملاً بتحقيق الشيخ هادى حسن حمودى فى الكويت سنة ١٩٨٥ م . وهذه النشرة الثانية هى التى نستخدمها هنا .

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة المقاييس، لعبد السلام هارون ١/١٤

 <sup>(</sup>٣) مجمل اللغة ١٤٣/١: « دخل كلام بعضهم في كلام بعض، ولم يَعْدُ ما أَلْفناه في كتابنا هذا مقال جماعتهم، وإن كان أحدهم قد زاد في التصاريف والشواهد على الآخر ».

غیره ، فنقله بنصه ، وترتیب عباراته ، والأبیات الموجودة به ، كما حدث ذلك فی مادة ( ثری ) ۳۰۰/۱ = غ م ۵۰۱ وفیما یلی مثال آخر :

غ م ٢٠١ : « الفراء عن الكسائى : ثَمْغَة الجبل أعلاه . وقال الفراء : والذى سمعت أنا نَمْغَة ، بالنون » .

المجمل ٣٦٨/١ : « وأخبرنا القطان عن على بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد ، عن الفراء ، عن الكسائي : ثَمْعَة الجبل أعلاه ، بالثاء . قال الفراء : والذي سمعت أنا نَمْعَة ، بالنون » (١) .

## ٦ - الصحاح ، للجوهرى (المتوفى حوالي سنة ٤٠٠ هـ):

وقد تقدمت المعاجم العربية خطوة أخرى جديدة بظهور « تاج اللغة وصحاح العربية » (٢) لأبى نصر إسماعيل بن حماد الجوهرى ، إذ رتبت فيه الكلمات كلها ترتيبا أبجديا ، بحسب الأصل الأخير فيها . وقد وُجدت بذرة هذا الترتيب من قبل لدى الفاراني في ديوان الأدب ، كما ذكرنا من قبل ، وليس كما ذكر الجوهرى نفسه في مقدمة الصحاح من أنه رتبه على ترتيب لم يسبق إليه (٢)

ولم يعتن الجوهري في مقدمته القصيرة بتفصيل مراجعه التي استقى منها

<sup>(</sup>١) المقابلة بين رأى الكسائى ورأى الفراء هنا ، من عمل أبي عبيد نفسه بالطبع ، لا كما ظن حسين نصار ، حين ساق هذا المثال ( المعجم العربي ٤٣٩ ) دليلا على أن ابن فارس في المجمل " يقابل بين أقوال اللغويين المختلفة ، وقد تبعه في هذا الوهم الدكتور رضوان في رسالته ( ابن فارس اللغوى ٩١ ) فنقل عبارته دون أن يذكر مصدره الأصلى في ذلك ، كما ساق رضوان هذا المثال أيضا ( في صفحة ١٤٠ ) للتدليل على أن ابن فارس لا حام في نقده أيضا حول الكسائى ، وكل ذلك خطأ محض ؛ لأن العبارة بتمامها في « الغريب المصنف » ، وليس لابن فارس فضل هنا إلا في نقلها بنصها !

 <sup>(</sup>۲) نشر الصحاح في ستة أجزاء ، بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار ، بالقاهرة سنة ۱۹۵۲ م .

<sup>(</sup>٢) انظر: الصحاح للجوهري ٣٣/١

كتابه ، بل اكتفى بقوله فى آخرها : « بعد تحصيلها ( أى اللغة ) بالعراق رواية ، وإتقانها دراية ، ومشافهتى بها العرب العاربة فى ديارهم بالبادية » (!) .

غير أن المرء مع ذلك ، يجد في الصحاح الكثير من مادة «الغريب المصنف » أحيانا تحت اسم أبي عبيد ، وأحيانا تحت اسم الراوى الذى ذكره أبو عبيد في « الغريب المصنف » وأحيانا تحت الاسمين معا ، وكثيرا ما يهمل كل ذلك . والجوهرى في هذا كله قد يحتفظ بعبارة « الغريب المصنف » كما هي ، أو يغير منها ويزيد عليها أو ينقص . والأمثلة لذلك كثيرة جدا ، وفيما يلي بعضها :

غ م ١٦٥ : « الأصمعى : الكُحَيْل الذي يُطلى به الإبل للجَرَب . وهو النَّفْط والنَّفْط أيضا . قال : والقَطِران إنمايطلى به للدبر والقردان ، وأشباه ذلك » .

الصحاح ١٨١٠/٥: « الأصمعى : الكحيل مبنى على التصغير: الذى تطلى به الإبل للجرب ، وهو النفط . قال : والقطران إنما يطلى به للدبر والقردان ، وأشباه ذلك » .

غ م ٤٨٠ : « أبو زيد : الكنعرة : الناقة العظيمة ، وجمعها كناعر » .

الصحاح ١٨٠٧/٢ (والكنعرة: الناقة العظيمة، وجمعها كناعر. حكاه أبو عبيد عن أبي زيد ».

غ م ٦ : « الفراء : رجل مكبون الأصابع ، مثل الشثن » . الصحاح ٢١٨٦/٦ : « ورجل مكبون الأصابع ، وهو مثل الشثن » .

\* \* \*

٧ - المحكم ، لابن سيدة (المتوفى سنة ٤٥٨ ه):

وعلى الرغم من ظهور ذلك النوع من المعاجم المرتبة ترتيباً هجائياً على يد الجوهرى ، فإننا نجد على بن إسماعيل بن سيدة – وقد توفى بعد الجوهرى بحوالى

<sup>(</sup>١) الصحاح ٣٣/١

نصف قرن من الزمان - يؤلف كتابه: « المحكم والمحيط الأعظم » (١) على طريقة كتاب « العين » للمخليل بن أحمد .

ومصادر ابن سيدة في « المحكم » هي تقريباً نفس مصادره في كتابه : « المخصص » الذي سبق الحديث عنه ، وعلى رأسها : «الغريب المصنف » كما كنا ننتظر .

ولقد نقد ابن سيدة أبا عبيد ، وبعض اللغويين الآخرين ، كابن الأعرابي ، وابن السكيت ، في مقدمة المحكم نقدا لاذعا ، وصب على أبي عبيد الشتائم واللعنات ، فوصفه « بضعف المُنَّة وسخافة الجنّة » (٢) ، وقال عن بعض عباراته: « فهل هناك أوحش من هذه العبارة أو أفحش من هذه الإشارة ؟ » (٢) . وذكر أن أبا عبيد في باب : عيوب الشعر من : الغريب المصنف « ما كاد يوفق منها في قضية ، ولا يُسلَّد فيها إلى طريقة سَويّة » (٤) . وقد تعرض ابن سيدة لأبي عبيد بالنقد أيضا في مقدمة كتابه : « المخصص » (٥) ، غير أنه لم يشتد عليه هناك اشتداده في المحكم .

والحق أن ابن سيدة كان معجبا بنفسه أشد الإعجاب في كتابه «المحكم»، إذ إنه كثيرا ما غلا في الفخر، وتتبع سقطات اللغويين من قبله، وقارن بين كتبهم وكتابه. ولنستمع إليه يقول في المقدمة (٦): « فإن رأيت قضية في كتابي قد ساوت قضية من كتب أهل اللغة في اللفظ أو قاربتها، فاقرن القضية بالقضية، يلح لك ما بينهما من المزية، إما بفائدة يَجِلَّ موضعها، وإما بصورة عبارة يَلد موقعها؛ كقول أبي عبيد: تَمَاًى الجلد تَمَيًّا، مثال وأما بصورة عبارة يَلد موقعها؛ كقول أبي عبيد: تَمَاًى الجلد تَمَيًّا، مثال وأما بصورة عبارة يَلد مؤقعها؛ وصلى الله على نبينا محمد القائل: إن من

 <sup>(</sup>۱) طبع من المحكم حتى الآن سبعة أجزاء ، بتحقيق مصطفى السقا وآخرين ،
 بالقاهرة سنة ۱۹۵۸ م وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) المحكم ١/٤

<sup>(</sup>٢) المحكم ١/٥

<sup>(</sup>٤) المحكم ١/٤

<sup>(°)</sup> الخصص ١/١

<sup>(</sup>٦) المحكم ١/٨

البيان لسحراً! وأين هذا من قولى بدل هذه العبارة: مِأَوْت الجلد، ومَأَيْتُه، ومَأَيْتُه، ومَأَيْتُه نوماًيُّتُه فتمأى. ولو لم يكن في ذلك إلا ذكرى البسيط الذي هو: مَأَوْت ومَأَيْت، وحملى عليه الانفعال المتركب بالزيادة الذي هو تمأى. وإنما أعنى بالانفعال هنا التفعُّل، وآثرته لأنها عبارة المنطقيين ».

ولقد أنسته حرارة الانفعال ، والتمادى فى النقد هنا أن يذكر جواب الشرط ، الذى بدأه فى عبارته بقوله : « ولو » !

ونم يعتن ابن سيلة فى داخل نص « المحكم » بذكر مصادره كعنايته بذلك فى « المخصص » ، بل كان يكتفى عادة بعبارة : « وقيل ... وقيل ... » (١) . ولم يذكر فى « المحكم » اسما من الأسماء إلا إذا كان صاحبه قد انفرد برأى ما ، أو كان كلامه موضع نقد ؛ ولذلك لم يرد اسم أبى عبيد فى حرف الكاف إلا مرتين اثنتين ، وفى الجزء الأول من المطبوع ٢٧ مرة ، وفى الثانى ٣٢ مرة كذلك .

ولم يحتفظ ابن سيدة في الكثير الغالب بعبارة المصادر التي ينقل منها ، ومن بينها : « الغريب المصنف » ، بل كان يغيّرها ، ويأتى بها في ثوب جديد موافق للشروط التي وضعها في مقدمة كتابه (٢) . وهو نفسه يقول : « فرب سطر من كتابي يغترف من كتب اللغة في الخط سطورا ، فإذا حصل جوهر الكلام عادت أبوابهم لأبواني شطورا ؛ كقول أبي عبيد : سمعت أبا عمرو الشيباني يقول : الأنوف يقال لها المخاطم ، واحدها مخطم . وقلت أنا في تعبيره : المَخْطِم الأنف ، وغنيت عما سوى ذلك ؛ لأنه إذا كانت الكلمة مفعلا فجمعها مفاعل ، ولا يلزم إذا كان الجمع مفاعل أن يكون الواحد مفعلا » (٢)

<sup>(</sup>١) انظر مثلا: المحكم ٤٦٣/٦: « الكَتَد والكَتِد »: مجتمع الكتفين في الإنسان. وقيل: ما بين الثَّبَج إلى مُنَصَّف الكاهل. وقيل: ما بين الثَّبَج إلى مُنَصَّف الكاهل.».

 <sup>(</sup>۲) المحكم ۷/۱ وانظر: المعجم العربي ٣٤٦
 (٦) المحكم ٧/١

وأخيراً نشير هنا إلى أن ابن سيدة كان ينبه أحيانا على الخلاف الموجود بين نسخ « الغريب المصنف » . وفيما يلى بعض الأمثلة لذلك كله :

غ م ٤٩١ : « أبو عمرو : المُكْرَبَاتِ التي إذا اشتد البرد عليها ، جاءوا بها إلى أبوابهم ، حتى يصيبها الدخان فتدفأ » .

المحكم ١١/٧ : « والمكربات : الإبل التي يؤتى بها إلى أبواب البيوت في شدة المحكم ١١/٧ : « والمكربات : الإبل التحان فتدفأ » .

غ م ٤٢٨ : « أبو زيد : الكُرّ : الحبل الذي يُصعد به على النخل ، وجمعه كرور . ولا يسمى بذلك غيره من الحبال » .

المحكم ٤٠٧/٦ : « والكرّ : الحبل الذي يصعد به على النخل . وقال أبو عبيد :

لا يسمى بذلك غيره من الحبال . وقيل : هو الحبل الغليظ .
وقيل : هو حبل السفينة . وقال ثعلب : هو الحبل ، فعمّ به .
والجمع من كل ذلك كرُور » .

المحكم ٤٧٩/٦: « وفي بعض نسخ المصنف: ومثلها من الرجال المكمور ، وهو الذي أصاب الكاتن كَمَرَتُه. ولا أعرفه، والمعروف الخاتن » (١)

# ۸ - أساس البلاغة ، للزمخشرى ( المتوف سنة ٥٣٨ ه) :

وبظهور «أساس البلاغة» (۲) ، لأبي القاسم محمد بن عمر جار الله الزمخشرى ، ظهر نوع جدید من التألیف فی میدان المعاجم العربیة ؛ فقد رتب الأساس ترتیبا هجائیا بحسب الأصل الأول للكلمة . وقد ظهر هذا النوع من الترتیب الهجائی لأول مرة فی كتب غریب الحدیث ، علی ید أبی عبید الهروی ( المتوفی سنة ۲۰۱ ه ) فی كتابه : « الغریبین » (۲) . ویبلو أن الزمخشری

- (١) لا وجود للفظة الكاتن فيما بين يدى من نسخ الغريب المصنف (انظر:غم ٦١)!
  - (٢) طبع أساس البلاغة بالقاهرة بدار الكتب المصرية سنة ١٩٢٢ م.
- (٦) طبع الجزء الأول منه بتحقيق محمود محمد الطناحى بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة سنة ١٩٧٠ م .

تأثر بترتيب الغريبين ، لا في كتابه الأساس فحسب ، بل في كتابه : « الفائق في غريب الحديث » كذلك .

ولم يكن هذا النوع من الترتيب هو وحده الجديد فى معجم « أساس البلاغة » ، بل اهتم فيه الزمخشرى كذلك بناحية لم تهتم بها المعاجم المتقدمة عليه ، ويتمثل ذلك فى عنايته بالتفريق فى المعانى بين الحقيقة والمجاز والاستعارة والكناية .

ولم يبين الزمخشرى مصادره فى مقدمة الأساس ، وتمتاز عبارته فى داخل المعجم بالإيجاز والاختصار ، ولم يكثر فيه من الاستشهاد ، إلا أننا نجد فيه أحيانا شواهد لا نراها فى غيره من المعاجم التى بين أيدينا . ويبدو أنه لم يرو شيئا عن الغريب المصنف ، فلم يرد لأبى عبيد ذكر فى الكلمات التى تبدأ بحرف الكاف فيه . حقا توجد بعض التعريفات التى يوجد مثلها أو ما يقاربها فى « الغريب المصنف » ، غير أننا لا نستطيع القول بنقله إياها منه مباشرة ؛ لأن مثل هذه التعريفات ، توجد بنصها أحيانا فى المعاجم التى سبقت الأساس كالصحاح مثلا ، فلعل الزمخشرى قد نقلها من هذه المعاجم . وعلى هذا فإن تأثير الغريب المصنف » عليه – فيما يرجح – تأثير غير مباشر . وفيما يلى بعض الأمثلة :

غ م ۸۰ : « اليزيدى : أكممت القميص : جعلت له كُمين » . الأساس ٢/٣٠٠ : وكَمَنتُ القميص ، وأكممته : جعلت له كمين » (= الصحاح ٢٠٢٥/٥) .

غ م ١٠: « الأكسح: الأعرج. قال الأعشى:
يين مغلوب كريم جَدُّه وخَذُول الرِّجل من غير كَسَخ».
الأساس ٣٠٧/٢: «ورجلكسح: أعرج، وبه كَسَح. قال الأعشى:

بين مغلوب كريم جسده وخذول الرجل من غير كسح». ( = الصحاح ٣٩٩/١ ).

## ٩ - شمس العلوم ، لنشوان الحميري ( المتوفى سنة ٧٣٥ هـ) :

ومن المعاجم التي رتبت ترتيباً هجائيا بحسب الأصل الأول للكلمة ، معجم: «شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم » (١) لنشوان بن سعيد الحميرى ، وهو معجم مهم لما فيه من إشارات قصصية ، تاريخية ، وجغرافية ، ولغوية ، من بلاد اليمن موطن المؤلف . وهو معجم معقد الترتيب ؛ فقد رتبه مؤلفه - كا قال في مقدمته - على حروف المعجم ، وجعل لكل حرف من حروف المعجم كتابا ، ثم جعل له ولكل حرف معه من حروف المعجم بابا ، ثم جعل كل باب من تلك الأبواب شطرين : أحدهما للأسماء ، والآخر للأفعال ، جعل كل باب من تلك الأبواب شطرين : أحدهما للأسماء ، والآخر للأفعال ، مقدما الأصلى على المزيد ، مبتدئا في أول كل كتاب بالمضاعف ، جاعلا لكل كلمة من الأسماء والأفعال وزنا ومثلا ، مرتبا الكلمات في كل وزن ، ومشيرا إلى حرفها الأخير .

ولم يذكر في مقدمة الكتاب أي مصدر من المصادر. ويظهر من دراسته أنه لم ينقل شيئا من « الغريب المصنف ». وقد ذكر اسم أبي عبيد في الجزء الأول منه ( بتحقيق تسترستين ) حوالي محسين مرة في مسائل تتصل بالقراءات (٢). ولعله قد رأى كتاب « القراءات » لأبي عبيد الذي سبق ذكره هنا.

## ١٠ – التكملة والعباب ، للصاغاني ( المتوفي سنة ٢٥٠ هـ) :

وإذا كنا لم نتين الأثر المباشر للغريب المصنف على معاجم القرن السادس الهجرى ، ممثلة في أساس البلاغة » و « شمـس العلـوم » ، فإن أحد مولفى المعاجم الأعلام في القرن السابع ، وهو أبو الفضائل رضى الدين الحسن بن محمد

<sup>(</sup>۱) طبع الجزء الأول منه حتى نهاية حرف الجيم ، بتحقيق « تسترستين » .K.V. في Zetterstéen في ليدن سنة ١٩٥١ – ١٩٥٣ م . كما نشر القاضي عبد الله الجرافي الجزأين الأول والثاني ، وطبعهما في مطبعة عيسى الباني الحلبي بالقاهرة ( بلا تاريخ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر مثلا صفحات ۱۰/۱۸؛ ۲۶/۳۰؛ ۲۶/۳۰؛ ۲۰/۳۱؛ ۲۰/۳۱؛ ۲۶/۳۰؛ ۲۸/۱۱۹؛ ۲۸/۱۱۱؛ ۲۸/۱۱۱؛ ۲۸/۱۱۱؛ ۲۸/۱۱۱؛ ۲۸/۱۱۱؛ ۲۶/۵۴؛ ۲۶/۵۴؛ ۲۸/۱۱۱؛ ۲۸/۱۱۱؛ ۲۸/۱۱۱؛ ۲۸/۱۱۱؛ ۲۸/۱۱۱؛ ۲۸/۱۱۱؛ وغیر ذلك ( من نشرة تسترستین ) .

الصاغانی – قد نقل من مادة: «الغریب المصنف » فی معجمیه: «التکملة والذیل والصلة لکتاب تاج اللغة وصحاح العربیة » (۱) و «العباب الزاخر واللباب الفاخر » (۲) ؛ فخاتمة الأول منهما مطبوعة فی مقدمة الناشر له (۲/۱ – ۸) و آخر « تاج العروس للزَّبیدی (۲/۱ – ۲۹ ۵) . ویذکر الصاغانی فیها أنه اعتمد فی تألیف کتابه التکملة ، علی أکثر من ألف مصنف ، وقد عدّ من بینها «الغریب المصنف » لأیی عبید القاسم بن سلام .

وأما الثانى منهما ، وهو « العباب » ، فقد ذكر الصاغانى من بين مصادره فيه « الغريب المصنف » لأبى عبيد كذلك ( حرف الهمزة ٣١) . وقد تبع المؤلف في الكتابين ترتيب صحاح الجوهرى .

ويبدو أن الصاغاني لم يستخدم إلا القليل من مادة « الغريب المصنف » في التكملة . وقد أثبتت المقارنة أنه كان يذكر اسم الراوى الذي اعتمد عليه أبو عبيد فحسب . مثال ذلك :

غ م ٣٧٤: « وعن أبي عمرو: كَشِئْت من الطعام كَشُنًا ، وهو أن يمتلىء » . التكملة ٥/١٤ « وقال أبو عمرو: كشئت من الطعام كشئا ، إذا أكلته حتى تمتلىء » .

وفي الكتاب الثاني « العباب » يقل ورود اسم أبي عبيد ، مثل :

غ م ١٦٩ ( في باب نعت البيض ) : « والكِرْفِيّ : قشرها الأعلى أيضا » . العباب ( الهمزة ١٥٣ ) : « أبو عبيد : الكرفيء : قشر البيض الأعلى » . غ م ٣١٣ : « وكَلَاّتِ الناقةُ وأَكْلَاّت : أكلت الكلاّ » . العباب ( الهمزة ١٥٧ ) : « وكلاّت الناقة : أكلت الكلاّ . حكاه أبو عبيد » .

<sup>(</sup>۱) نشر بتحقیق عبد العلیم الطحاوی و آخرین، بالقاهرة سنة ۱۹۷۰ - ۱۹۷۹ م.

<sup>(</sup>۲) نشر الشيخ محمد حسن آل ياسين حرف الهمزة منه في بغداد سنة ١٩٧٧ م، وحرف الغين في بغداد سنة ١٩٨٠ م، وحرف الفاء في بغداد سنة ١٩٨١ م.

وأحيانا كان الصاغاني يكتفي في هذا الكتاب كذلك بذكر من روى عنه أبو عبيد ، ويختصر العبارة ؛ مثال ذلك :

غ م ٤٨٢ : « أبو عبيدة : الكَنُوف : التي تبرُك في كَنَفة الإبل . الأصمعي مثله . قال : والقَلُور التي تبرُك أيضا ناحية من الإبل ، إلا أن القَلُور تستَبْعِد » .

العباب ( الفاء ٥٥١ ) : ﴿ وقال أبو عبيدة : ناقة كنوف : تبرك في كنفة الإبل مثل القذور ، إلا أنها لا تستبعد كما تستبعد القذور » .

\* \* \*

## 11 – لسان العرب ، لابن منظور ( المتوف سنة ٧١١ هـ) :

وقد تضخمت المعاجم العربية ، في أوائل القرن الثامن الهجرى ، على يد أبي الفضل جمال الدين محمد بن المكرم بن منظور الإفريقي المصرى ، في معجمه المشهور : « لسان العرب » (١) ؛ فقد جمع فيه بين تهذيب الأزهرى ، ومحكم ابن سيدة ، وصحاح الجوهرى ، وحواشى ابن برى على الصحاح ، إلى جانب الأحاديث التي أخذها من كتاب ابن الأثير : « النهاية في غريب الحديث والأثر » . وهذه الكتب الخمسة ذكرها ابن منطور في مقدمته (٧/١) ولم يذكر غيرها (٢) ، وسماها : الأصول الخمسة .

وقد نقل ابن منظور محتویات هذه الکتب الخمسة تقریبا ، وضمها معجمه « لسان العرب » دون تصرف فی عبارتها إلا فی النادر ، غیر أنه لم یکن ینبه علی کل فقرة اقتبسها من هذه الکتب ، وینسبها إلی صاحبها ؛ لأنه کان پخلط ما یأخذه منها بعضه ببعض . حقا یلتقی المرء فی کتابه کثیرا بأسماء هذه الکتب

<sup>(</sup>۱) نشر لسان العرب فی بولاق بمصر سنة ۱۳۰۰ – ۱۳۰۷ ه فی عشرین مجلدا ، کا نشر فی بیروت سنة ۱۹۵۰ – ۱۹۵۹ فی خمسة عشر مجلدا .

<sup>(</sup>۲) ما ذكره ابن حجر فى الدرر الكامنة ٢٦٣/٤ والسيوطى فى بغية الوعاة (٢/١) وطاش كبرى زاده فى مفتاح السعادة (١٠٦/١) والزبيدى فى مقدمة تاج العروس (٣/١) من أن جمهرة اللغة لابن دريد من مصادر لسان العرب ، خطأ محض!

وأصحابها ، غير أنه لا توجد قاعدة معينة لظهورها .

وإذا كان كل من التهذيب والصحاح والمحكم ، قد اعتمد على « الغريب المصنف » ونقل منه الكثير ، كما رأينا من قبل ، فإننا لا نعجب حين تقابلنا عبارة « الغريب المصنف » كثيرا في لسان العرب ، بل إنها لتقابلنا أحيانا في المادة الواحدة مكررة ثلاث مرات ؛ لأنها توجد في كل من التهذيب والصحاح والمحكم ، أو مرتين ؛ لأنها توجد في مصدرين من هذه المصادر الثلاثة ولا توجد في الثالث . وعلى أية حال ، فإن عبارة « الغريب المصنف » لابد أن نعثر عليها في لسان العرب على الأقل مرة واحدة في كل مادة ، ما دامت توجد في أحد المصادر الثلاثة السابقة أما إذا سقطت منها – وهذا قليل – فإنها لا توجد بالطبع في اللسان .

وفيما يلى مثال للحالة الأولى. وهى تكرار التعريف الواحد الموجود في « الغريب المصنف » ثلاث مرات في اللسان ، لوروده إليه من ثلاث جهات ، كما ذكرنا من قبل:

غ م ۱۷۱ : «ثم یکون الجراد بعد الغَوْغاء کُتفانا ، واحدتها کتفانة » . التهذیب ۱۲۵/۱ : « أبو عبید : یکون الجراد بعد الغوغاء کتفانا واحدته کتفانة . قلت : وسماعی من العرب فی الکتفان أنه الجراد التی ظهرت أجنحتها ، ولَمَّا تَطِر بعد ، فهی تنقُز من الأرض نقزانا ، مثل المکتوف الذی یستعین بیدیه إذا مشی » .

الصحاح ١٤٢٠/٤ : « والكتفان : الجراد أول ما يطير منه ، الواحد كتفانة ، ويقال : هي الجراد بعد الغَوْغاء ، أولها السَّرو ، ثم الدِّبا ، ثم الغَوْغاء ، ثم الكتفان » .

المحكم ٢/٠٨٦ : « والكتفان : الجراد بعد الغوغاء ، وقيل : هو كتفان إذا بدا حجم أجنحته » .

اللسان ٩/٩٥٦: ١ ابن سيدة ... والكُتْفان والكِتفان : الجراد بعد الغوغاء . وقيل : هو كُتْفان وكِتْفان إذا بدا حجم أجنحته ... أبو عبيد ( محرفا : أبو عبيدة ) : يكون الجراد بعد الغوغاء كتفانا . قال أبو منصور: سماعي من العرب في الكتفان من الجراد التي ظهرت أجنحتها ، ولما تطر بعد ... الجوهري: الكفتان: الجراد أول ما يطير منه . ويقال: هي الجراد بعد الغوغاء، أولها السَّرو، ثم الدَّبَي، ثم الغوغاء، ثم الكتفان » .

فنحن نرى فى هذا المثال بوضوح كيف أثبت ابن منظور تعريف « الغريب المصنف » ثلاث مرات ، الأولى : عن طريق المحكم ، والثانية : عن التهذيب ، والثالثة : عن الصحاح . إلا أن ذلك قليل إلى جانب إثباته مرة واحدة أو مرتين .

وقد أدى اعتماد اللسان على هذه المصادر وحدها ، دون الرجوع إلى « الغريب المصنف » نفسه ، إلى أن فاته ما فات هذه المصادر من كلمات هذا الأخير ، وإن كانت هذه الكلمات قليلة في الواقع ؛ ففي حرف الكاف من هذه المصادر ، وبالتالي في اللسان ، لا توجد كلمتان من كلمات الغريب المصنف ، وهما :

غ م ٩١ : « الأصمعى : البُرْبُور : الجشيش من البُرّ ، ويقال : الكركورة » .

غ م ٢٨٤ : « أبو زيد : وطيب الكسية ، من الكساء » .

ومن الظواهر الملموسة في « لسان العرب » إكاله الشواهد الشعرية ، ونسبتها إلى أصحابها في الكثير الغالب ، الأمر الذي لا يوجد بهذه الكثرة في التهذيب والمحكم والصحاح . وإن « حواشي ابن برى على الصحاح » (١) هي التي سدت النقص في هذه المصادر الثلاثة ، وأمدت « لسان العرب » بتلك المادة الوفيرة من الشواهد ، وتكملة بعضها ، ونسبتها إلى أصحابها . مثال ذلك :

غ م ٢٠١ : « الفراء : الكَفِر : العظيم من الجبال . وأنشد :

<sup>(</sup>۱) وتسمى: « التنبيه والإيضاح عما وقع فى الصحاح » لأبى محمد عبد الله ين برى المسرى. وقد نشر من هذه الحاشية جزآن، أولهما بتحقيق مصطفى حجازى فى القاهرة سنة ١٩٨٠ م، وثانيهما بتحقيق عبد العليم الطحاوى بالقاهرة سنة ١٩٨١ م.

| تَطَلَّعُ رَيَّاه من الكَفِراتِ » . |                                       |         |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| الفراء: الكفر: العظيم من الجبال.    | . ۲۰۰/۱۰ : « أبو عبيد عن ا<br>وأنشد : | التهذيب |
| تطلع رياه من الكفرات ».             |                                       |         |

الصحاح ٨٠٨/٢ : « والكفر - بكسر الفاء - العظيم من الجبال . حكاه أبو عبيد عن الفراء » .

المحكم ٨/٧ : « والكفر : العظيم من الجبال ، والجمع : كفرات . قال : ... ... تطلع ريساه من الكفرات » .

ابن برى ٢٠١/٢ : «وذكر (الجوهرى) في هذا الفصل: الكفر - بكسر الفاء - للعظيم من الجبال . حكاه أبو عبيد عن الفراء . قال الشيخ : ولم يكمل كلامه ، ولا أتى بالشاهد الذي أتى به ؛ لأنه جمعه على كفرات . وأنشد :

لَهُ أَرْجٌ من مُجْمر الهنِد ساطعٌ تَطَلُّعُ رَبَّاه من الكَفِـراتِ

والبيت لعبد الله بن نمير الثقفي » .

اللسان ١٥١/٥ : « والكَفِر - بكسر الفاء - العظيم من الجبال . والجمع : كَفِرات . قال عبد الله بن نمير الثقفي :

لَهُ أَرَجٌ مِن مُجْمِرِ الهِنْدِ سَاطعٌ تَطَلُّعُ رَيَّاه مِن الكَفِـراتِ

ونخلص من رحلتنا هذه مع « لسان العرب » إلى أنه ليس معجما شاملا لكل ألفاظ اللغة العربية ، على عكس ما قد يظن ، وعلى الرغم من ضخامته ؛ لأن هذه الضخامة ترجع كما سبق أن رأينا – إلى تكراره العبارة الواحدة بنصها في أكثر

من موضع ، مما يجعله مملا في كثير من الأحيان . غير أن ميزته هي في امتلائه بالشواهد ونسبته إياها بالاعتماد على ابن برى في كثير من الأحيان .

# ۱۲ - المصباح المنبر ، للفيومي ( المتوف سنة ۷۷۰ هـ) :

وإذا كان نص « الغريب المصنف » قد دخل معجم لسان العرب ، بطريق غير مباشر ، بواسطة كل من التهذيب والصحاح والمحكم ، فقد دخل من بعده فى معجم « المصباح المنير » (١) بالنقل عنه مباشرة لا بالواسطة . والمصباح من المعاجم التي رتبت فيها الكلمات بحسب الحرف الأول منها كأساس البلاغة . وقد ذكر مؤلفه « أبو العباس أحمد بن محمد الفيومي » أنه جمع أصله « من نحو سبعين مصنفا ، ما بين مطول ومختصر » ، وعد من بينها : غريب اللغة ، لأبي عبيد القاسم بن سلام .

غير أنه ، على ما يظهر ، لم ينقل الكثير من « الغريب المصنف » ؛ إذ لم يرد ذكر أبى عبيد في الكتاب كله إلا مرات معدودة ، لا تزيد على العشرين ، وفيما يلى مثال واحد لذلك :

غ م ٥٣٧ : « أبو زيد : الأنثى من الأسد أسدة ، ومن الذئاب ذئبة . الكسائي مثله » .

المصباح ٢٥ : "( ونقل أبو عبيد عن أبى زيد: الأنثى من الأسد أسدة ، ومن الذئاب ذئبة . وقال الكسائى مثله » .

غير أنه يلاحظ أن الفيومي يروى أحيانا عن أبي عبيد أشياء ليست ف « الغريب المصنف » وإنما هي في « غريب الحديث » لأبي عبيد ، نقلها عن تهذيب اللغة للازهرى ؛ لأن غريب الحديث لأبي عبيد ليس في قائمة مصادر المصباح . ومن أمثلة ذلك :

<sup>(</sup>١) طبع المصباح المنير بالقاهرة عدة طبعات ، منها طبعة القاهرة سنة ١٩٠٩ م، وهي التي نستخدمها هنا .

المصباح 7.1/7 = غریب الحدیث لأبی عبید <math>7.1/7 = 1 النهایة لابن الأثیر 7.1/7 = 7.1/7 = 7.7/7 اللغة 7.17/7 = 7.7/7

هذا .. ويعد « المصباح المنير » آخر المعاجم العربية التي استخدمت « الغريب المصنف » استخداما مباشرا ، وهو معجم صغير نسبيا ، وتقل فيه الشواهد الشعرية بشكل ملحوظ .

## ۱۳ - القاموس المحيط ، للفيروزابادى ( المتوف سنة ۸۱۷ هـ) :

وإذا كان التأثير المباشر للغريب المصنف قد وقف عند حد « المصباح المنير » فقد بقى تأثيره غير المباشر على المعاجم التي ألفت بعد ذلك .

ففى أوائل القرن التاسع الهجرى ، شرع الإمام أبو طاهر محمد بن يعقوب ابن محمد بن إبراهيم مجد الدين الشيرازى ، المعرف بالفيروزابادى ، فى تأليف معجم كبير سماه : « اللامع المُعلَم العُجاب الجامع بين المحكم والعباب » (١) ، أراد أن يجمع فيه بين محكم ابن سيدة والعباب الزاخر للصاغانى ، ويضيف إليهما « زيادات امتلاً بها الوطاب ، واعتلى منها الخطاب» (القاموس ٣/١) . غير أنه لم يتم هذا العمل ، فقد وصل فيه إلى الجزء الخامس من ستين جزءا على حسب تقدير الفيروزابادى نفسه ، ثم سئل « تقديم كتاب وجيز » (القاموس ٢/١) ، فألف كتابه المشهور : « القاموس المحيط والقابوس الوسيط فيما ذهب من لغة العرب شماطيط » (١) ، لخص فيه كل ثلاثين سفرا من اللامع فى سفر (القاموس وأنعم » ( مع زيادات من الله بها وأنعم » ( القاموس ) ) .

والقاموس المحيط من المعاجم التي ترتب الكلمات بحسب الحرف الأخير

<sup>(</sup>۱) منه نسخة فى مكتبة الدكتور فريد حداد فى بيروت . انظر : مجلة معهد المخطوطات ( ۱۹۷۹ م ) .

<sup>(</sup>٢) طبع عدة طبعات ، منها طبعة القاهرة سنة ١٩١٣ وهي المستخدمة هنا .

منها ، كصحاح الجوهرى ، ويمتاز باختصاره الشديد ، مع إحاطته الواسعة . بمفردات اللغة ، وقد حذف الشواهد كلها ، وأسماء الرواة واللغويين إلا في النادر؛ فلم يرد فيه ذكر لأبي عبيد إلا مرات معدودة ، منها :

القاموس ۷/۱ : « الأُثنيَّة كالأُثفيَّة ، وأثأته بسهم :رميته به هنا . ذكره أبو عبيد والصاغاني في ( ث و أ ) . ووهم الجوهري فذكره في : ثأثأ » . .

غ م ٣٧٣ : ( باب الهمز ) : « وأثأته بسهم : رميت » .

وإذا كان كل من المحكم والعباب قد استخدم « الغريب المصنف » استخداما مباشرا ، كما سبق أن رأينا ، فإننا لا ندهش حين نرى تعريفات « الغريب المصنف » تقابلنا بكثرة في القاموس ، وذلك لاعتاد الأخير أساسا على المحكم والعباب .

وفيما يلي مثال لنقله تعريفات « الغريب المصنف » من المحكم :

غ م ١٥٠ : « الأصمعى : في القوس كبدها ، وهو ما بين طرفي العِلاقة » . المحكم ٤٧٣/٦ : « وكَبِد القوس : ما بين طرفي العِلاقة ، وقيل : قدر ذراع من مَقْبضها » .

القاموس ٣٣٢/١: « والكبد من القوس: ما بين طرف علاقتها ، أو قدر ذراع من مقبضها » .

والمثال التالى شاهد لدخول تعريفات « الغريب المصنف » إلى القاموس ، عن طريق العباب كذلك :

غ م ٣٩ : « أبو عمرو : واللبطة والكَلَطة : عدو الأقزل . ويقال : هو المُقْعَد » .

> العباب ( الطاء ١٧٦ ) : « أبو عمرو : الكَلَطة : عَدُو الأَقْوَل » . القاموس ٣٨٢/٢ : « والكلطة : عدو الأَقْوَل ، أو المقطوع الرِّجل » .

> > \* \* \*

### ١٤ - تاج العروس ، للزّبيدى ( المتوفى سنة ١٢٠٥ ه.) :

وقد توالت على القاموس المحيط شروح وتعليقات ونقود ، وأكبرها وأهمها : « تاج العروس من جواهر القاموس » (١) ، لمحب الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطى الزبيدي .

وقد ذكر الزبيدى فى مقدمته لشرح القاموس قائمة بالمصادر التى اعتمد عليها فى شرحه ، تشمل الكثير من المعاجم وكتب الأمثال والنحو والصرف والتاريخ والجغرافيا والطبقات والأدب والقراءات والحيوان والنبات والطب وغيرها .

وأهم المعاجم التي اعتمد عليها في شرحه للقاموس هي: صحاح الجوهرى ، وتهذيب الأزهرى ، ومحكم ابن سيدة ، ولسان العرب لابن منظور ، والعباب والتكملة للصاغاني ، والأساس للزمخشرى ، والجمهرة لابن دريد ، والجمل لابن فارس ، وغير ذلك ، إلا أنه لم يذكر أنه استخدم « الغريب المصنف » لأبي عبيد .

وكل واحد من هذه المعاجم قد دخلته تعريفات « الغريب المصنف » بطريق مباشر ، أو غير مباشر . لذا فإن هذه التعريفات تقابلنا في تاج العروس من جديد ، داخلة فيه عن أكثر من طريق ، غير أن اعتاد الزبيدى الكبير كان على « لسان العرب » لابن منظور . وفيما يلى مثال لذلك :

غ م ٤٩٥ : « الكسائى : وأكفأت الشيء : إذا أملته ؛ ولهذا قيل : أكفأت القوس إذا أملت رأسها ، ولم تنصبها نصبا حين ترمى عليها . قال : ومنه قول ذى الرمة :

... ... إذا ما عَلَوْها مُكُفاً غير ساجع أي ممالا » .

اللسان ١٤٤/١ : « الكسائي : وأكفأ الشيء : أماله ، لُغَيَّة ، وأباها الأصمعي .

<sup>(</sup>۱) طبع في القاهرة سنة ١٣٠٦ ه. وقد خرج منه أكثر من عشرين جزءا في طبعة جديدة بالكويت لم تكتمل حتى الآن!

وأكفأ الشيء أماله . ولهذا قيل : أكفأت القوس إذا أملت رأسها ، ولم تنصبها نصبا حتى ترمى عنها . غيره ( أى غير الجوهرى ) : وأكفأ القوس : أمال رأسها ولم ينصبها نصبا حين يرمى عليها . قال ذو الرمة :

قطعت بها أرضاً تَرَى وجه ركبها إذا ما عَلَوْها مُكْفاً غير ساجع أى ممالا غير مستقيم، والساجع القاصد المستوى المستقيم. والمكفأ: الجائر، يعنى جائرا غير قاصد، ومنه السجع في القول».

التاج ١٠٨/١: « وعن الكسائي: أكفأ الشيء: أماله، لغية، وأباها الأصمعي . ويقال: أكفأت القوس إذا أملت رأسها، ولم تنصبها نصبا حتى ترمى عنها. وقال بعض: حتى ترمى عليها. قال ذو الرمة:

قطعت بها أرضا ترى وجه ركبها إذا ما علوها مكفاً غير ساجع أى ممالا غير مستقيم . والساجع ، القاصد المستوى المستقيم . والمكفأ : الجائر ، يعنى : جائرا غير قاصد . ومنع السجع في القول » .

وفيما يلى دليل على أنه لم ير « الغريب المصنف » ، ولم يفحص التهذيب والمحكم فحصا دقيقا ، مع أنهما من مصادر شرحه :

غ م ٣٩ : « الكسائى : كَمِىءَ يَكُمَا كَمَاً : إذا حفى وعليه نعل » . التهذيب ٤٠٨/١٠ : « أبو عبيد عن الكسائى : كَمِىءَ الرجل يَكْمَا كَمَاً - مهموز : إذا حَفِى وعليه نعل » .

المحكم ٧٤/٧ – ٧٥ : « وكَمَىٰءَ الرجل كَمَاً : حَفِى وعليه ونعل » . القاموس ٢٧/١ : « وكمىء ، كفرح : حَفِىَ وعليه نعل » . التاج ٢١٢/١ : « ( وكمىء ) الرجل ( كفرح ) يَكْماً كَمَاً مهموز ( حفى )

بحاء مهملة من الحفاء ( وعليه نعل ) كذا في النسخ . وعبارة

الجوهرى : ولم تكن عليه نعل ، ومثله في اللسان ، فما أدرى من أين أخذه المصنف ؟ »

والآن ، وبعد أن قطعنا هذه الرحلة الطويلة مع المعاجم العربية ، منذ عصر أبي عصر الزَّبيدي ، نلخص نتائج هذه الرحلة فيما يلي :

- ١ أن تأثير الغريب المصنف على المعاجم العربية ، التي ألفت بعده ، كان
   كبيرا ، ويظهر ذلك بوضوح في التخطيط المنشور في الصفحة التالية .
- ٢ أن أهم المعاجم التي احتفظت بعبارة ( الغريب المصنف ) وأدتها إلينا كما هي بأمانة ، معجمان هما : تهذيب اللغة للأزهري ، والمخصص لابن سيدة .
- ٣ أن ورود اسم أبي عبيد في المعاجم العربية ، لا يعنى دائما أن النص المذكور بعد اسمه مأخوذ من « الغريب المصنف » بل قد يكون مأخوذا من كتاب آخر له .
- أن تحقيق ( الغريب المصنف ) ونشره ، سوف يساعدنا كثيرا على تصحيح الأخطاء التى وقعت فى بعض المعاجم العربية ، وهو ما نشرع فيه بتوفيق الله تعالى .

فرولكان فالخاص

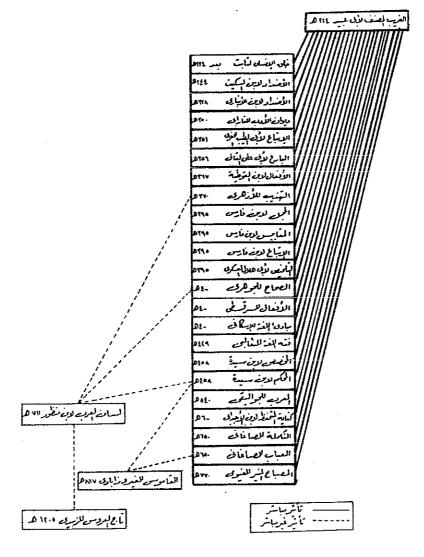

# وصف مخطوطات الكتاب

بقيت لنا في مكتبات العالم ، والمكتبات الخاصة ، من مخطوطات « الغريب المصنف » - حسبها أعلم - النسخ التالية :

 $1 - [ \ \ \ \ ] :$  مخطوطة مكتبة الأحمدية بتونس رقم ٣٩٣٩ ومقاسها ٥  $\times$  ١٨,٥  $\times$  ٣٠٧ سم . وعدد أوراقها ٣٠٧ = ٦١٤ صفحة ، وينتهي النص فيها عند صفحة ، 1١ أما الصفحات الباقية فإنها تحتوى على ترجمة قصيرة لأبى عبيد ، ونقد مجهول النسبة لبعض عبارات الكتاب .

ومتوسط أسطر الصفحة الواحدة ١٩ سطرا ، في كل سطر ثماني كلمات تقريبا . وقد كتبت النسخة سنة ، ٠٤ ه بخط أبي على الحسين بن جعفر بن محمد ابن الحسين . وصفحاتها مرقمة ترقيما حديثا ، وقد حدث في هذا الترقيم بعض الاضطراب ، نتيجة لانتقال عدة صفحات من أماكنها الأصلية إلى أمكنة أخرى قبل الترقيم . وقد استطعت عن طريق تسلسل النص ، وبمساعدة المخطوطات الأحرى للكتاب أن أعيد هذه الصفحات إلى أماكنها ، وأصحح ترقيم الصفحات .

والأرقام الموجودة بين معقوفين بالبنط الأسود في النص المحقق ، هي أرقام صفحات هذه المخطوطة ، وهي الأرقام التي نستخدمها في دراستنا للكتاب هنا ، وفي تحقيقاتنا وبحوثنا السابقة لظهور « الغريب المصنف » مطبوعا .

والنسخة مكتوبة بخط النسخ الجميل المضبوط بالشكل، وبها آثارسوس، وبعض أسطرها مطموس. ومن خصائص الكتابة فيها ما يلي:

- (أ) توضع علامة السكون على ألفات المد دائما .
- (ب) تسقط علامة التشديد بعد (ال) الشمسية ، إلا في النادر .
- (ج) عندما يضبط الحرف الواحد بضبطين مختلفين ، يكتب فوقه كلمة : « مَعاً » .

- (د) توضع الألف الفارقة بعد المضارع المعتل الآخر بالواو .
- (ه) تسقط ألف المد في الغالب من الكلمات التالية : حالد ، ومالك ، وعثمان ، والنعمان ، والحارث ، والقاسم ، وثلاثة .
- (و) تكتب الأفعال المعتلة الآخر، المنتهية بالفتحة الطويلة، بالألف كثيرا وبالياء نادرا.
- (ز) يندر كتابة بعض الكلمة في آخر السطر ، وباقيها في أول السطر التالي .
- (ح) يوضع نصف قوس فوق السين ، أو توضع تحتها نقط الشين أحيانا . ومثل ذلك مع الراء والدال ؛ إذ يوضع فوقهما نصف قوس ، أو توضع تحتها نقطة في بعض الأحيان . كما توضع عين صغيرة داخل العين ، وحاء صغيرة داخل الحاء ، ونقطتان داخل الياء ، إذا وقعت هذه الأحرف الثلاثة في آخر الكلمة .
- (ط) توضع الفتحة تحت الشدة فوق الحرف ، فإن كان الحرف مشددا مكسورا ، وضعت الشدة فوقه والكسرة تحته .

والصفحات ١٥ ؛ ١٦ ؛ ١٧ ؛ ١٨ في هذه المخطوطة ، مكتوبة بخط مخالف . كما أيختلف ترتيب عباراتها في ثلاثة مواضع عن ترتيب مخطوطة الفاتح [ ف ] وفيض الله [ ض ] ودار الكتب المصرية [ ك ] .

وقد حصلت على نسخة مصورة أمن هذه المخطوطة ، عن طريق معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة سنة ١٩٦٠ م . وهذه النسخة جعلتها أمًّا لقدمها ، وكال صفحاتها ، وهي الصفة التي لم تتوفر لغيرها .

( وانظر كذلك : المخصص لابن سيدة : دراسة ودليل ، للطالبي ، هامش صفحة ٢٤ وفهرس المخطوطات المصورة ، لفؤاد سيد ، رقم ١٨١ ) .

٢ - [ م ]: مخطوطة الأمبروزيانا بميلانو ( إيطاليا ) رقم ١٣٩ هـ،
 ومقاسها ٩,٥ × ١٦ سم . وعدد أوراقها ٢٠٥ = ٤١٠ صفحة . ويبدأ النص
 فيها من الصفحة الرابعة ، أما الصفحة الأولى ففيها كلام مطموس يتعسر قراءته .

وأما الثانية فبها ترجمة قصيرة لأبى عبيد ، مطموسة فى بعضها . وأما الثالثة فهى صفحة العنوان .

ومتوسط أسطر الصفحة الواحدة ٢٣ سطرا، في كل سطر حوالي تسع كلمات . والنسخة مكتوبة في جمادي الأولى سنة ٣٨٤ ه.

وصفحاتها غير مرقمة ، وبالنسخة خروم فى محمسة مواضع مختلفة ، وفيما يلى بيانها :

- (أ) بين صفحة ٤ وصفحة ٥ خرم مقداره حوالي ٤ صفحات.
- (ب) بین صفحة ۸ وصفحة ۹ خرم مقداره حوالی ٤ صفحات .
- (ج) بين صفحة ١٩٢ وصفحة ١٩٣ خرم مقداره حوالي صفحتين .
- (د) بين صفحة ٢٠٤ وضفحة ٢٠٥ خرم مقداره حوالي ٢٤ صفحة .
- (ه) بين صفحة ٣٨٨ وصفحة ٣٨٩ خرم مقداره حوالي ١٢ صفحة .

ويظهر أن « جريفيتي » Griffini لم يفحص هذه المخطوطة جيدا ، لأنه قال إنها كاملة الصفحات (ZDMG, Bd. 69. 72, 1). ولا يظنن أحد أن هذه الحروم قد حدثت في المخطوطة بعد وصفه لها بزمن ما ؛ لأنه نشر منها عدة صفحات مصورة ، ومن بينها الصفحة الأخيرة ، ومنها يظهر أن المخطوطة ، كارآها هو آنذاك ، مكونة من ٢٠٤ ورقة ، ولعله لم يعد الصفحتين السابقتين لصفحة العنوان .

والنسخة مكتوبة بخط النسخ المشكول. وبعض عناوين الأبواب بها مكتوب بخط كبير. ولا يندر فيها كتابة بعض الكلمة في آخر السطر، وباقيها في أول السطر التالي.

وقد حصلت من هذه المخطوطة على ميكروفيلم سنة ١٩٦٠ م .

\* \* \*

٣ - [ض]: مخطوطة فيض الله باستانبول (تركيا) رقم ٢٠٧٩ ومقاسها ١٠١ سم وعدد أوراقها ٢٨٨ = ٥٧٥ صفحة [الصفحات ٩٨ ؟ ٩٩ ؟ ٩٠١ ؟ ١٠١ ليست في المصورة التي عندي ].

ومتوسط أسطر الصفحة الواحدة ١٦ سطرا ، وفى كل سطر حوالى إحدى عشرة كلمة . وهى نسخة مكتوبة سنة ٥٣٦ ه ، بخط مسعود بن محمد ابن حامد . وفى صفحة العنوان منها : « كتاب الغريب المصنف ، تأليف أبى عبيد القاسم بن سلام ، رحمه الله ، توفى سنة أربع وعشرين ومائتين ، لمسعود بن محمد بن حامد » .

وقد سقط « كتاب الإبل » من المخطوطة التي نسخت عنها ، فنقله كاتبها من نسخة أخرى ، وألحقه بآخر الكتاب ، ونبه على ذلك . كما جاء في صفحة من نسخة أخرى ، وألحقه بأخر الكتاب ، وهو ليس من « الغريب المصنف » .

وفى هذه المخطوطة اضطراب فى ترتيب الصفحات فى المجلد ، نتيجة لانتقال إحدى الورقات من مكانها الأصلى إلى مكان آخر قبل التجليد .

وهى مكتوبة بخط النسخ المشكول . وعناوين الأبواب مكتوبة بالحمرة ، ولذلك نراها في التصوير ليست واضحة تماما في بعض الأحيان .

وقد حصلت على نسخة مصورة من هذه المخطوطة عن طريق معهد المخطوطات ، التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة سنة ١٩٦٠ م ، وقمت بإعادة ترتيب أوراقها على الصواب ورقمتها بنفسى . هذا وقد ذكر فؤاد سركين نسخة أخرى فى فيض الله برقم ٢٠٨٠ ولكنى لم أتمكن من رؤيتها ( انظر : GAS VIII 82 ) .

\* \* \*

3-[6] برقم ۱۹۰۸ برقم ۱۹۳۱ برقم ۱۹۳۱ برقم ۱۹۳۱ ومقاسها ۱۷ × ۲۶ سم . وعدد أوراقها ۱۳۳۱ = 177 صفحة [ الصفحتان ۱۲۶ برقم ۱۹۳۱ برکل سطر حوالی عشر کلمات . وقد کتبت فی بغداد سنة ۱۹۷۱ هـ، عن نسخة بخط محمد بن أبی نصر بن عبد الله الحمیدی . وفی صفحة العنوان منها : «کتاب الغریب المصنف ، تألیف أبی عبید القاسم بن سلام البغدادی الفقیه اللغوی ، روایة الشیخ الرئیس أبو الحسین هلال بن المُحَسِّن بن هلال الکاتب [ توفی سنة ۱۶۸۱ هـ . انظر : معجم الأدباء ۱۹۲۹ معن أبی عن أبی عن أبی المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع ۱۹۶۸ معجم الأدباء ۱۹۲۹ معتم أبی المنافع المناف

بكر أحمد بن محمد بن الجَرَّاح النحوى [ توفى سنة ٣٨١ هـ انظر : إنباه الرواة الالام المرافق بن بكر محمد بن القاسم بن بشار النحوى [ توفى سنة ٣٢٨ هـ انظر : العبر ٢١٤/٢] ، عن أبيه [ توفى القاسم بن بشار سنة ٣٢٨ هـ انظر إنباه الرواة ٣٨٨] ، عن [ أبى ] الحسن الطوسي [ ذكره الزبيدى في طبقات النحويين واللغويين ٢٢٥] ، عن أبي عبيد رحمه الله وإياهم . رواية الرئيس غُرُس النعمة [ توفى سنة ٤٨٠ هـ انظر : الوافى بالوفيات رواية الرئيس غُرُس النعمة [ توفى سنة ٤٨٠ هـ انظر : الوافى بالوفيات رائيه الحسين بن [ المحسن ] عن أبيه » .

وهذه النسخة مكتوبة بخط النسخ الجميل جدا ، والمضبوط بالحركات إلا في القليل النادر . وقد التزم فيها كتابة العناوين بالحروف الكبيرة ، وفي هوامشها تعليقات نفيسة جدا . وقد رقمت فيها صفحات العقود ترقيما حديثا .

وعندى من هذه المخطوطة نسخة مصورة عن طريق معهد المخطوطات ، التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة سنة ١٩٦٠ م . وقد رقمت صفحاتها بنفسى ترقيما كاملا . ( وانظر كذلك : فهرس المخطوطات المصورة رقم ١٨٤ ) .

\* \* \*

ومتوسط سطور الصفحة الواحدة ٢١ سطراً ، في كل سطر حوالي تسع كلمات . وليس عليها تاريخ النسخ ولا اسم الناسخ ، وقد رجح المرحوم الأستاذ « فؤاد السيد » أمين المخطوطات بدار الكتب المصرية سنة ١٩٦٠م ، أنها كتبت في القرن الحادي عشر .

ومن خصائصها أنه قد أضيفت إلى صلب النص فيها ، حواشي النسخة التي نقلت منها ، مسبوقة في كل مرة بكلمة : « حاشية » .

وفى صفحة العنوان منها: « الغريب المصنف » لأبى عمرو الشيباني »! وقد تنبه أحد القراء إلى خطأ هذه النسبة ، فكتب العنوان السابق: « المؤلف: أبو عبيد القاسم بن سلام الجمحى ، المتوفى سنة ٢٢٤ هـ»! وهذا التصحيح

احتاج منى إلى استخدام قلمى ، فضربت على « الجمحى » وكتبت فوقها : « الهروى » منذ أكثر من ربع قرن ! ومن بيانات صفحة العنوان كذلك ، نعرف أن هذه النسخة اجتلبت من المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام ، وأضيفت إلى رصيد دار الكتب في الخامس من يناير سنة ١٨٨٣ م برقم عمومى ١٨٤١٩ وخصوصى ١٢١ لغة .

وهى مكتوبة بخط النسخ الجميل جدا ، والخالى من الحركات إلا فى القليل النادر . وقد التزم فيها ناسخها كتابة عناوين الأبواب بالحمرة ، كما التزم فى أولها حتى صفحة ٢٧ منها كتابة اللفظة المفسرة بالحمرة كذلك . ثم اكتفى بعد هذا بوضع خط أحمر فوق اللفظة المفسرة .

وهذه النسخة رأيتها بنفسى فى أثناء وجودى بمصر فى صيف سنة ١٩٦٠ م، وقابلتها بالمخطوطات المستخدمة فى تحقيق الكتاب . ( وانظر كذلك : فهرس المخطوطات المصورة لفؤاد سيد رقم ١٨٥ ) .

\* \* \*

7 - مخطوطة داماد زاده ( مراد مُلًا ) باستانبول ( تركيا ) برقم ۱۲۹۲ . ومقاسها ۱۲٫۸ سم  $\times$  | ۲۲٫۸ سم . وعدد أوراقها ۲۹۲ = ۹۲ صفحة . ومتوسط سطور الصفحة الواحدة ۱۲ سطراً ، في كل سطر عشر كلمات تقريبا .

وهى منسوخة فى منتصف رجب سنة ٥٧٥ ه، ومكتوبة بخط النسخ المشكول ( سهلة القراءة ) . وفى نهايتها قيود سماع مهمة .

وقد أخبرنى بهذه الأوصاف مشكورا بروفسور « ريتر » فى رسالة منه إلىّ من استانبول سنة ١٩٦٠ م .

. ( O. Rescher, MFO, 5 [1912] 531 : كذلك )

٧ - مخطوطة أيا صوفيا باستانبول (تركيا) برقم ٢٧٠٦. ومقاسها ٢٢,٣/١٣ سم. ومتوسط سطور الصفحة الواحدة ٢١ سطراً، في كل سطر حوالى ثمانى كلمات. وعدد أوراقها ٢٩١ = ٥٨٥ صفحة. وقد نسخت في سنة ١١٢٥ ه، عن نسخة كتبت في منتصف رجب سنة ٥٧٥ ه، ويظهر بذلك أنها منقولة عن نسخة مراد مُلّا رقم ١٧٩٢ السابقة.

وهى مكتوبة بخط النسخ المشكول ( يمكن قراءتها بسهولة ) . وفي أول النسخة فهرس كامل للكتاب في إحدى عشرة ورقة .

وقد أخبرنى بهذه الأوصاف مشكورا بروفسور « ريتر » فى رسالته السابقة إلى من استانبول سنة ١٩٦٠ م .

\* \* \*

وملحق بأولها فهرس لأبواب الكتاب ، يقع في ٥٣ صفحة . وقد أظهر فحصى له أنه فهرس غير دقيق ؛ فهو لا يحتوى على كل الأبواب الموجودة بالكتاب لسهو المفهرس تارة ، وعدم وضوح بعض عناوين الأبواب المدرجة تارة أخرى .

وقد نسخت هذه المخطوطة فى سنة ١٣١٩ ه، بخط محمد أبى النصر بن السيد يوسف هاشم الجعفرى ، وخطها نسخى خال من الشكل إلا فى النادر . وقد التزم فيها من أولها حتى صفحة ٢٦ كتابة اللفظة المفسرة بالحمرة كذلك ، ثم اكتفى فيها بعد ذلك بوضع خط أحمر فوق اللفظة المفسرة .

ولكل هذا نرجح أنها منقولة عن مخطوطة دار الكتب ١٢١ لغة ، بالإضافة إلى أنه توجد فيها نفس الأخطاء الموجودة في تلك ، كما تشترك معها في إضافة

الحواشي بعينها إلى صلب النص .

وقد شاهدتها بنفسى فى أثناء وجودى بمصر فى صيف سنة ١٩٦٠ م ، ولم أنتفع بها كثيرا .

\* \* \*

9 - مخطوطة دار الكتب المصرية ١٣٣ لغة تيمور. ومقاسها  $72 \times 17$  سم. وعدد أوراقها  $72 \times 17$  صفحة. ومتوسط سطور الصفحة الواحدة 71 سطراً، في كل سطر حوالي تسع كلمات.

وقد نسخت فى سنة ١٣١٩ ه، بخط عبد الرحمن بن مسعود بن بدران النابلسى ، وهى مكتوبة بخط النسخ الجميل الخالى من الشكل إلا فى النادر . وقد التزم فيها ناسخها كتابة عناوين الأبواب ، وكذلك اللفظة المفسرة بالحمرة من أول الكتاب إلى آخره .

ونحن نرجح أن تكون هذه النسخة منقولة عن مخطوطة دار الكتب ١٢١ لغة ؛ إذ نرى فيها نفس الأخطاء والحواشي المضافة إلى صلب النص في تلك .

وقد شاهدتها بنفسی فی أثناء و جودی بمصر فی صیف سنة ۱۹۲۰ م ، ولم انتفع بها کثیرا .

\* \* \*

١٠ - مخطوطة الإسكوريال بأسبانيا رقم ١٦٥٠. ومقاسها ٢٠ × ٢٩ سم. وعدد أوراقها ١٦٧ = ٣٣٤ صفحة. ومتوسط سطور الصفحة الواحدة ٢٠ سطراً. وهي مكتوبة بخط مغربي سنة ٢٠١ ه. والظاهر أنها ليست كاملة.

وهي تبدأ بالإسناد التالى : « اصفة خلق الإنسان ونعوته : حدثنا أبو على اسماعيل بن القاسم البغدادى ، قال : قرأت هذا الكتاب على أبى بكر محمد بن قاسم بن بشار الأنبارى سنة ٣١٧ هـ ، حدثنا أبو بكر قراءة عليه ، قال : حدثنى

أبى ، قال : قرأنا على أبى الحسن الطوسى على بن عبد الله ، بسرّ من رأى ، قال : قال أبو عبيد القاسم بن سلام : سمعت أبا عمرو الشيبانى يقول : الأنوف يقال لها المخاطم ، واحدها مخطم .. » الخ .

وقد نقلت هذه الأوصاف من كتالوج مكتبة الإسكوريال ، الذى صنعه H. Derenburg, Les mss. Arabes del'Escurial, Paris 1928 III 183 « ديرنبورج » Nr. 1650 (Bd. III: par E. Lévi Provencal).

وقد نسبت هذه المخطوطة خطأ إلى الأصمعى فى كتالوج مكتبة الإسكوريال الذى صنعه « غزيرى » Casiri وهو :

Bibliotheca Arabico - Hispana Escurialensis, Matriti 1760, II 29, Nr. 1645.

11 - مخطوطة عارف حكمت بالمدينة المنورة ١٣٠ لغة . وهي مخطوطة في ٥٣٨ صفحة نسخت سنة ١١١٤ ه ( انظر مقالة أبي عاصم الطيبي : نوادر المخطوطات العربية في مكتبات المدينة المنورة - الحلقة الرابعة ، في مجلة العرب بالرياض - العدد التاسع من السنة الثالثة ١٩٦٩م . صفحات بالرياض - ١٩٦٨م .

أما ما ذكره فؤاد سزكين (GAS VIII 82) من وجود نسخة بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم ٢٢٤ حديث (كتبت سنة ١١٠٦ هـ في ٢١٢ ورقة) فهو خلط منه للغريب المصنف بغريب الحديث ، الذي ينطق به رمز الكتاب في هذه المكتبة .

\* \* \*

۱۲ – مخطوطة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة برقم ۹ لغة ، وهي نسخة في ١٢ – مخطوطة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة برقم ۹ لغة ، وهي نسخة في ٣٨٠ صفحة ، مكتوبة سنة ٦١٨ ه. ( انظر فؤاد سزكين 82 GAS VIII عاصم الطيبي ، التي سبقت الإشارة إليها ) .

۱۳ – مخطوطة الأحمدية بتونس تحت رقم ٣٩٤٠ وهي نسخة أخرى غير التي وصفناها من قبل ، واستخدمناها هنا في تحقيقنا للنص . ( انظر فؤاد سزكين GAS viii 82 ) .

\* \* \*

١٤ - مخطوطة مكتبة الظاهرية بدمشق ، تحت رقم ٧١٠٠ عام ، وهي مكتوبة سنة ١٣١٩ هـ ، في ٢٧٩ ورقة (انظر فؤاد سزكين 82 GAS viii 82 وفهرس اللغة بمكتبة الظاهرية تحت رقم (١١٢) .

\* \* \*

۱۵ – نسخة مكتبة جامعة « ييل » Yale بمدينة « نيوهافن » بأمريكا ، تحت رقم ۱۱٦ وهي مكتوبة بخط مغربي سنة ۹۰ هـ ، في ۲۱٦ ورقة ( انظر فؤاد سزكين GAS VIII 82 ) .

\* \* \*

9AS - مخطوطة المتحف العراق فى بغداد . ( انظر فؤاد سزكين Will 82 و كوركيس عواد فى مجلة سومر ٢٨٢/٧ سنة ١٩٥١ م ، وأنستاس الكرملى فى مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ١٨٤/١٩ – ١٨٥ سنة ١٩٤٤ م) .

\* \* \*

۱۷ – مخطوطة طوبقبوسرای أحمد الثالث باستانبول ( ترکیا ) تحت رقم ۲۵۰۵ و هی مکتوبة سنة ۱۱۱۱ ه ، فی ۱۷۰ ورقة . ( انظر فؤاد سزکین GAS viii 82 ) .

\* \* \*

۱۸ – مخطوطة في مجموعة « لاندبرج – هالبرج » ( Landberg - Hallberg ) . كتبت سنة ۶۸۹ هـ ( انظر تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ۱۵۷/۲ ) . هذا . وقد استخدمت فى تحقيق هذا الكتاب المخطوطات الخمس الأولى المذكورة فى هذه القائمة ، ورموزها : [ت] الأحمدية بتونس ٣٩٣٩ [م] الأمبروزيانا رقم ١٣٩ هـ [ض] فيض الله ٢٠٧٩ [ف] الفاتح ٢٠٠٨ [ك] دار الكتب المصرية ١٢١ لغة .

وفيما يلي صور لبعض المخطوطات ، ما استخدم منها وما لم يستخدم :

الماقعة الذي المناولة المنتوقة والديدة التقوف الماقة المناولة المن الفتوا الشنيرا لعبق لتن الدن البناد كام واولفا ا الماكالان الموقع عدا لساءي والماالفنووف はんのなしてしていると يه وا الد عليوان استريكا مي

الصفحتان الاولى والثانية من مخطوطة الاحمدية بتونس ( ت )

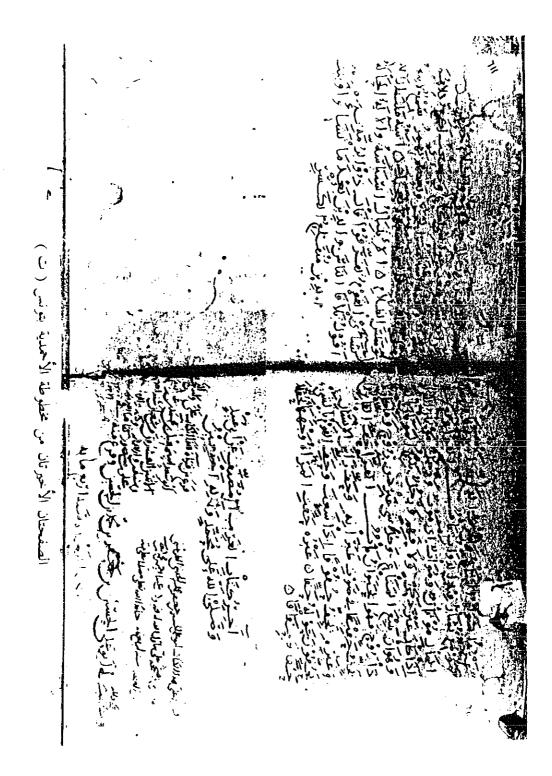

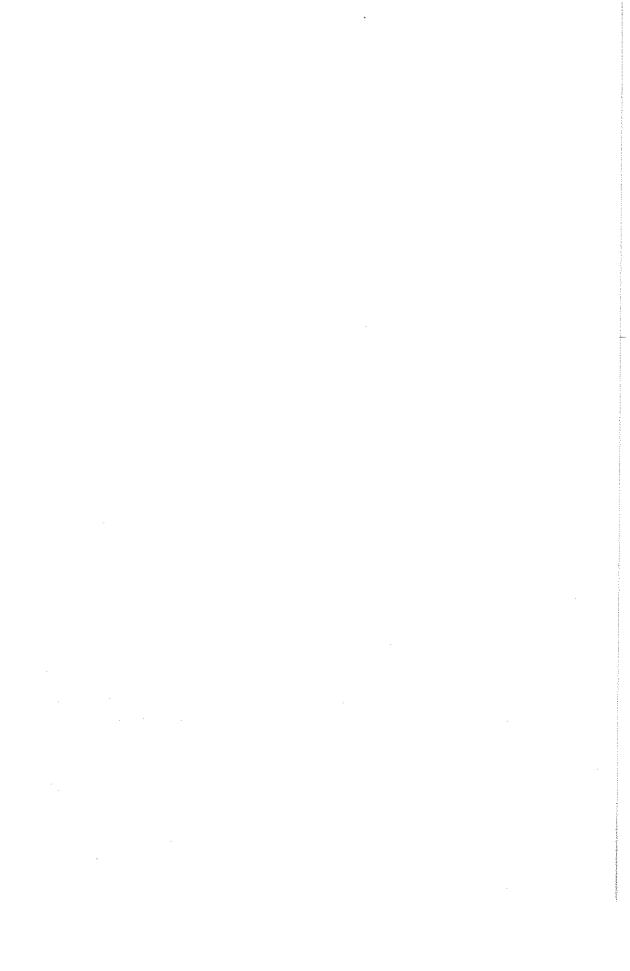

صفحة العنوان من مخطوطة الأمبروزيانا (م)

(ではないののはないのないないないないないのではないのできないのできない) يسنان يتكسينة كالراجولات وكايضت إزاج نثان تتتماللكا مت からは、これのは、これが、 The state of the s किस विकास मान्या का मिन्न के मान किस किस कर है। STATE OF THE PARTY The state of the s الإعلاء فتعمله سلب فتحتوا حلاء والقيدم القندر تضترتى فالتأميذ والقعيد القيا العلاي المتمالة الماليات فالوي بقاران فاق المسلود الخلفاط であるとなるというあれることない التعلق المتلاعظة المتلاطقة المتلاطة المتلاطقة المتلاطقة المتلاطة المتلاطقة المتلاطقة المتلاطقة المتلاطقة المتلاطقة المتلاطة المتلاطة المتلاطقة الم المائة عندالالمكالمة فيترازي أما فتغوى الدلها والماقول بداء المسالقين النائه والفراي الإدمال الملطون بجنز والفقاء مراه اخيلي وقعالميا المتا فيعال الغل وروره والتبكيل سلك واحذ خائكة لاوالوعميق تتعثماناتيك رود به سنة سدا مسدة و الميخ حلّ الشكي جل النقاة عَيْناه أولال. والمدارة عالم على الناع كالله على حيثه كالمتكنِّد والتهديشون منائنة معا وناو فدمة والفرور للام وجبالهندي موالعترن را در المراجع والمراجع والماريد والمناس الفيدا المراجع الفيدا المراجع الفيدا المناس المراجع الفيدا المناس المراجع المر الما الراق العال الرفوة العالم المالية المؤالة المؤلفة المعالة الهائد إدرونها والعديم فالتلافظ من الله على والتلا والم والدا فافار المسار موالاالوادرة والداره فكالمالالكال العرائة إلى عن التيها ألاستعمل لكان المتعافظة ليعه المارية المرد والمورة التافة فالمرماجة فا رزدة إقوشكت ننده فأشكوفا فاطلقتا وحوالين بتطمالك وال والاراع والمائة المراجلة مراداته الافتار أراياه والافتار الكاداك والإيهام والإراباء والتلاء والمراد والمراه والمرافع المحاط المحاط المحاط والارادي عندي القنعي بياراتكامي متوليا لادو فلمعتداله بجهو

上海の大田山山の中の河南大山山山村 المورد والمعالفين ما ما ما ما الما الما الما الما المعارض المعارض المعارض

والمالات المالاندة والماعمين الانتيارة المرون المهوي

الصفحتان الأولى والثانية من مخطوطة الامبروزيانا ( م ٪

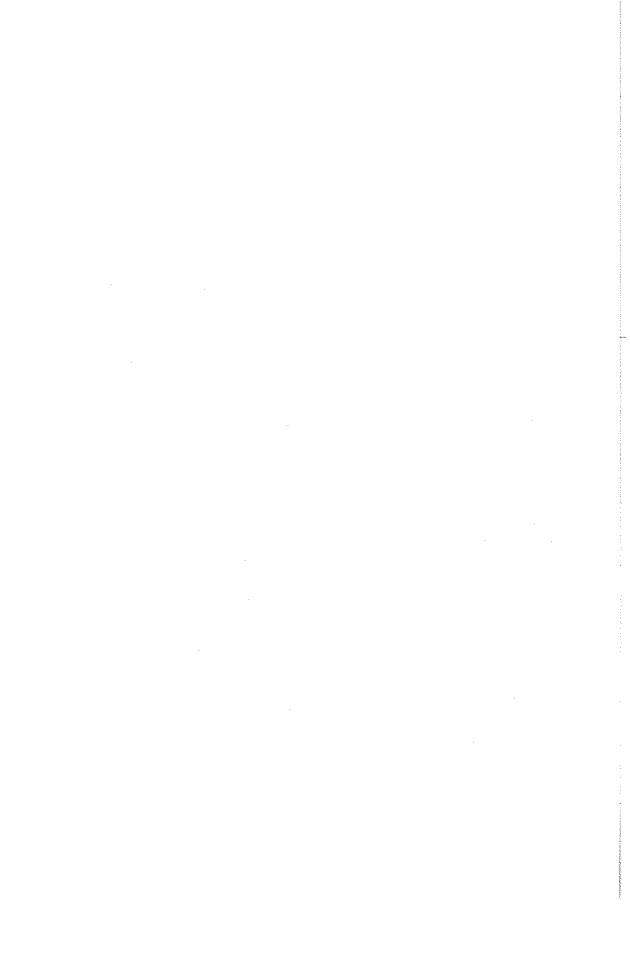

وَالشُّهُ مَنْ لِللَّهِ الْمُعَلِّمَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِدُ وَالشَّلِ وَمَدَوْرُكُ وسنتهم وعفض فالإالفدر لمرتدراه فلتنافظ فالمنافوسة ارتذيها النديثها تسمينهاه وفتالاعنيرو فالمهافلان وت المِنْ خُوَّادَى تَدَايِمُنُ وَجَدِ كَلَّوْتُ مِنْ الْمِنْ الغدادجان خسؤال ورخ فالسنوك فأفالمه لينته فيتاميل من النَّا رَوْدُ مِنْ لِمُنْ مُنْ عُبِدُوا لِنَكُوا وَالِوَيَّ } وَالْمِنْ وَالْمُنْ وَالْمِنْ وَالْمُ مَا القَنِ الداتَةُ مِنِ عَلَفِها وَنَهُوتُ الدَّالِيَّةُ النَّدُّ فَا الدَّالِيَّةُ النَّفُومَ الدّ علان النا الاتغام السلامة تنان ومعات ومقالتوت ويخط ويوننا والعثواو الالقاز لمنبذة كالتأقير وتبطيبه المنافق ومقان تببغ النتائ وحشل بن عنيوه وروسن المنافرة واخائة لاوج فمغالميوانه كمام النَّهُ المَا المُن وَلَا جَهِ إِلَّهُ المُن اللَّهُ اللَّ الإسلاقيده لِيَعْ جُعُوفَالِذَا شَعِكَ كُحَدَ الْعُومُ النَّرَى وتعفي ولا وخفاعي عيدره جفت المالا وحقه الجنفة عفا وتنفاقاه المناب العزبين الممناف . لمهدات ومنه والملويط للحاله

الصفحة الأخيرة من مخطوطة الأمبروزيانا (م)

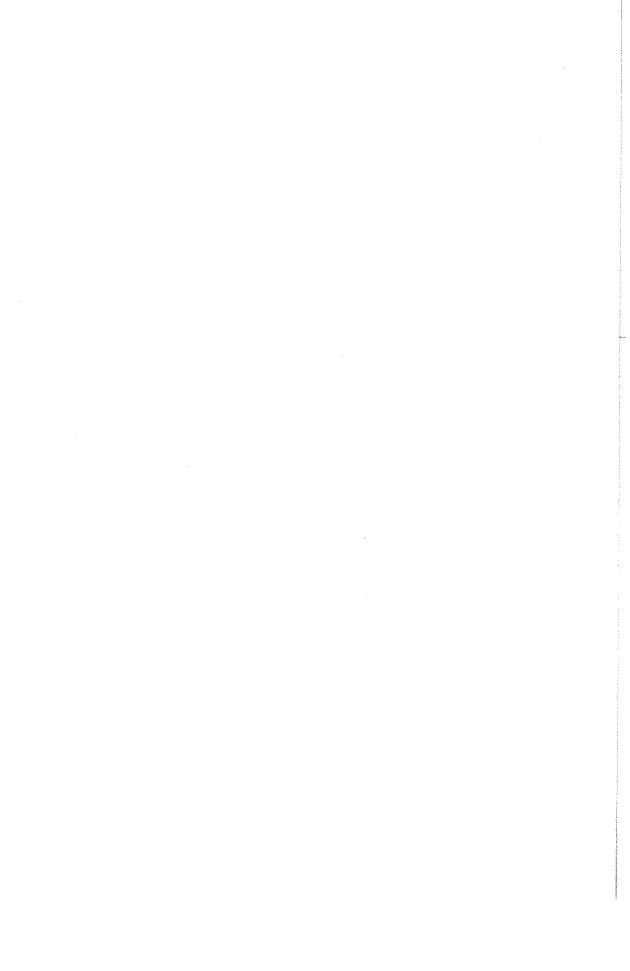

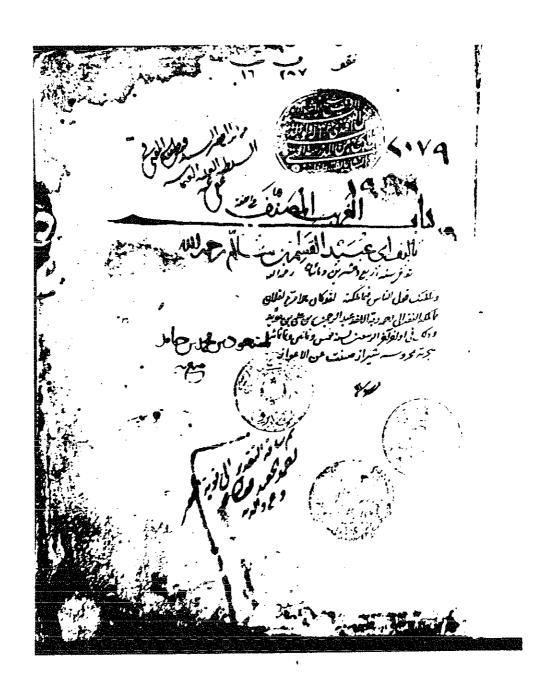

صفحة العنوان من مخطوطة فيض الله ( ض )



الأفري المرزة مجرد النظرة المرس لله كالويل والمديرة وليه بو المعرفة المعردة والمطاق المسرخة الهيرة وقائه بو السرخة المعردة وقائم والمعرفة المسرخة المعردة وقائم والمسرخة المعردة وقائم والمسرخة المعردة وقائم المسرخة والمسرخة والم مزاليعون وماداله راعساه مراز فكأسه ومطراوهوالرجاء مطالح والا البعوص يهالصصارين دلسة

المع مريد م العرام الله المال المالهن واحدها علوس فالدالمواد روس الاستار وعدواللهم غنسة ومولفصردوفالأورد الجيفرد للمانود وفالايدب مرالادناز بعده مام الفعوالري واجريها مردعه دوه الاصدي عرور في مركب واللحناي المعقد مركالطفاء والمنوجه لحدة الاومان فرماق فيجب الفنودان وكادلد اعترامادره وفالاستعرد والاولساء واحرها باكار ووال و الله عبد مهما رالعتاجرا إالطهزوال المه وجعيه العمطيز

والدادعف ووفاللصناى لفيارط والمسرعيك لهنفه الاسكالهمز وفالاجرالاغطرادي عمله سيهاله الصفحتان الأولى والثانية من مخطوطة فيض الله ( ض )

العدن احاريها طفرة وهوالي والفلقة دو واللهم

وماله المفلالهم الوكايدا ومواما الركا

ورو والاق والما المرور عجهاد كالميز فروما والعساجة



صفحة العنوان من مخطوطة الفاتح ( ف )



فؤمرهم فعطشا للإيب عينوشياكم العكل والمسولة غلطشائل وفالمسا النبساني الذيك كمأث الليكير عندالسنتنز وله يعرف الإفراك يمادما جليتفره اذادة يتقره هطلائه صغى فالتبك كايه للتفروفنا جالينسوه عَمَالُوالِكُانِيَهُاوَرُمُ وَلِنَانِ وَلِمُالِفُونِ فَيَكَارُكِهِ الْمَعْرِيهِ الْمُ りは、なるはるはないのからないはないでしていいましているという للدين للشترين الغراء كمكارت إليرالناكم الأاليعاديثه وقال فهز الوعب والدبيلستان للنوائل وقال وغيل الفيهم المفاية المائدان والمتراوات الموازيران والمتاوا العراعة التنقيزاللين بالأيكاني كالكالح بأع وفعوليها الذي المحيا وعاط العام وكال المراكمة المراكمة المراكمة ويروش والتواولان كروتالظ وتنقويس وشفورا ومنفزاوهوالذي كاتة يطواليل اللحظوجر فاللخاب الشفؤركالمترفأ للغوير لجاؤشكابه ويومونيون ورا والدال لدوار والدار والرامي والموارة التركيدا أوعد الواركية والدا はいいいとうないにいいいかられる وللروع مايم المنو المالة في مدلمان المؤدَّة مي ا JUNE SELECTION OF الجيان فالمراد والموادر معان للناجم البوادراها تكاملا الالفاق والثونيان ورالاناهم いいっというだいらんだっと

الصفحتان الأولى والثانية من مخطوطة الفاتح ( ف )



وفريهال عاوتد بأصوف المعويناتوزيه ملحاخ دولم Carlon Control of the العراقيدل فعيزيجت وا داكراء موسالسلام كالمدارجة الماج الماج الماج الماح المام والقالع ملول سرح ددام الم ينزداره إلاالكارا ارتسادها والفيدولانس باله 小学は近地で الصفحتان الأخيرتان من مخطوطة الفاتح ( ف ) إلما عُولِية إرْقُ لَمْ مَرُقُ فَي تُوعِمُونَا كَالْمُؤْمِرُ مِنْ كُلُومُ مِنْ كُلُومُ مِنْ كُلُومُ وَمُرَاعِ لميثره حشبيره النثواؤ للنائج والمذكاؤماال الاسترائيلا والارتال أوالكرا المرتواد للنهاف الزائل اللائب الثوثقاه مام والمراد المورة والشوره وانه لعية انبر فمامن ورئدام نزيمهان ما و

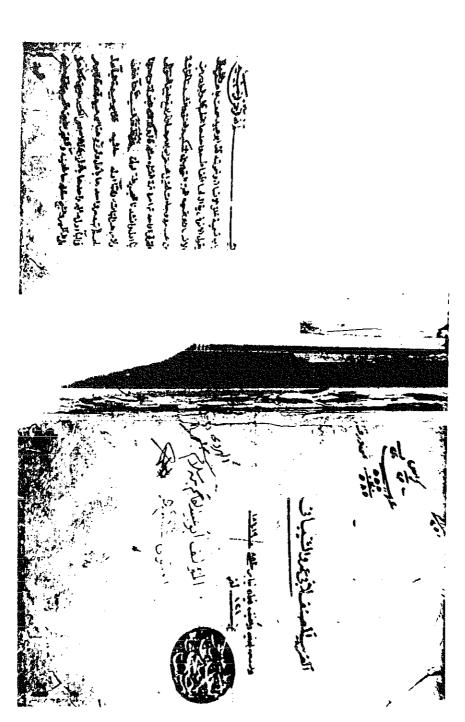

الورقة الأولى من مخطوطة دار الكتب (ك

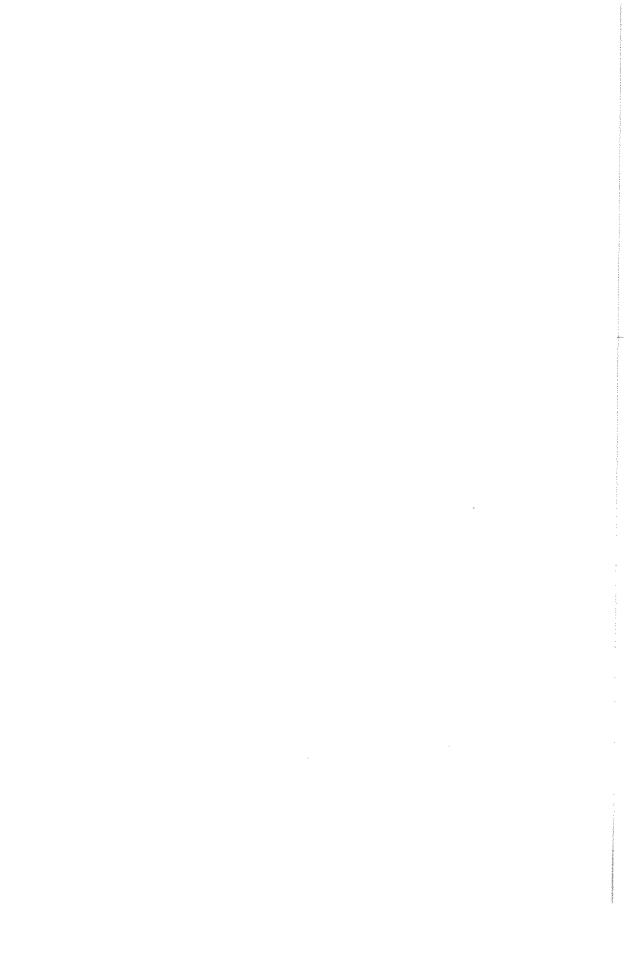

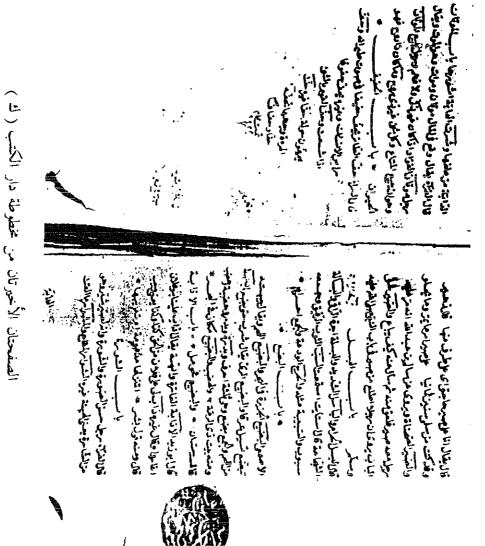

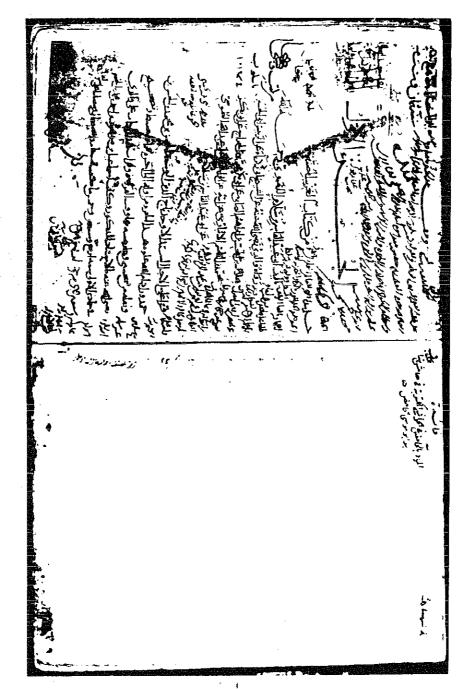

صفحة العنوان من مخطوطة مواد ملا







الورقة الأولى من مخطوطة أياصوفيا





الصفحة الأخيرة من مخطوطة أيا صوفيا - والصفحة الأخيرة من مخطوطة مراد ملا

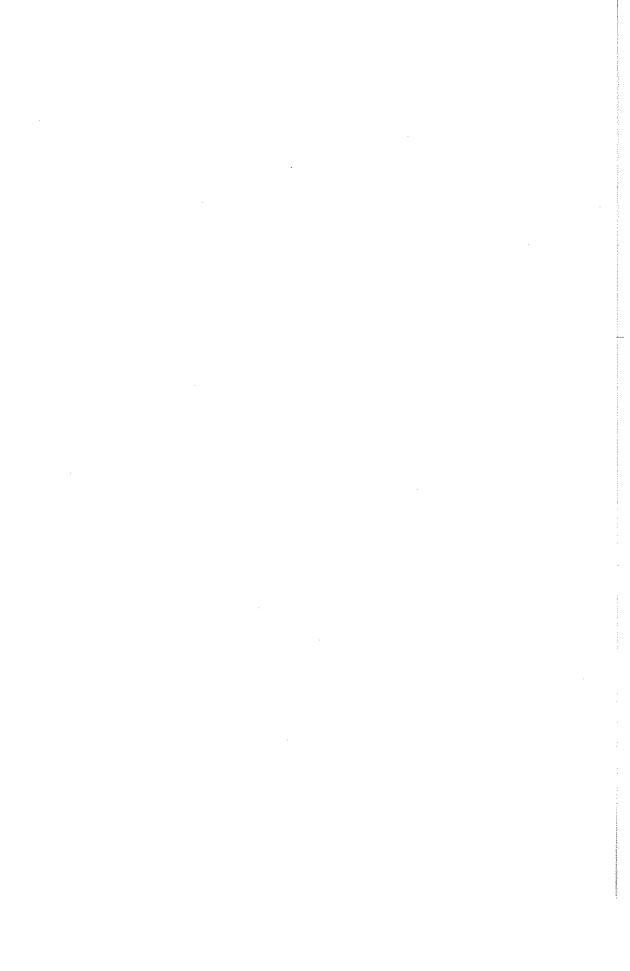



#### بسم الله الرحمن الرحيم<sup>(١)</sup>

\* \* \*

## باب تسمية خلَّق الإنسان ونعوته(٢)

قال أبو عبيد<sup>(۲)</sup> القاسم بن سلام<sup>(٤)</sup> ، مولى الأزد<sup>(٥)</sup> : سمعت أبا عمرو الشيبانى<sup>(١)</sup> يقول : الأنوف يقال لها : المَخَاطم ، واحدها : مَخْطِم . قال : والبَوَادِر من الإنسان<sup>(٧)</sup> وغيره : اللحمة التي بين المَنْكِب والعُنُق . وأنشدنا<sup>(٨)</sup> لخراشة بن عمرو<sup>(٩)</sup> :

وجاءتِ الخيلُ مُحْمَرًا بَوَادِرُها ... ... ... (١٠)

(١) فى ف: ( بسم الله الرحمن الرحيم . رب يسر ، . وفى ض: ( بسم الله الرحمن الرحيم ، وبه أستعين . الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وصلى الله على محمد خاتم النبين ، وعلى آله وصحبه أجمعين » .

- (٢) سقط هذا العنوان من ف . كم سقطت كلمة : « باب » من ض .
- (٣) في ت : ﴿ قال : أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام ، قال : سمعت ... ﴾ .
  - (٤) عبارة : ( القاسم بن سلام » من ت م .
    - (٥) عبارة : ﴿ مولى الأزد ﴾ زيادة من م .
  - (٦) ت : ﴿ أَبَا عَمْرُو وَالشَّيْبَانَى ﴾ وهو تحريف .
    - (V) كلمة: « الإنسان » ليت في ت .
    - (٨) فى ت م : « وأنشد » .
    - (٩) عبارة : ﴿ لِحْرَاشَةَ بِنَ عِمْرُو ﴾ من ك .
- (١٠) الشطر في المخصص ١٦٠/١ والمقاييس ٢٠٩/١ وتهذيب اللغة ١٦٠/١ وألله والمجمل ٢٤٤/١ وألبيت بتمامه في اللسان ( بدر ) ٤٠/٥ والتاج ( بدر ) ٣٤/٣ وأساس البلاغة ٢٤٤/١ وعجزه في الثلاثة : « زُوراً وزَلَّت يَدُ الرامي عن الفُوق ٤ . وينسب في اللسان والتاج إلى : « خراش بن عمرو » ، كما ينسب في الصحاح ( بدر ) ٢٨٧/٢ إلى : « حاتم » ، وعجزه هناك : « بالماء تسفّح من لباتها العُلَق » ، وليس في ديوانه .

والمَرَادِغ: ما بين العُنق إلى التَّرْقُوْة <sup>(١)</sup> ، واحدتها : مَرْدَغَة . الفراء مثله<sup>(٢)</sup> . قال : <sup>(٣)</sup> وكذلك البادلة ، وجمعها : بآدل<sup>(٤)</sup> . وأنشد<sup>(٥)</sup> :

فَتَى قُدَّ قَدَّ السَّيْفِ لا مُتآزِفٌ ولا رَهِلَ لَبَائُه وبَآدِلُهُ<sup>(٦)</sup> أبو عمرو في البآدل مثله ، واحدها : بَأْدُل .

أبو عمرو : والشُّجْر ما بين الَّلحيين<sup>(٢)</sup> .

وقال الأصمعي : الكَتَد : ما بين الكاهل إلى الظهر . والنَّبَجُ مثله (^) . الأصمعي : البُلْعُوم مَجْرَى الطعام في الحَلْق ، وقد تحذف الواو ؛ فيقال :

(٦) البيت في المخصص ١٦٠/١؛ ٢٩/٢ والصحاح (رهل) ١٧١٤/٤ والمقايس ٢٤٨/٢ وتهذيب اللغة ٢٦٦/١٣ ؛ ٢٢/١٤ وديوان الأدب ٢٤٨/٢ بلا نسبة .
وينسب في اللسان (أزف) ٤/٩ (رهل) ٢٩٩/١١ والتاج (أزف) ٣٩/٦ (رهل)
٣٥٣/٧ وشرح المرزوق للحماسة قي ٣/٣١١ ص ٩٢٠ إلى : « العجير السلولي »
( لامتضائل ... وأباجله ) . وينسب في اللسان ( بأدل ) ٤١/١١ إلى « أخت يزيد بن الطنرية » أو « العجير السلولي » . وفي الصحاح ( بأدل ) ١٦٣٠/٤ إلى « أخت يزيد بن الطنرية » . وفي المقاييس ١٩٥١ والجمل ٢٤٦/١ إلى « أم يزيد بن الطنرية » .

وفي شرح الحماسة للمرزوق ق ٢/٣٦٧ ص ١٠٤٧ إلى « زينب بنت الطثرية » وقد وفيه : « لا متضائل ... وأباجله » وأخيرا ينسب في سمط اللآلي ٢٠٨ إلى « العجير » وقد حكى الخلاف في قائله . انطر الهامش هناك ، وعجزه في المجمل ٢٠٨٢ بلا نسبة ، وانظر مصادر أخرى في هامش ديوان الأدب ٢٤٨/٢

<sup>(</sup>١) في ض: والمرادغ من الإنسان وغيره: ما بين العنق والترقوة ».

 <sup>(</sup>٢) ف ض ك : و وقال الفراء مثله » .

<sup>(</sup>٢) كلمة : (قال) من ف ض ك .

<sup>(</sup>٤) م: ( بآدل علي لفظ بعادل ) .

<sup>(°)</sup> في م ك ; ﴿ وأنشدنا لعجير السلولي ﴾ .

 <sup>(</sup>٧) هذه العبارة الأخيرة لأبي عمرو ليست في ف ك وهي على هامش ض .
 (٨) هذه العبارة للأصمعي ليست في ت .

بُلْعُم ، مثل : عُسْلُوج وعُسْلُج (١) .

قال أبو عبيد : العُسْلُج : الغُصْن (٢) .

أبو زيد: الحُنجُور: الحلقوم. قال: وذُباب العين: إنسانها. والغَرْبَان منها: مُقدمها ومُؤْخِرُها. والغُروب: الدَّمْع حين يخرج (٢) من العين. قال الراجز:

# مالَكَ لا تذكرُ أمَّ عَمْرِو إلا لِعَيْنَيْكَ غُروبٌ تجرِى (٤)

الكسائى: الشُّصُوِّ من العين ، مثل الشُّخُوص ؛ يقال : شَصَا بَصَرُه [٣] يَشْصُو شُصُوًا ، وهو الذي كَأَنَّه (١) يَشْصُو شُصُوًا ، وشَطَر بصرُه يشطُر (٥) شُطُوراً وشَطْراً ، وهو الذي كَأَنَّه (١) ينظر إليك وإلى آخر . وعيونَّ شَوَاطِرُ : أي حِدادٌ (٧) .

غيره : سَمَّا بصرُه ، وطَمَّحَ : مثل الشخوص .

الفراء: عيناه تَزِرَّان في رأسه: إذا توقّدتا.

الأُموى: البِّرْشام: حِدَّة النظر، والمُبَرَّشِم: الحادَّ النظر. والجِنْدِيرة والحِنْدِيرة والحِنْدِيرة والحِنْدِيرة أجود. والإطراق: استرخاءُ العين (^).

<sup>(</sup>١) ف : ﴿ عملوج وعملج ﴾ تحريف .

<sup>(</sup>٢) هذه العبارة لأبي عبيد ليست في ت. وفي ض: «... وعسلج وهو الغصن».

<sup>(</sup>٣) ت: « الدموع حين تخرج ۽ .

<sup>(</sup>٤) البيتان فى المخصص ١٢٧/١ والصحاح ( غرب ) ١٩٣/١ واللسان ( غرب ) ٦٤٢/١ واللسان ( غرب ) ٦٤٢/١ ونوادر أبى ٦٤٢/١ ونوادر أبى زيد ٦٠ ولم أقف على قائلهما

<sup>(</sup>٥) كلمة: ﴿ يشطر ﴾ من ت .

<sup>(</sup>٦) كلمة : ﴿ كَأَنَّهِ ﴾ ليست في م .

 $<sup>(^{\</sup>vee})$  عبارة : « وعيون شواطر : أى خداد » من ت .

<sup>(</sup>٨) ت: « استرخاء في العين ) .

غيره: أَرْشَقْتُ: إذا أحددتَ النظر. قال الشاعر القطامي (١)
... ... ويَرُوعُني مُقَلُ الصُّوار المُرْشِق (٢)
والنَّ شَمَة: إدامة النظر.

قال الأصمعي: يقال: رجلٌ شائِه البصر، وشَاهِي البصر، وهو الحَدِيد البصر. ويقال: جَلَّى ببصره: إذا رمي ببصره (٣).

الفراء: أتأرتُ إليه النظر: إذا أحددتُه. وقال: غَرِبتِ العين غَرَبًا: إذا كان بها وَرَمٌ في المأْق (٤). وأما الغُروب فهي مَجَارِي العين.

الكسائى : يقال (٥) : ظَفِرت العين : إذا كان بها ظَفَرَةٌ ، وهى التي يقال لها : ظُفْر .

الأموى : المُطْرِق : المسترخى العين . وأنشدنا فى مَرْثية رُثى بها عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه (٦) :

وما كنتُ أخشى أن تكون وفائه ﴿ بِكَفَّىٰ سَبَنْتَى أَزْرَقِ العينِ مُطْرِقِ (٢)

(٣) عبارة ف ك : ١ ... النظر . ويقال : جلى ببصره : إذا رمى ببصره . وقال الأصمعي : يقال : رجل شائه البصر ، وشاهى البصر ، وهو الحديد البصر » .

- (٤) ت: والمآقى ،
- (٥) كلمة: «يقال » من ف ك .
- (٦) عبارة: « رضى الله عنه 4 ليست في ض. ومُكانها في ف: « رحمة الله عليه 4.
- (٧) البيت لجزء بن ضرار أخى الشماخ فى طبقات فحول الشعراء ١٣٣/١ وينسب
   إلى الشماخ فى شرح الحماسة للمرزوق ق ٦/٣٨٨ ص ١٠٩٢ وجمهرة ابن دريد ٣٧٢/٢ =

<sup>(</sup>١) كلمة : « القطامي » زيادة من ك .

<sup>(</sup>۲) البیت بتمامه فی دیوان القطامی ق ۱۸/۱۲ ص ۳۶ وصدره: « ولقد یُرُوعُ قُلُوبَهُنَّ مَکَلَّمِی » وهو فی اللسان ( مقل ) ۲۲۷/۱۱ والتاج ( رشق ) ۳۰۷/۳ ( مقل ) ۱۱۸/۸ وفی اللسان ( رشق ) ۱۱۷/۱۰: « یروق قلوبهن » . و عجز البیت فی المخصص ۱۱۲/۱ والصحاح ( رشق ) ۱۶۸۲/۶ و تهذیب اللغة ۱۲۸۸ والمجمل ۳۱۹/۲ بلا نسبة ، والمقابیس ۲/۲ و ویروی فی بعض هذه المواضع: « و تروعنی » وهی روایة الدیوان .

الفراء : الشَّقِذُ العين : الذي لا يكاد ينام ، وهو أيضا الذي يصيب الناس بالعين .

الأحمر : الأُغْطَش : الذي في عينيهِ شبه العَمَش ، والمرأة غَطْشاء .

وقال الكسائى <sup>(۱)</sup> : الفَنيك : طرف الَّلحيين عند العَنْفَقَة ، ولم يعرف : الإِنْنيك .

أبو عمرو : الدِّيباجتان [٤] الخَدَّان . وقال <sup>(٢)</sup> ابن مقبل يصف <sup>(٣)</sup> البعير :

... ... النَّهُ مُرتِدِعُ (٤)

= والصحاح ( سبت ) ٢٥١/١ واللسان ( سبت ) ٣٩/٢ والتاج ( سبت ) ٤٩/١ وقبله في = الأخيرين بيت ثان . وهو في ملحق ديوان الشماخ قي ١/٣١ ص ٤٤٩ وقد قال بعده في اللسان ( سبت ) : ﴿ قال ابن برى : البيت لمزرد أخى الشماخ ٤ ، ومثله في التاج ، وفي هامشه : ﴿ قوله : وإنما هو لمزرد ... إلخ . قال في التكملة : وليس له أيضا . وقال أبو محمد الأعرابي : إنه لجزء أخى الشماخ وهو الصحيح ٤ . وهذا ما رجحه محقق ديوان الشماخ ١٠٤٥ كذلك . وانظر أيضا : التكملة للصاغاني ٢١٦/١ وينسب البيت لمزرد في اللسان ( طرق ) ٢١٨/١ والبيان للجاحظ ٣٦٤/٣ وليس في ديوانه ، كما يقال عنه إنه لأخى الشماخ في التاج ( طرق ) ٢١/١ ووهو بلا نسبة في المخصص ١٢٤/١ والمقايس ٣٦٢/١ وغريب الحديث لأبي عبيد ٢٧/٢ وتهذيب اللغة ( المستدرك ) ٢٢٢

- (١) عبارة : ﴿ وقال الكسائي ﴾ زيادة من ف ض .
  - (۲) في ت: «قال » بدون الواو.
    - (r) ف ك: « ف البعير » .
- (٤) الشطر له في المخصص ٢٠٢/١١ و ٢٠٢/١١ ومقاييس اللغة ٢٠٢/٢ ١ ٢٠٠٥ وجمل اللغة ٢٠٢/٢ ٢ ٢٧/٢ واللسان (رشح) ٢٠٢/١ وفيه: « يخدى» وهو تحريف. والبيت بتمامه في ديوانه في ١٧٠ ص ١٧٠ والمحكم ٨/٢ والصحاح (دنج) ١٢١٢ (ردع) ١٢١٨/٣ واللسان (ردع) ١٢١/٨ والتاج (ردع) ٣٥٣/٥ وتهذيب اللغة ١٥٧/١ وصدره: « يخدى بها بازل فتل مرافقه». ويروى هذا الصدر في اللسان (رديج) ٢٧/٢ والتاج (رديج) ٢٧/٢: « يسعى بها بازل درم مرافقه». وفي اللسان (رديج) ٢٢/٢ وهو هكذا في خطوطة الأخير، كما أثبته محققه في هامش ٢٠٢١

أبو عبيدة : المِنْرَى : طَرَف الأَلَية . والرانفة : ناحيتها . وقال (<sup>1)</sup> عنترة :

أَحَوْلِي تَنْفُضُ اسْتُكَ مِنْرَوِيْها لتقتلَني فها أنا ذا عُمارَا (٥)

قال أبو عبيد: ويقال: المِذْرَوَانِ أطراف الأَلْيتين، وليس لها واحد. وهو (٦) أجود القولين؛ لأنه لو كان لهما واحد، فقيل: مِذْرًى، لقيل في التثنية: مِذْرَيَان بالياء، وما كانت بالواو في التثنية.

أبو عبيدة: السَّخر - خفيف - ما لصق بالحلقوم وبالمَرىء من أعلى البطن.

قال الفراء: هو السُّخر والسُّخر والسُّخر .

أبو عبيدة: والقُصْب (٢): ما كان أسفل من ذلك، وهو الأمعاء. والقِتْب: ما تَحَوَّى من البطن، يعنى: استدار مثل الحَوَايَا، وجمعه (٢٠): أقتاب.

<sup>(</sup>١) في ض : و فالرشح ، . و في ف : « الرشح » بدون واو أو فاء .

<sup>(</sup>٢) كلمة: ﴿ بِهِ ﴾ سقطت من ض .

<sup>(</sup>٣) الكلمتان : ﴿ بِهِ أَخِذُ ﴾ سقطتا من ت .

<sup>(</sup>٤) ض: ﴿ قال ﴾ بلا واو .

<sup>(</sup>٥) البيت في ديوان عنترة قي ١/١١ ص ٣٨ وهو في تهذيب إصلاح المنطق ٢٨٤ وجمهرة ابن دريد ٢٨٠/١٢ والصحاح ( ذرا ) ٢٣٤٦/٦ واللسان ( ذرا ) ٢٨٥/١٤ والتاج ( ذرا ) ٢٣٤/١٠ وغريب الحديث لأبي عبيد ٤٥٥/٤ والحماسة لابن الشجرى ٨ وفيهما : و أنحوى » . وقد ورد غير منسوب في المخصص ٤٥/١ ؛ ١١٤/١٥ وتهذيب اللغة ١٧/١٥

<sup>(</sup>٦) ف ض: ١ وهذا ، .

<sup>(</sup>٧) ض : « القصب » بلا واو .

<sup>(</sup>٨) ض: « والجمع » .

أبو غمرو: القُصْب: الأمعاء (١) ، وجمعه: أقصاب. والأعصال: الأمعاء، واحدها: عَصَل.

الأصمعي : الأرْجاب : الأمعاء ، ولم يعرف واحدها .

أبو زيد: الأعفاج للإنسان، واحدها: عَفَج (٢). والمصارين لذوات الخُفِّ والظَّلْف والطير (٣). وبعضهم يقول: عَفْج.

ابن الأعرابي: عِفج، فراجعت أبا عبيد في ذلك، فقال: كل يقال في هذا، وهو مثال: شِبْه وشَبّه، وبِدُل وبَدَل (ألى ). والخِلْب: حِجَابِ القلب. ومنه قبل للرجل تحبه النساء: إنه لَخِلْب نساء، أي [8] تحبه النساء.

أبو عمرو : البوانى : أضلاع الزَّوْر . والذُّنُوب : لحم المَثْن ، وهو يَرَابيع المتن ، وحَرَابِي المتن .

أبو زيد : المَأْنَة : الطَّفْطَفَة . والأمرّ : المصارين يجتمع فيها الفرث . قال : وقال الشاعر :

ولا تُهْدِى الأُمَرَّ وما يليه ولا تُهْدِنَّ مَعْرُوقَ العِظامِ (°)

<sup>(</sup>١) ف ك: (المعي ١).

<sup>(</sup>٢) ض: ﴿ عَفْج ﴾ بسكون الفاء .

<sup>(</sup>٣) من و والمصارين ، إلى هنا سقط من ت .

<sup>(</sup>٤) من: ﴿ وبعضهم يقول ﴾ إلى هنا ليس فى ف ك . أما ض فعبارتها هنا: ﴿ ... والطبر . قال : والخلب حجاب القلب ومنه قبل للرجل تحبه النساء : إنه لخلب نساء ، أى تحبه النساء . وبعضهم يقول : عَفِح . وابن الأعرابي يقول : عِفْج . فراجعت أبا عبيد ، فقال : كل يقال فى هذا . وهو مثل : شِبّه وشبّه وبِدْل وبَدَل ﴾ وفيه - كما ترى - تقديم وتأحير !

<sup>(°)</sup> البيت في المخصص ٢٣/٢ والمقاييس ٢٧٠/٥ واللسان (مرر) ١٧٠/٥ والتاج (مرر) ٣٩/٣ ويروى في الصحاح (مرر) ٨١٥/٢: « فلا تهدى » . وفي اللسان في الموضع السابق: ﴿ قَالَ ابن برى : صواب إنشاده بالواو » . وانظر: التنبيه والإيضاح لابن برى ٢٠٤/٢ هذا ولم أقف على قائله!

قال أبو عمرو والأصمعى: التّواشِر والرَّواهِش: عروق باطن النراع . والأشاجع: عروق ظاهر الكف ، وهي مَغْرِز الأصابع . والرَّواجب والبَرَاجم جميعا: مفاصل الأصابع كلها . والأسكة: مُسْتَدَقُ النراع . والخُضُمَّة : عَظْمة النراع ، وهي مُستخلطها . واليّسَرة : أسرار الكَفّ ، إذا كانت غير ملتزقة ، وهي تستحب .

الكسائى : ضَرَّة الإبهام : أسفلها ، مثل ضرَّة الثدى .

الأموى : يقال لعظم الساعد ، ما (١) يلى النصف منه إلى المِرْفَق : كِسْر قَبِيح . وأنشدنا :

لُو كُنتَ عَيْرًا كُنْتَ عَيْرٌ مَذَلَّةٍ أُوكُنتَ كِسْرًاكُنتَ كِسْرَ فَبِيحٍ (١)

وقال أبو عمرو : الأَبْدَاء : المفاصل ، واحدها : بَدًا ، مقصور ، وهو أيضا : بَدْء ، وتقديره : بَدْع ، وجمعه : بُلُوء ، على فُعُول .

وقال أبو زيد: الفُصوص: المفاصل في العِظام كلها إلا الأصابع، واحدها: فَصّ .

وقال الكسائي: يقال (٢): سَيْفَت يَدُه، وسَعِفَت، وهو: التشعُّث

<sup>(</sup>١) ض: ( مما ۽ .

<sup>(</sup>۲) يروى البيت هكذا في المقاييس ٢/٥٥؛ ٥٧/٥ وبفاء في أوله ( فلو ) في المخصص ١٦٥/١ والمقاييس ١٨١/٥ ومجمل اللغة ١٣٨/٤؛ ٢٣٠/٤ والصحاح ( قبح ) . ٣٩٤/١ ( كسر ) ٢٠٦/٢ والأساس ٢٢٣/٢ وبواو في أوله ( ولو ) في تهذيب اللغة ٢٦/٤ واللسان ( قبح ) ٢٠٢/٢ وهو في كل هذا من بحر الطويل . ويروى في اللسان ( كسر ) ١٤٠/٥ والتاج ( كسر ) ٣٢٢/٣ : ه لو كنت عبرا ... أو كنت كسرا ... ، وهو على هذا من الكامل .

قال ابن برى فى التنبيه والإيضاح ١٩٩/٢ : « والبيت فى الطويل ودخله الخرم فى أوله . ومنهم من يرويه : أو كنت كسرا . والبيت على هذا من الكامل » . وقد نقله عنه فى اللسان والتاج (كسر) . هذا ولم أقف على قائل البيت !

<sup>(</sup>٣) كلمة : « يقال » من ض .

حول الأظفار والشُّقاق .

[٦] وقال الفراء : الفُوف هو : البياض الذي يكون في أظفار الأحداث . ومنه قيل : بُرْدٌ مُقَوَّف ، يعني الذي (١) فيه نُخطوط بيض .

وقال أبو زيد: أَكْنَبَتْ يده (٢) ، فهي مُكْنِية ، ونَفِنَت ثَفَنًا كذلك أيضا .

فإذا كان بين الجلد واللحم ماء ، قيل : مَجِلَت تَمْجَل ، ومَجَلَت تمجُل ، لغتان .

قال أبو عبيد : ومَجِلَت ، بالكسر أجود (٣) .

ونَفِطت تنفَط نَفَطًا ونَفْطًا ونَفِيطًا .

الفراء : رجل مَكْبُون الأصابع ، مثل الشُّثن.

وقال الأصمعى: يقال: أخذه الذُّباح، وهو تحزُّز وتشقَّق بين أصابع الصبيان من التراب (1). وقال: مَشِظَت يده تَمْشَظ مَشَظًا؛ وذلك أن يمسَّ الشوك أو الجذع، فيدخل منه في يده.

وقال الأحمر: المَلاغِم: ما حول الفم. ومنه قيل: تَلَغَّمتِ بالطَّيبِ إذا جعلته هناك والحِثْرِمة: الدائرة التي (<sup>()</sup> تحت الأنف في وسط الشفة العليا.

وقال الأصمعي : هي التَّفِرة من الإنسان ، ومن البعير : النَّعْو .

أبو عمرو : وهي العُزْتَمة أيضا .

وقال الأحمر: بأسنانه طَلِيّ وطِلْيَان. وقد طَلِيّ فوه يَطْلَى طَلّا، منقوص <sup>(٦)</sup> وهو: القَلَح.

<sup>(</sup>١) كلمة : ١ الذي ١ ليست في ض . وفي ف : ١ وهو الذي ١ .

<sup>(</sup>٢) كلمة : ( يده ) ليست في ض .

<sup>(</sup>٣) قولة أبي عبيد زيادة من ف .

<sup>(</sup>٤) ض: ﴿ بين الأصابع من التراب ﴾ .

<sup>(</sup>a) كلمة : ( التي » ليست ق ف ك .

<sup>(</sup>٦) كُلُّمة : « منقوص » زيادة من ف ك .

وقال أبو عمرو: الطُّرامة: الخُضْرَة على الأسنان، وقد أُطْرَمَتْ أسنانه إطراما. والقَلَح: الصُّفْرَة.

وقال أبو زيد والأضمعي : نَقِدَ الضّرس نَقَدًا ، إذا ائتكل وتكسّر . وقال الأحمر مثله . [٧]

وقال الكسائى : الحَفْر في الأسنان . وقد حَفَر فُوه يَحْفِر حَفْرًا .

وقال الأحمر: الحُذُنَّتان : الأذنان . وأنشدنا :

يا ابنَ التي حُذُنَّتاها باعُ (١)

وقال الكسائى : خَنْلَة البطن : ما بين السَّرَة والعانة . ويقال : خَنْلة . والتخفيف أكثر .

وقال أبو عمرو: الحَصِير: الجَنْب.

وقال الأصمعي: الحَصِير ما بين العِرْق الذي يظهر في جنب البعير والفَرَس، معترضا فما فوقه إلى منقطع الجنب، فهو الحصير (٢).

وقال الفراء: القُصَّيْرَى: أسفل الأَضلاع، وهي (٢) أيضا: الواهنة (١).

غيرهم: الصُّقُل: الجنب. والبُوص: العَجُز. والبَوْص: الَّلُون. وقال أبو عبيد: البَوْص أيضا: السَّبق والفَوْت (٥) ؛ يقال (٦): باصَنِي

<sup>(</sup>۱) البیت فی المخصص ۸۲/۱ والمحکم ۲۱۶/۳ والصحاح (حذن) ۲۰۹۷/۵ و مجمل اللغة ۲۰۹۷/۵ و تهذیب اللغة ۳۲٤/۷ بلا نسبة . وینسب لجریر فی کل من اللسان (حذن) ۱۱۰/۱۳ والتاج (حذن) ۱۷۲/۹ وفیه : « الذی » تحریف ، وجمهرة ابن درید (۲۹/۲ ویروی فیها : « کأنما حذنتاها باع » ولیس فی دیوانه .

<sup>(</sup>٢) كلمة : « فهو الحصير » ليست في ض.

<sup>(</sup>٢) ض: ( وهو ) .

<sup>(</sup>٤) ف: « الواهية » تصحبف.

<sup>(</sup>٥) ف ض ك : ( والبوص : الفوت والسبق ) .

<sup>(</sup> ٦) ت : « ويقال ۽ .

الرَّجُلُ : فاتنى .

الأصمعى وأبو عمرو: الحَرَاكِيكَ هي: الحَرَاقِف، واحدتها: حَرْككة. والأنقاء: كل عَظْم ذى مُخّ، وهي: القَصَب. فأما الجُلُول والكُسُور فهي: الأعضاء، واحدها (١): كَسْر وجَدْل (٢). وهي من الإنسان وغيره.

وقال الفراء: الخَوْشَانِ : الخاصرتان من الإنسان وغيره . -

غيره <sup>(٣)</sup> : الأيطل ، والإطل : الحاصرة . يقال : إطْل وآطال ، وأَيْطُل وأَيَاطِل .

وقال أبو زيد: القصائب: الشُّعَر المقصب، واحدتها: قصيبة.

وقال الأصمعي : المَسَائِحُ : الشَّعَرِ ، واحدتها : مسيحة (<sup>4)</sup> . والغدائر : النَّوائب .

غيره: المُغْلَوْدن: الشَّعر الطويل. قال حسان بن ثابت (٥):

وقامتْ تُرائيك مُغْدَودِنًا إذا ما تَنُوء به آدَهَا(٦)

[٨] وقال أبو عمرو : الفَلِيلة : الشُّعر المجتمع . قال الكميت :

<sup>(</sup>١) ض: ﴿ وَاحْدَتُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ك : ﴿ جدل وكسر ٤ .

<sup>(</sup>٣) كلمة: « غيره » سقطت من ك .

<sup>(</sup>١) عبارة : ﴿ وَاحْدَتُهَا : مُسْيَحَةً ﴾ من ت .

<sup>(</sup>٥) كلمة : ( بن ثابت ) ليست في ت .

<sup>(</sup>٦) البيت فى ديوان حسان (البرقوق) ١٣٨ والجيم ٢٧٦/١ وتهذيب اللغة ٧٤/٨ وفى مادة (غدن) من الصحاح ٢١٧٣/٦ ولسان العرب ٣١١/١٣ وتاج العروس ١٩٤/٩ وهو فى المقاييس ١٤/٤ والمجمل ٣٤/٤ والمخصص ١٩٥/١ والأضداد لابن الأنبارى ١٤٤ بلا نسبة فى الأخيرين وعجزه بلا نسبة كذلك فى تهذيب اللغة ٢٢٧/١٤

ومَّطرِد الدِّماء وحيثُ يُلْقَى من الشَّعر المضفَّر كالفَلِيلِ (١)

وقال الفراء: شَعر مُعْلَنْكِك ومُعْلَنْكِس (٢) ، كلاهما: الكثيف المجتمع.

وقال أبو زيد : أخلس رأسه ، فهو مُخْلِس وخَلِيس : إذا ابيضَّ بعضُه . فإذا غلب بياضُه سوادَه ، فهو أُغْتَم . وأنشد :

إما تَرَى شيبًا عَلاني أَغْثَمُه لَهُزَمَ خَدِّى به مُلَهْزِمُ فُ (٦)

قال : ويقال له أوّلَ ما يظهر فيه الشيبُ : بَلَّع فيه الشيبُ تبليعاً ، وتُقّبه تَثْقيبا ، ووخَزَه وَخْزًا ، ولَهَزَه لَهْزًا .

غيره: القَتِير: الشيب.

وقال أبو عمرو : تَفَشَّغ (٤) فيه الشيب ، إذا كثر وانتشر .

غيره (٥) : خَيَّط الشَّيبُ في رأسه (٦) . قال بدر بن عامر الهذلي :

.. ... ... حتى تَخَيَّطُ بالبياضِ قُرُونِي (٧)

<sup>(</sup>۱) البيت في ديوانه ٦/٢ه والمخصص ٦٩/١ والمقاييس ٤٣٤/٤ بلا نسبة . وفي الأخير : • وحيث يُهْدَى • . وينسب للكميت كذلك في لسان العرب ( فلل ) ٣٢/١١ وتاج العروس ( فلل ) ٦٦/٨

<sup>(</sup>٢) ف ض ك : ﴿ معلنكس ومعلنكك ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الرجز في المخصص ٧٨/١ والصحاح ( لهزم ) ٢٠٣٨/٥ بلا نسبة . وينسب في اللسان ( غثم ) ٢/٩ ( لهزم ) ٢٥ ونوادر في اللسان ( غثم ) ٢/٩ ( لهزم ) ٢٩ ونوادر أيي زيد ٥٢ إلى رجل من بني فزارة . وفي التاج ( لهزم ) : « أغتمه » تصحيف . والبيت الأول في الصحاح ( غثم ) ٥/٩٩٥ والمقاييس ٤١٢/٤ وفي الأخير : « تري دهرا ، .

<sup>(</sup>١) ك : ٩ تقشع ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) كلمة: «غيره» سقطت من م.

 <sup>(</sup>٦) في م: ٩ وخيط فيه الشيب تخييطا٩. وفي ك: ٩ الزمر الشيب في رأسه ٩
 وهو تحريف .

<sup>(</sup>٧) الشطر في المخصص ٧٨/١ والمقاييس ٢٣٤/٢ والبيت بتمامه في ديوان الهذليين =

وقال الأصمعي : تَصوّع الشُّعر تَفَرّق .

غيره (١) : الزَّمِر (٢) ، والمَعِر : القليل الشعر .

قال اليزيدى: إذا ذهب الشعر كله، قيل: رجل أَحَصّ، وامرأة حَصًّاء.

وقال أبو زيد : فإن نتفه صاحبه ، قيل : زَبَقه يَزْبِقُه زَبْقاً .

غيره (٢) : الأَنْزَع (١) : الذي انحسر الشَّعُرُ عن جانبي جبهته ، فإذا زاد قليلا ، فهو أَجْلَح ، فإذا بلغ النصف أو نحوه ، فهو أَجْلَى ، ثم أَجْلَه . قال رؤبة :

لمَّا رَأَتْنِي خَلَق المُسوَّهِ

بَرَّاقَ أُصلادِ الجبين الأَجْلَهِ

بعد غُدَاني الشبابِ الأَبْلَهِ(°)

<sup>=</sup> بشرح السكرى ١٣/١ وأساس البلاغة ١٨٥١ وصدره: « أقسمت لا أنسى منيحة واحد ». ويروى هذا الصدر في كتاب خلق الإنسان للأصمعى ١٧٧: « أصبحت لا أنسى ». وفي اللسان (خيط) لا أنسى ». وفي اللسان (خيط) ٢٩٩/٧ والتاج (خيط) ٢٩٩/٧ : « تالله لا أنسى» وفي عجزه في بعض هذه المواضع بنى الفعل : « تخيط » للمجهول بلا داع لذلك .

<sup>(</sup>١) كلمة: ﴿ غيره ﴾ سقطت من م .

<sup>(</sup>۲) م : « والزمر » .

<sup>(</sup>٢) كلمة: «غيره ، سقطت من م .

<sup>(</sup>١٤) م: ﴿ وَالْأَنْزِعِ ﴾ .

<sup>(°)</sup> الأبيات في ديوان رؤبة قي ٣/٥٨ – ٥ ص ١٦٥ وهي كذلك في اللسان ( جله ) ١٦٥ هـ ١٤/٩ والأول منها في اللسان ( موه ) ١٤٤/١٥ والتاج ( موه ) ١٤٤/١٤ والأول والثاني في المقاييس ٢٠٤/٣ والصحاح ( صلد ) ١٩٥/١ واللسان ( صلد ) ٢٥٧/٣ والتاج ( صلد ) ٢٠١/٢ ( جله ) ١٩٥/١ وخلق الإنسان للأصمعي ١٧٩ والثالث منها في المقاييس ٢٩٢/١ وتهذيب اللغة ٨٤/٧ والمجمل ٢٨٧/١

فإذا تقطع ونسل ، قيل حَرِقَ يَحْرَقُ حَرَقاً (١) ، فهو حَرِق (٢) . قال أبو كبير الهذلي :

... ... ... ... خرق المفارق كالبُرَاءِ الأعفر (٢)

والبراء (1): النَّحاتة .

وقال أبو زيد: العِفْرِية – مثال فِعْلِلَة – من الدابّة: شعر الناصية، ومن الإنسان شعر القفا<sup>(ه)</sup>.

غيره (٦) : شعره مَرَامِيل : إذا سقط .

وقال الفراء: القَسِمَة: الوجه، والقَسَام: الحُسْن (^) .

<sup>(</sup>١) كلمة : ( حرقا ) زيادة من م ٠

<sup>(</sup>٢) م: د وهو ١٠

<sup>(</sup>٣) الشطر في المخصص ٢١/١١ ؛ ١٤٠/١٥ والمقاييس ٢٣٤/١ ؛ ٢٤٤ والمجمل ٢٥٧/١ والبيت بتمامه في ديوان الهذليين بشرح الحكري ٢٢٨٠/١ والصحاح (حرق) ١٤٥٧/٤ واللسان (برى) ١٠٨١/٣ والتاج السكري ١٠٨١/٣ والمخصص ٢٣٥/١٣ وصدره: و ذهبت بشاشته وأصبح واضحا ٤ . (برى) ٣٥/١٠ والمخصص ٢٣٥/١ وصدره: و ذهبت بشاشته وأصبح واضحا ٤ . ويروى هذا الصدر في المخصص ٢٣٧/١ : و وأصبح رأسه ٤ . وفي اللسان (حرق) ١٤٠/١ ؛ و وأصبح خاملا ٤ . وفي الأساس ١١٦٨١ : و وأبدل واضحا ٤ . والبيت في المحكم واضحا ٤ . والبيت في المحكم ٢١٢/١ ؛

<sup>(</sup>٤) كلمة « والبراء » بدون الواو في ض

 <sup>(</sup>٥) في ف ض: « من الإنسان شعر الناصية ومن الدابة شعر القفا » ! وفي م:
 « قال أبو الحسن: هي فِعليّة ، من الإنسان شعر القفا ومن الدابة شعر الناصية » . وفي ك :
 « من الدابة شعر الناصية ، وهو من الدابة شعر القفا » وهو سهو من الناسخ!

<sup>(</sup>٦) كلمة: ﴿ غيره ﴾ سقطت من م ٠

 <sup>(</sup>٧) في م: و ويقال: شعره ١٠

 <sup>(</sup>٨) ض: ( الحسين ) تحريف .

وقال الأصمعى: البَشَارة: الجمال، وهي امراة (١) بشيرة (٢)، بَيِّنة البَشَارة (٦). ومنه قول الأعشى (١):

ورأتُ بأنَّ الشيبَ جــا نَبَهُ البَشاشةُ والبَشَارة (٥٠)

وقال الفراء : خَبِيبة اللحم الشَّريحة <sup>(٦)</sup> من اللحم <sup>(٧)</sup> .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) م: ﴿ وَأَمْرَأُقَّ مُ .

<sup>(</sup>٢) ف: ( البشارة : الجمال . ومنه يقال : رجل بشير وامرأة بشيرة ٤ .

٢٦ عبارة : ١ بينة البشارة ، من ت .

<sup>(</sup>١) ف ك : ﴿ وَقَالَ الْأَعْشَى ﴾ .

<sup>(°)</sup> البيت في ديوان الأعشى قي ٢٠/٢٠ ص ١١٢ والمقاييس ٢٥١/١ والمجمل ٢٦٨/١ وجمهرة اللغة لابن دريد ٢٥٧/١ واللسان ( بشر ) ٦٣/٤ وتاج العروس ( بشر ) ٢٥٨/١ وتهذيب اللغة ٢٥٩/١١ وهو في المخصص ٢٥٣/٢ والصحاح ( بشر ) ٢٥٩/٢ بلا نسبة .

<sup>(</sup>٦) ت: ( كالشريحة ( ، .

<sup>(</sup>V) عبارة الفراء كلها ساقطة من م .

### باب نعوت خلق الإنسان (١)

أبو عمرو: العَثْجَل: العظيم البطن.

الأحمر مثله . وقال الأحمر (٢) : الحَشْوَر : العظيم البطن أيضا (٦)

اليريدي: الأثْجَل مثله.

أبو زيد: الدُّحَن مثله ، وقد دَحِنَ دَحَنَّا .

الأصمعي: وهو (1) الدَّحِل، باللام مثله (٥) قال (٦): فإن اضطرب بظنه مع العِظَم ، قيل : تخرخر بطنه .

اليزيدي: الأحبن: الذي به السَّقْي .

الكسائى : سَقِي بطنُه يَسْقَى سَقْياً . قال (٧) : والأَبْجَر : الذي خرجتْ

عن أبي عمرو: المَغَارِض: جوانب البطن أسفل الأضلاع، واحدها:

أبو زيد: الأَخْفَج: الأعوج من الرجال ، يريد (^) : الأعوج (٩)

<sup>(</sup>١) سقطت كلمة : « باب » من ت ض م ٠

<sup>(</sup>٢) عبارة : « مثله وقال الأحمر » ليست ف ت م .

<sup>(</sup>٢) كلمة: «أيضا » ليست ض م .

<sup>(1)</sup> فيما عدات: « هو » .

<sup>(</sup>٥) م: والأصمعي: الدحل مثله ، ...

<sup>(</sup>٦) كلمة: «قال » ليست في م ٠

<sup>(</sup>٧) كلمة: «قال: من ف ك .

<sup>(</sup>A) عبارة : « الأعوج من الرجال يريد » ليست ف م .

<sup>(</sup>٩) ف ض ك : « أعوج » .

الرُّجُل .

أبو عمرو <sup>(۱)</sup> : الأفلج : الذي اعوجاجه في يديه ، فإن كان في رجليه فهو : أفحج [١٠] .

غيره (٢): الحَفَلُّج: الأَفحج.

وقال الفراء: الأُحْدَل: المائل العنق (٢) . وقد حَدِل حَدَلاً .

وقال أبو زيد : الأَحْدَل : الذي يمشي في شِقٍّ .

وقال أبو عمرو: الأَحْدَل (١): الذي في مَنْكِبيه ورقبته (٥) انكباب إلى (٦) صدره.

وقال <sup>(۷)</sup> الفراء : الأبزى : الذى قد خرج صدره ودخل ظهره . وأنشد لكثير :

٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ مِنَ القومِ أَبْزَى مُنْحَنِ مُتَبَاطِنُ (^)

وقال أبو عمرو: الأقعس: الذي في صدره انكباب إلى ظهره.

<sup>(</sup>١) كلمة: ١ أبو عمرو ١ سقطت من م .

<sup>(</sup>٢) كلمة : ( غيره ) سقطت من م .

<sup>(</sup>٣) كلمة: ( العنق ) ليست في ت . ومكانها في م : ( الشق ) . .

<sup>(</sup>٤) من قوله: « وقال أبو زيد » إلى هنا سقط من ك .

<sup>(</sup>٥) م: ﴿ فِي رقبته ومنكبيه ﴾ .

<sup>(</sup>٦) ت ض: وعلي و .

<sup>(</sup>٧) كلمة : « وقال » ليست في ض.

<sup>(</sup>A) الشطر في المقاييس ٢٥/١ والمجمل ٢٦٣/١ والبيت بتمامه في ديوانه ق ٧٧/٥ ص ٣٦/١ واللسان ( بزا ) ٧٣/١٤ والتاج ( بزى ) ٣٦/١٠ والمخصص ١٨/٢ ومن المراه : « رأتني كأشلاء اللجام وبعلها » . ويروى عجزه في الأخير : « من المليء أبزى عاجن ... » و وايته في المحكم ٢٠٠/١ كرواية المخصص .

قال <sup>(۱)</sup> : ويقال : رجل أجنأ مقصور <sup>(۲)</sup> ، وأدنأ مقصور ، وأهدأ مقصور ، وأهدأ مقصور <sup>(۲)</sup> ، معنى واحد <sup>(1)</sup> . ورجل أفزر <sup>(۹)</sup> ، وهو <sup>(۲)</sup> الذى <sup>(۲)</sup> فى ظهره عُجْرَة عظيمة .

وقال أبو زيد: الرَّبْلَة: باطن الفخذ، فإن كانت إحدى رَبْلَتِيه (^) تصيب الأخرى، قيل: مَشِق يَمْشَق مَشقًا، ومَسِحَ مَسَحًا.

الأصمعى : يقال : مَشِق يَمْشَق <sup>(٩)</sup> مَشَقًا : إذا اصطكّت أليتاه حتى تُسْحَجَا (١٠) . فإذا اصطكّت فخذاه ، قيل : مَذِح يَمْذَح مَذَحًا . وإذا اصطكّت ركبتاه ؛ قيل : صَكّ يَصَكّ صَكَكًا ، وقد صَكِكتَ يارجل .

غيره (١١) : الأكسح (١٣) : الأعرج . وقال (١٣) الأعشى :

ين مَغْلُـوبٍ كَريبِم جَدُّه وخَذُولِ الرِّجْلِ من غير كَسَعْ (١٤)

<sup>(</sup>١) كلمة : ﴿ قَالَ ﴾ من ت .

<sup>(</sup>٢) كلمة : ( مقصور ، من ت .

 <sup>(</sup>٣) عبارة : « مقصور ، وأهدأ مقصور » من ت .

<sup>(</sup>٤) كلمة : ﴿ وَاحْدُ ﴿ مِنْ تَ .

 <sup>(</sup>٥) ف : «أفزز » ك : «أقزر » وكلاهما تصحيف .

<sup>(</sup>٦) كلمة: ﴿ وَهُو ﴾ ليس في ف ك .

 <sup>(</sup>٧) في م: « ويقال : رجل أجنأ وأدنأ وأهدأ وأفزر . ويقال هو الذي » .

<sup>(</sup>٨) م: ﴿ الربلتين ﴾ .

۹) كلمة : « يمشق » من ت .

<sup>(</sup>۱۰) ت: « تنسحجا » .

<sup>(</sup>۱۱) كلمة: «غيره ، ليست ف م ٠

<sup>(</sup>١٢) في م: ﴿ وَالْأَكْسَحِ ﴾ .

<sup>(</sup>١٣) فيما عدا ف ض : ﴿ قَالَ ﴾ بغير واو ٠

<sup>(</sup>۱٤) سقط صدر البيت من ف ض ك . والبيت في ديوان الأعشى ق٣٠/٠٥ ص ١٦٣ وفيه : « خده » تصحيف ، والتاج ( خذل ) ٣٠١/٧ وأساس البلاغة ٢٢٠/١ ؟ ٣٠٧/٢ ويروى في الصحاح ( كسح ) ٣٣٩/١ : « نبيل جده » . وفي اللسان ( كسح ) ٣٠٧/٢ ( خذل ) ٢٠٢/١١ : « كل وضاح كريم ... » ، وقد حكى في الموضع الثاني =

أبو عمرو <sup>(۱)</sup> : الأكرع : الدقيق مُقَدَّم الساقين ، وقد كَرِع ، وفيه كَرْعٌ : أى دقة .

الأصمعي : الأكشم : الناقص الخَلْق .

أبو عمرو : الرُّخُوَدّ : اللين العظام .

أبو زيد: الشَّفَلَّع (٢) من الرجال [٩٦]: الواسع المنخرين، العظيم الشفتين. ومن النساء: الضخمة الإسْكِتَين، الواسعة المتاع (٣).

الكسائى (١): الأفرق: الذى ناصيته كأنها مفروقة. ومنه قيل (٥): ديك أفرق، وهو الذى له عُرْفان. ومن الخيل: الناقص إحدى الوركين (٦). والأفتخ: الذى ليس بمقرون. والأفطأ: الأفطس.

عن أبي عمرو: والأبلد: الذي ليس بمقرون. وهي البُّلدة والبُّلدة.

الأُحمر: الأَدَنّ: المنحنى الظهر – بالدال – والأَذَنّ: الذّى يسيل منحراه – بالذال (٧) . ويقال لذلك الذي يسيل منه: الذَّنِين .

قال أبو عبيد (^): يقال منه (٩) : ذَنِئْتُ ذَننًا – بالذال . وذَنَّ المنخر

<sup>=</sup> كلام ابن برى فى اختلاف الرواية . وعجزه فى الصحاح ( خذل ) ١٦٨٣/٤ والمقاييس ١٦٦/٢ ؛ ١٧٩/٥ والمجمل ٢٢٨/٤ ؛ ٢٢٨/٤ والمخصص ٩/٢٥ بلا نسبة .

<sup>(</sup>١) كلمة : ﴿ أَبُو عَمْرُو ﴾ ليست في ت .

<sup>(</sup>٢) ك : ( الشفلج ) وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) م: « الواسعة الفرج » .

<sup>(</sup>۱) ض: « الأصمعي » !

<sup>(</sup>٥) كلمة : ( قيل ) ليست في م .

<sup>(</sup>٦) ت : ( في أحد الوركين ) .

<sup>(</sup>Y) كلمة : ( بالذال » زيادة من م .

<sup>(</sup>٨) م: « أبو عبيدة »!

<sup>(</sup>٩) كلمة: « منه ؛ من ت .

يَذِنَّ : إذا سال منه الذَّنِين (١) . وقال الشماخ الثعلبي من بني ثعلبة بن بدر (٢) :

تُوائِلُ من مِصَكِّ أنصبتُه حوالبُ أَسْهَرَتْهُ بالدَّنِينِ (٣) ويروى : حَوالبِ أَسْهَرَيْهِ ، وهما عِرْقان (٤) :

الأموى: البرطام: الرجل الضخم الشفة. والمُبَرْشِم: الحادّ النظر. والاسم منه: البرشام: قال الكميت:

أَلْقُطَةَ هُدهـدٍ وجنودَ أنشى مُبَرْشِمَةً أَلَحْمِى تأكلونـا (٥) والقَفَنْدَرُ: الضَّخم الرِّجْل. والفُرْهُد: الحادِر الغليظ. والضَّيْطَر: العظيم. وجمعه: ضياطرة وضيطارون (٦).

قال أبو عمرو  $(^{\mathsf{Y}})$ : وقال مالك بن عوف النصرى:

<sup>(</sup>١) عبارة : ﴿ بِالذَّالِ . وذن المخر يذن : إذا سال منه الذَّنين ﴾ من ت .

<sup>(</sup>٢) عبارة : ﴿ الثعلبي من بني ثعلبة بن بدر ﴾ من ت .

<sup>(</sup>٣) ت: «أسهريه». وفي هامشها عن شمر: « ويروى: أسهرته حوالب أبهريه، وهما عرقان». ف: «أشهرته». وفي هامشها: « قال أبو عمر: قال ثعلب: ويروى حوالب أشهريه وأسهريه، بالشين والسين، وهما عرقان». والبيت في المقاييس ٣٤٨/٢ والمجمل ٢٩٣٤/٢ ؛ ٣٧/٣ واللسان ( ذنن ) ١٧٤/١٣ ويروى: «أسهريه» في المخصص ١٩٤/١ ؛ ٣٥/٢ بلا نسبة، والمقاييس ١٠٩/٣ والصحاح ( سهر ) ٢٩١/٢ ( ذنن ) ٢٨١/٩ ولسان العرب ( سهر ) ٢٨٤/٤ والتاج ( سهر ) ٢٨٦/٣ ( ذنن ) ٢٨١/٣ وسهر ) ٢٨٢/٣ واننخ ( سهر ) ٣٨٤/٢ ( ذنن ) وهو في ديوانه قي ١٣/٨١ ص ٣٣٦ وانظر مصادر أخرى في هامشه.

<sup>(1)</sup> عبارة : « ويروى : حوالب أسهريه ، وهما عرقان » زيادة من م .

 <sup>(</sup>٥) من قوله: ( والمبرشم ) إلى هنا زيادة من م . والبيت في ديوانه ١٢٤/٢
 ومادة ( برشم ) في اللسان ٤٧/١٢ والتاج ٢٠٠/٨ وهو في المخصص ١١٧/١ بلا نسبة .

<sup>(</sup>٦) كلمة : « وضيطارون » ليست في م ·

<sup>(</sup>٧) عبارة : ﴿ قال أبو عمرو ﴾ سقطت من ت م .

تَعَرَّضَ ضيطارو فُعالَةَ دونسا وماحيرُ ضَيْطارِ يُقَلِّبُ مِسْطَحَا (١) يعنى : ضياطرى خزاعة (٢) .

يقول: ليس معه سلاح يقاتل به غير مِسْطح. والجمع: ضيطارون (۲) ، وضياطرة (٤) . والكَنْدَح: السمين. والعَكَوَك مثله.

أبو عمرو : الجَرَنْفَش (٥) : العظيم .

أبو زيد <sup>(٦)</sup> : الأمثن<sup>(٧)</sup> : الذي لا يستمسك بولَه في مثانته . والمرأة مَثناء[٢٢] .

اليزيدى <sup>(^)</sup>: يقال <sup>(9)</sup>: رجل آلى – على مثال أُعْمَى : عظيم الأُلْيَة . وامرأة <sup>(١٠)</sup> ألياء . وقد أَلِيَ أَلَى مقصور .

(۱) في م: « خزاعة ». وفي هامش ف: « كني أبو عبيد فعالة تورّعا ، وإنما هو خزاعة ، وكانوا حلفاء النبي عَلَيْكُ ». ف: « مصطحا » تحريف . والبيت في المخصص ٢٧٥/٢ ومقاييس اللغة ٢٠٩/٢ والصحاح (ضطر) ٢٢١/٢ (سطح) ٢٧٥/١ والمجمل ٢٨٢/٣ والمقايس ٢٨٢/٣ بلا نسبة في الجميع . وفي بعض المواضع : «ضيطارو خزاعة » . وينسب البيت إلى « مالك بن عوف النصرى » في تهذيب اللغة ٢٧٩/٤ وفي مادة (سطح) من اللسان ٢/٥٨٤ [ مصحفا : النضرى ] والتاج ٢/١٢ وفيهما : « خزاعة » وجمهرة اللغة لابن دريد ٢/٢٥١ وفيهما : « خزاعة » وتهذيب اللغة ٤/٩٢٤ [ مصحفا : النصرى ] . وقد حرف الاسم إلى « عوف بن مالك » في مادة (ضطر) من اللسان ٤/ ٤٨٨ والتاج ٣٥١/٣

- (٢) عبارة : ١ يعني ضياطري خزاعة ١ زيادة من م .
  - (٣) في م: « ضياطرين ، تحريف .
- (٤) عبارة : « والجمع ضيطارون وضياطرة » ليست ف ت .
  - (٥) م: ( الجرنفش بالشين والسين جميعا » .
    - (٦) مكانها في ض: ( قال ) .
      - (٧) ف : ﴿ وَالْأَمْثُنَ ﴾ .
    - (٨) مكانها في ض : ٥ قال ١ .
    - (٩) كلمة: «يقال» من ت م.
      - (١٠) م : « والمرأة » .

الفراء : يقال (١) : رجل أُفْرج ، وأمراة فَرْجاء : العظيم الأَلْيتين لا تلتقيان . وهذا في الحَبَش .

غيرهم (٢) : رجل أَبَدُّ : عظيم الخَلْق ، وامرأة بَدَّاء . وأنشد : أَلَدُ يَمْشِي مِثْيَةَ الأَبَدُّ (٢)

ويقال : هو العريض ما بين المنكبين .

أبو عمرو (أ): الأَلَصِّ (°): المجتمع المنكبين ، يكادان يَمَسَّان أَذنيه . والأُلصِّ : المتقارب الأضراس أيضا (٦) ، وفيه لَصَصَّ .

عن الكسائى يقال  $(^{(Y)}$ : امرأة تَدْياء - مثال: حمراء  $(^{(\Lambda)}$ : عظيمة الثديين .

الفراء (٩) : الجَهْضَم : الضخم الهامة المستدير الوجه .

<sup>(</sup>١) كلمة : ( يقال ) ليست في ض٠

<sup>(</sup>٢) م: وغيره ۽ . .

<sup>(</sup>٣) البيت في المقايس ١٧٦/١ وديوان الأدب ١٤٩/٣ وتهذيب اللغة ١٠٨٨ ومجمل اللغة ٢٢٦/١ بلا نسبة . وينسب في الصحاح ( بدد ) ١٤٩/٣ لأبي نخيلة . وهذا البيت من الأبيات التي يقال إن أبا عبيد أخطأ في روايتها ( انظر : التنبيهات على أغاليط الرواة لعلى بن حمزة ١٨٩ – ١٩٠ ومادة : بلد في القاموس للفيروزابادي ) . وقد أورد الرواية الصحيحة كل من اللسان ( بلد ) ٣٠/٨ والتاج ( بلد ) ٢٩٦/٣ وتهذيب اللغة ١٨٠/١٤ وهي : و بَدَّاء تَمْشي مشية الأبد ، وينسب في اللسان والتاج لأبي نخيلة كذلك . وأخيرا يروى هذا البيت في جمهرة اللغة لابن دريد : و بداء تمشي مشية النزيف ، الله نسبة .

<sup>(1)</sup> كلمة : (أبو عمرو ) سقطت من م .

<sup>(</sup>٥) م: ﴿ وَالْأَلِصُ ۗ مَا الْحُورُ الْأَلِصُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّالِي اللَّهِ الللللَّلْمِيلَا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

<sup>(</sup>٦) كلمة: ﴿ أيضا ﴾ ليست في م -

<sup>(</sup>٧) كلمة : ﴿ يِقَالَ ﴾ من ت .

<sup>(</sup>A) عبارة : « مثال حمراء » زيادة من م .

<sup>(</sup>٩) في م : ﴿ عن أَبِّي عمرو والفراء ﴾ .

الأصمعي والأموى (١): السَّمَعْمَع: الصغير الرأس السريع (٢).

غيره: المُوَّوَّم – مثال: المُعَوَّم (٢): العظيم الرأس (١). والأَرْأس: العظيم الرأس أيضا (٥) والأركب: العظيم الرُّكبة. والأرجل: العظيم الرُّجُل. والأَقشر: الشديد الحمرة. ويقال من هذا كله: فَعِل يَفْعَل (٦).

أبو عبيدة : الصَّلت الجبين : المستوى (٧) .

الكسائى : رجل مَخِيل ومَخْيُول ومَخُول ، ومَشِيم ومَشْيُوم ، من الحال والشَّامة . وتصغيره : « خُيَيْل » فيمن قال : مَخِيل ، و « خُويْل » فيمن قال : مَخُول .

الأصمعي : المُطَهَّم : الحَسَن التام كل شيء منه .

غيره (٨): المُطَهِّم: الحَسَن.

عن أبي عمرو : السُّنيع : الحَسَن [١٣] .

غيره <sup>(٩)</sup> : الغلام<sup>(١٠)</sup> المترعرع:المتحرك . العرتمة – بالتاء : ما بين الوترة والشفة<sup>(١١)</sup> .

<sup>(</sup>١) م: ﴿ الأصمعي أو الأموى ﴾ .

<sup>(</sup>٢) كلمة : ( السريع ) من ت .

<sup>(</sup>٣) م : « على وزن المعوم » .

<sup>(</sup>١) من كلمة : (غيره) إلى هنا ليست في ف ك .

<sup>(</sup>٥) كلمة: ( أيضا ) سقطت من م .

 <sup>(</sup>٦) م: « الفطيم الرجل . ويقال من هذا كله : فعل يفعل . والأقشر : الشديد الحمرة » . وفيه تقديم وتأخير .

<sup>(</sup>٧) كلمة أبي عبيدة سقطت كلها من م.

<sup>(</sup>٨) عبارة : « غيره : المطهم الحسن » سقطت من م .

<sup>(</sup>٩) كلمة: «غيره» سقطت من م.

<sup>(</sup>١٠)م: « والغلام ۽ .

<sup>(</sup>١١) من كلمة : « العرتمة » إلى هنا : زيادة من م .

عن أبى عمرو (١): رجل أليّغ وامرأة لَيْغَاء: لا يبين الكلام. والخُرْب: ثقب الوَرِك، وهو (٢) الخُرّابة والخُرَابة جميعا (٢). والفائل: اللحم الذي على خُرْب الوَرِك. وكان بعضهم يجعل الفائل عِرْقا.

قال (٤): والخُرْب أيضا: مُنْقَطَع الجمهور المُشْرف من الرمل. واليَّأْفُوف: الحديد القلب. والنَّوَافِج: مؤخرات الضلوع، واحدها: نافج ونافجة.

أبو عمرو: الأصلخ: الأصمّ.

قال الفراء: كان الكميت أصم أصلخ (٥) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) عبارة : « عن أبي عمرو » سقطت من م ٠

<sup>(</sup>۲) ف ك : "« وهي أيضا • .

 <sup>(</sup>٣) كلمة: « جميعا » من ت . ومكانها في ض: « خفيف » ، وفي م :
 « خفيفة » .

<sup>(</sup>٤) كلمة: «قال » ليست في م .

<sup>(</sup>٥) عبارة الفراء كلها زيادة من م . وفي هامش ف : « في حاشية الأصل : قال الفراء : كان الكميت أصم أصلخ ، لا يسمع شيئا » .

### باب نعوت دمع العَيْن وغَوْرها وضعفها وغير ذلك

قال الأصمعى : انْهَجَمت عينه : دَمِعَت عينُه ، بالكسر والفتح (١) . وهَجَمَتُ عينُه : غارت (٢) .

وقال الكسائي وأبو زيد: دَمَعت عينُه (٣) ، بالفتح لا غير (١) . وقالا : هَمَتْ عينُه تَهْمِي هَمْيًا مثله . وغَسِقَت تَغْسَق غَسَقًا مثله (٥) .

أبو عمرو : تَرَقَّرَفُتْ مثله .

وقال الأصمعي : الهَرِع : الجاري .

وأبو عمرو مثله . قال<sup>(٦)</sup> : وكذلك الهَمُوعُ ، بفتح الهاء <sup>(٧)</sup> . وقد هَرِعَ ، وهَمَعَ إذا سال <sup>(٨)</sup>

الأصمعى: جَحَّلَت عينه، وهَجَّجَت، كلاهما (٩): غارت. وقال الكميت:

<sup>(</sup>١) عبارة : ( بالكسر والفتح » زيادة من م . وفي ت بخط رفيع بين الأسطر : « بكسر الميم » .

<sup>(</sup>٢) كلمة : ( غارت ، من ت .

<sup>(</sup>٣) كلمة : ﴿ عينه ﴾ سقطت من ض م .

<sup>(</sup>٤) عبارة : ﴿ لاغير ﴾ ليست في م .

<sup>(</sup>٥) كلمة : ﴿ مثله ﴾ ليست في م .

<sup>(</sup>٦) كلمة: وقال وليست في م.

<sup>(</sup>٧) عبارة : ﴿ بفتح الهاء ﴾ زيادة من ك .

<sup>(^)</sup> عبارة : ( إذا سال ) سقطت من ض . وفى م : ( وهمع : سال ) .

<sup>(</sup>٩) كلمة: ﴿ كلاهما ﴾ سقطت من م .

كَأَنَّ عيونَهِنَّ مُهَجِّجاتٌ ... ... ... مُهابِّجاتٌ

وقال أبو عمرو : هَجَمَتْ عينه : غارت (٢) أيضا .

غيره : خَوِصَت عينه مثله (٢) . وقَدَّحَتْ عينه (١) : مثل خَوِصَت .

وقال أبو عمرو: دَنْقَش الرجل دَنْقَشّة (<sup>٥)</sup> ، وطَرْفَش طرفشة: إذا [**١٤**] نظر وكسر عينه <sup>(٦)</sup> .

أبو زيد: قَدِعَت عينُه تَقْدَع قَدَعاً: إذا ضعفت من طول النظر إلى الشيء .

وقال الكسائى : استَشْرفتُ الشيء ، واستكففتُه ، كلاهما : أن تضع يدك على حاجبك ، كالذي يستظِلُ (٢) من الشمس ، حتى يستبين الشيء .

الأحمر : الأَشْوَه : السريع الإصابة بالعين ، والمرأةُ شوهاء .

غيره : تَحْرَجُ العين : تَحار (^) . ويقال : نفضت المكان : إذا نظرت جميع ما فيه حتى تعرفه . قال زهير يصف البقرة :

<sup>(</sup>١) من: ﴿ وقال الكميت ﴾ إلى آخر الشطر زيادة من م . والبيت بتمامه في لسان العرب ( هجج ) ٣٨٥/٢ وتهذيب اللغة ٥/٣٤٣ منسوبا للكميت . وهو في ديوانه ١٧١/١ وعجزه في الجميع: ﴿ إذا راحت من الأصل الحرور ﴾

<sup>(</sup>۲) ض: « وغارت » تحریف .

<sup>(</sup>٣) كلمة : « مثله » سقطت من م .

<sup>(1)</sup> كلمة : « عينه » سقطت من م .

<sup>(</sup>ع) هكذا في ت ف. أما ض م ك ففيها: « دنقس الرجل دنقسة » . وفي هامش ت: « أبو الهيثم: دنقس بالقاف والسين غير معجمة » . وفي المخصص ١٨/١: « دنقس بالقاف والسين » . وانظر لسان العرب ( دنقس ) ٨٩/٦ ( دنفش ) ٣٠٢/٦

<sup>(</sup>٦) م: «عينيه».

<sup>(</sup>٧) ف : « يستضل » وهذا خلط بين الضاد والظاء !.

<sup>(</sup>٨) م: « حَرِجت العين تَخْرَج: تحار » .

وتَنْفُضُ عنها غيبَ كُلِّ خَعِيلةٍ وتخشى رُماةَ الغَوْث من كُلِ مَرْصَدِ (١) عن أبى عمرو: الإسجاد إدامة النظر مع سكون. قال (٢): قال كثير: أغَرَّكِ منّى أنّ دَلَّكِ عندنا وإسجادَ عينيكِ الصَيِّودَيْن رابِحُ (٢)

وعنه : يقال : نَقْنَقَتْ عينُه نَقْنَقَةً : إذَا غارت (١٤) . والسَّمادِير : ضعف

(۱) ض: « فتنفض » . والبيت فى ديوان زهير ( العقد الثمين ) ق ١٩/٣ ص ٨٠ = دار الكتب ٢٢٨ وشعراء النصرانية ١٨٧/٥ وتهذيب اللغة ٤٥/١٦ والمخصص ١٢٠/١ وأساس البلاغة ٤٦٦/٢ وفي مادة ( نفض ) من الصحاح ١١١٠/٣ واللسان ٢٤١/٧ والتاج ٩١/٥ وعجزه في تهذيب اللغة ١٧٧/٨

(٢) كلمة : وقال » من ف ض .

(٣) البيت في ديوانه قى ٢١/١٤ ص ١٨٤ وهو بلا نسبة في المخصص ١١٧/١ والمقاييس ١٣٤/٣ وينسب لكثير كذلك في أساس البلاغة ٢٣/١ ولسان العرب ( سجد ) ٢٠٥/٣ وقد وقد ٢٩٢/٢ والتاج ( سجد ) ٣٧١/٢ وديوان الأدب ٢٩٢/٢ وتهذيب اللغة ١٩٥٠ وقد غير محقق الصحاح ( سجد ) ٤٨١/١ صدره إلى : • أن ذَلِكِ » بلا سبب ، وقال في الهامش : • في اللسان والمخطوطة : أن ذَلْكِ عندنا » !

(٤) هكذا في ت. أما ف ك (م فيها خرم هنا) ففيهما: «غيره: تقتقت عينه تقتقة: إذا غارت ، وقى ش: « تقتقت عينه تقتقة: إذا غارت » . وفى هامش ت: « عن الأزهرى: وتقتقت أيضا تقتقة ، عن يعقوب » . وفى هامش ض: « ليس من الكتاب: قال الطوسى: تقتقت تقتقة بالتاء . وغيره قال : نقنقة بالنون ، ثم رجع الطوسى إلى النون . قال أبو العباس ثعلب: أخبرت عن أبى عبيد أنه رواه بالتاءين ، وهو خطأ والصواب بالنونين . والتوزى يذكر أن الصواب: تقتقت بالتاء ، كما روى عن أبى عبيد ؛ قال : تقتق الرجل: إذا هوى من الجبل . وفى نوادر أبى عمرو الشيباني بالنونين » . عبيد ؛ قال : رواية النون هى رواية أبى عمرو ؛ ولذلك سبقت فى ت بكلمة: « عنه » ، بعكس رواية التاء ؛ فقد سبقت فى ف ك بكلمة: « غيره » . وانظر كذلك : أمالى القالى بعكس رواية التاء ؛ فقد سبقت فى ف ك بكلمة : « غيره » . وانظر كذلك : أمالى القالى منقنقة . وأنشدنا ثعلب :

خوص ذوات أعين نقانــق جبت بها مجهولة السمالق..

وهذه إضافة متأخرة لاشك ، بدليل الرواية عن ثعلب فيها . ويوجد نحوها على هامش ف تحت عبارة : « في حاشية الأصل » . البصر ، وقد اسمدرً . ويقال : هو الشيء الذي يتراءى للإنسان من ضعف بصره عند السُّكُر من الشراب وغيره . والبَرَج : أن يكون بياضُ العين محدِقًا بالسواد كله ، لا يغيب من سوادها شيء .

قال أبو عمرو: الحَوَر: أن تسود العين كلها ، مثل: الظباء والبقر . قال : وليس فى بنى آدم حَوَرٌ ؛ وإنما قيل للنساء: حُور العيون ، لأنهن شُبّهن (١) بالظباء والبقر .

وقال الأصمعي: ما (٢) أدرى ما الحَوَر في العين.

عن أبي عمرو (<sup>٣)</sup> : رَأْرَأَت المرأة (<sup>٤)</sup> بعينها ، ولَأَلَأَت : إذا برقت . والوَغْف : ضعف البصر [٩٥] .

أبو عمرو (°): ويقال (<sup>۲)</sup>: استَوْضَحْتُ الشيء: إذا وضعت يدك على عينيك (<sup>۲)</sup> في الشمس، تنظر هل تراه. وعنه: قد (<sup>۸)</sup> مَرِحت العين مَرَحانًا. وأنشد:

كَأَنَّ قَذَّى فِي العين قد مَرحَتْ به وما حاجةُ الأُخرى إلى المَرَحَانِ (٩)

<sup>(</sup>١) ت: (يشبهن) .

<sup>(</sup>۲) ت: (لا).

<sup>(</sup>٣) عبارة : « عن أبي عمرو » سقطت من ت .

<sup>(1)</sup> كلمة: ﴿ المرأة ﴾ سقطت من ت .

<sup>(</sup>٥) كلمة: « أبو عمرو ، سقطت من ت ض .

<sup>(</sup>٦) كلمة : « ويقال » من ت .

<sup>(</sup>٧<sub>)</sub> ت: « عينك » .

<sup>(</sup>٨) عبارة : « عنه قد » من ت .

<sup>(</sup>٩) البيت للنابغة الجعدى فى ديوانه قى ٣/٣٧ واللسان ( مرح ) ٩٩٢/٢ والتاج ( مرح ) ٢٢١/٢ وينسب لكثير فى أساس البلاغة ٢٧٦/٢ وروى غير منسوب فى المخصص ١٢٧/١ والمقاييس ١٦٥٥ والصحاح ( مرح ) ٤٠٤/١ وتهذيب اللغة ٥٢٥ والمجمل ٣٢٣/٤

الأُكْمش: الدى لا يكاد يبصر. ويقال: بَقَرَ يَبْقَر بَقْراً (١) وبَقَرًا، وهو أَن يَحْسَر فلا (٢) يكاد يبصر.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كلمة : « بَقْراً » مع الواو بعدها من ف ض .

<sup>(</sup>۲) ف ك : « ولا » .

# باب أسماء النفس (١)

| (١) يختلف ترتيب الكلام في هذا الباب في النسخ . وما أثبته هنا هو نص نسخة          |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| ت مع تكملات من النسخ الأخرى . أما ف ك فترتيب الكلام فيهما كما يلي : « الاصمعي :  |
| سامحت قرونه وهي النفس، وقرونته أيضاً . وقال أوس بن حجر :                         |
| وسامحــت قرونته باليأس منهــا فعجـــلا                                           |
| أبو عمرو : الجرِشي – على مثال فِعِلِّي : النفس أيضا ، وهي الحوباء ، وهي القتال ، |
| والضرير . قال ذو الرمة :                                                         |
| يَدَعْنَ الجَلْسَ نَحْلًا قَتَالُهَا                                             |
| ( ديوانه ق ٦٩/٦٨ ص ٥٤٠ ) . والذماء : بقية النفس . قال أبو ذؤيب :                 |
| فهارب بذمائه أو بارك متجعجع                                                      |
| والحشاشة مثل الذماء ، ويقال من الذماء : قد ذَمِيَ يَذْمَى : إذا تحرك . والذماء : |
| الحركة أيضًا . والشراشر : النفس والمحبة جميعًا . قال ذو الرمة :                  |
| ومن غية تلقى عليها الشراشــر                                                     |
| والنسيس: بقية النفس ، .                                                          |
| أما نص نسخة ض فهو كما يلي : و قال الأصمعي ؛ سمحت قرونه وهي : النفس :             |
| وسامحت قرونته . قال أوس بن حجر :                                                 |
| وسامحــت قرونته باليأس منهــا فعجـــلا                                           |
| وقال أبو عمرو : الجرشي – على فِعِلِّي : النفس . وهي : الحوباء ، والضرير .        |
| والذماء: بقية النفس. قال أبو ذؤيب:                                               |
| نهارب بذمائه أو بارك متجعجع                                                      |
| والحشاشة مثل الذماء . ويقال من الذماء : ذمى يذمى إذا تحرك . والذماء : الحركة     |
|                                                                                  |

الأصمعى : سامحت قُرُونه ، وهى النفس . وهى القَرُونة (١) أيضا . قال أوس بن حجر :

... وسَامَحَتْ قُرُونَتُه باليأس منها فَعَجَّلا (٢)

أبو عمرو: الجِرِشِّي، على مثال: فِعِلَى<sup>(٣)</sup>، هي النفس أيضا، وهي الحَوْباء، وهي القَتَال والضَّرير.

أبو عمرو : الذَّماء : بقية النَّفْس ، والحُشاشة مثله .

قال أبو عمرو : يقال من الذَّماء : ذَمِيَ يَذْمَى : إذا تحرَّك . والذَّماء : الحركة .

قال أبو ذؤيب:

فَأَبَدُّهُنَّ حُتوفهنَّ فهاربٌ بذَمائه أو بارِكٌ مُقَجَعْجِعُ (٤)

= والشراشر: النفس والمحبة. قال:

٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ومن غية تلقى عليها الشراشسر

والنسيس بقية النفس . وأنشـــد :

... ... ... فقد أودى إذا بلغ النسيس

والقتال: بقية النفس. قال ذو الرمة:

... يدعن الجلس نحسلا قتالها

(١) ف : ٩ قُرونه ... وقُرونته ، بضــم القاف !

(٢) من: ﴿ قَالَ أُوسَ ﴾ إلى آخر البيت سقط من ت . والبيت في ديوان أوس بن حجر ق ٢٠/٣٥ ص ٨٦ واللسان ( قرن ) ٣٣٩/١٣ والتاج ( قرن ) ٣٠٨/٩ وتهذيب اللغة ٩١/٩ وشعراء النصرانية ٢٩٥/٢ وصدره في كل ذلك : ﴿ فَلَاقَى امرءا من ميدعان وأسمحت ﴾ . وفي عجزه في الأخير : ﴿ وعجلا ﴾ .

(٣) عبارة : « على مثال فعلى » زيادة من ف ك . أما ض ففيها : « على فعلى » .

(٤) عبارة : « فأبدهن حتوفهن » في أول البيت ليست في ف ض ك . والبيت في ديوان الهذليين بشرح السكرى ٢٤/١ والمفضليات بشرح ابن الأنبارى ٨٧٠ وتهذيب اللغة \_\_

| : ā                                           | والشَّرَّاشِرِ : النَّفْسِ والمحبة . قال ذو الرَّ |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| غَيَّةٍ تُلْقَى عليها الشَّراشرُ(١)           | ومِنْ                                             |
|                                               | والَقَتال نحوه . قال ذو الرمة :                   |
| نَ الجَلْسَ نَحْلًا قَتَالُهَا <sup>(1)</sup> |                                                   |
|                                               | والنُّسِيس: بقية النَّفْس. وأنشد:                 |
| أُوْدَى إِذَا بَلَغَ النَّسِيس <sup>(٣)</sup> | فقد                                               |

1/٩٧ ؛ ٢٦/١٥ ؛ ٢٦/١٥ والمقاييس ١٧٦/١ ؛ ٢٦٤ والصحاح ( جعجع ) ١١٩٧/٣ واللسان ( جعع ) ٣٠٣/٥ ( ذمى ) ٢٨٩/١٠ والتاج ( جعع ) ٣٠٣/٥ ( ذمى ) ٢٨٩/١٠ والتاج ( جعع ) ٣٠٣/٥ وفريب الحديث لأبي عبيد ٢٣٩/٤ وبلا نسبة في المخصص ٢٣/٢ ويروى في جمهرة أشعار العرب ١٣١ : د ... فظالع ... أو ساقط متجعجع » ا

(۱) فى ت: ﴿ يلقى ﴾ . والشطر بلا نسبة فى المخصص ٢٣٤ ؟ ٢٢٥/١٢ وسيأتى والمجمل ١٥٤/٣ والمقاييس ١٨١/٣ وهو لذى الرمة فى تهذيب اللغة ٢٧٤/١١ وسيأتى فى ﴿ الغريب المصنف ﴾ مرة أخرى فى باب : الهوى والبعد ( = ت ٤٥٧ ) . والبيت بتمامه فى أساس البلاغة ٢٨٦/١ وتهذيب اللغة ٢٢١/١١ وفى مادة ( شرر ) من الصحاح ٢٩٦/٢ واللسان ٢٠٤٤ والتاج ٢٩٦/٣ وصدره : ﴿ وَكَانُن تَرَى مِن رَشَّدَة فَى كَرِيهَ ﴾ . وهو فى ديوان ذى الرمة ق ٢٩٣/٢ ص ٢٥٦ وفيه : ﴿ فَكَانُن ﴾ .

(۲) الشطر فى المخصص ۷۳/۷ والصحاح (قتل) ۱۷۹۸/ وتهذیب اللغة هاره وفیها کلها: د مَهَاوِ یدعن ... ؛ . وسیأتی هذا الشطر هنا مرة أخرى فى : باب النفس ( = ت ٤٥٨) . والبیت بتمامه فى اللسان (قتل) ۱/۱۱ه والتاج (قتل) ۷۰/۸ وصدره : د ألم تعلمى یامى أنى وبیننا ؛ وهو فى دیوان ذى الرمة ق ۲۹/۲۸ ص ٤٠ وعبارة : د نحلا قتالها ؛ فى دیوان الأدب ۲۸/۱ بلا نسبة .

(٣) عبارة: « وأنشد » إلى آخر البيت من ض . والشطر بلا نسبة في المخصص ٢/٣ وتهذيب اللغة ٣٠٨/١٢ والصحاح ( نسس ) ٩٨٠/٢ وسيأتي هنا مرة أخرى في : باب النفس ( = ت ٤٥٨) منسوبا لأبي زييد . والبيت بنمامه في ديوان أبي زييد الطائي ق ١٨/٣٣ ص ٩٨ ومادة ( نسس ) من اللسان ٢٣١/٦ والتاج ٢٥٧/٤ وصدره : « إذا علقت مخالبه بقِرْن » . ويروى في سمط اللآلي ٢٢٤/١ : « . متى تضمم يداه إليه قرنا » .

#### باب نعوت الطوال من الناس (١)

الأصمعي: يقال للطويل: الشُّوقَب، والصَّلْهَب، والشُّوذَب (٢) ،

والشُّرْجَب، والسُّلْهَب، والجَسْرَب، والسَّلِب، والعَشنَّط، والعَنشَط (٣)،

والعَشَنَّق [ ٩٦] ، والعَنطَنط ، والتَّعْنُع ، والشَّرْمَح ، والشَّعْشَع ، والشَّعْشَعَان (١) ، والصَّقْعَب والشَّعْشَعَان (١) ،

قال أبو عبيد: وأكثر ما يراد بالأتلع طُول عنقه (°) ٠.

والشُّمْخُوط ، والشَّنَاحِيّ ؛ يقال : هو شَنَاجٍ (٦) ، كا ترى ، والأَشْقَ ، والأَشْقَ ، والخِبق ، والبَّبْع ، والمُتَمَاحِل ، والمَخْن ، واليَمْخُور (٧) ، والهِجْرَع ، والحُرْجُل ، والأَسْقَف ، والقاق ، والقُوق .

والطَّاط ، والطُّوط عن الفراء .

والجُعْشُوش عن الأصمعي (^).

أبو عمرو: والسُّهُوَق ، والسُّرْطَم ، والمِسْعَر ، والعَبْعَابِ (٩) مثله .

 <sup>(</sup>١) سقطت كلمة : « باب » من ت . وفي ف : « باب الطوال من الناس » .
 وفي ض : « الطوال من الناس » .

<sup>(</sup>٢) ت: ( والشودب ) تصحيف.

 <sup>(</sup>٣) كلمة: «والعنشط» ليست في ف. وفي ض ضبطت الكلمة:
 «والعَنْشَط» وهذا الضبط ورد في المخصص ٢٥/٢

<sup>(1)</sup> في ف: « السعسعان » .

<sup>(°)</sup> عبارة أبي عبيد ليست في ت ، وهي في المخصص ٦٧/٢ بالنص .

<sup>(</sup>٦) ت: ﴿ والشناحي رجل شناح ﴾ .

<sup>(</sup>٧) ت : « واليمخون » تحريف .

<sup>(</sup>٨) ض: « العاط والعوط عن الفراء . وعن الأصمعي : الجعشوش » !

<sup>(</sup>٩) من هنا حتى آخر الباب عبارة عن نص ( ت ) . أما نص ف ض ك فهو :

<sup>«</sup> والعبعاب والأعيط . الأموى : والسرعرع والقسيب . الكسائي : والممهك والممغط : =

الكسائي: والمُمَهَّك ، والمُمَّغِط (١) مثله .

الأموى : والسَّرْغَرَع مثله .

الفراء: الشَّعَلُّع (٢) مثله.

أبو عمرو: والأُغْيَط.

غيره : الشُّرْعَب : الطويل ، والخَلْجَم ، والسَّلْجَم ، والسُّرُحُوب ، والسُّرْحُوب ، والسُّغُمُوم . والشُّغَامِم : الطِّوال الحِسان ، الوحد : شُغْمُوم .

عن أبي عمرو: والشَّيْحَان: الطويل، والنَّياف: الطويل.

\* \* \*

<sup>=</sup> الطويل . الفراء : الشعلع : الطويل . غيره : الشرعب : الطويل ، والخلجم ، والسرحوب ، والشرواط ، والسلجم ، والسوجق ، والأسقف ، والسهوق ، والشغاميم : الطوال الحسان ، والواحد : شغموم . والعَمَرُّد : الطويل ، .

<sup>(</sup>١) ت : ﴿ وَالْمُعَطِّ ﴾ تصحيف .

<sup>(</sup>٢) ت: « السعلع ، تصحيف .

# باب نعوت الطُّوال مع الدُّقَّة أو العِظَم (١)

الأموى : السرُّ غُرِّع : الطويل الدقيق .

الأصمعى: الجُعْشُوش مثله. فإن (٢) كان طويلا ضخما فهو ضُبارِكِ، وضِبُرَك ، وجَسْر. ومنه قيل للناقة: جَسْرة . قال ابن مقبل:

... ... ... ... مُؤْضِعُ رَحْلها جَسْرُ (٣) `

أى: ضخم.

الكسائي : الشَّخِيص : العظيم الشُّخُص بيِّن الشُّخاصَّة .

(١) هكذا في ف . أما ت نفيها « نعوت الطوال مع الدقة » . وفي ض :
 « نعوت الطوال مع الدقة والعظم » . وفي ك : « باب نعوت الطوال مع الدقة والعظم » . . .
 (٢) ك : « وإن » .

(٣) الشطر في المقاييس ١/٥٥٤ والمخصص ٧/٨٥ ؛ ٢٠/٧ بلا نسبة ، وتمامه : هو جاء موضع ... ، وسيأتي هنا مرة أخرى في : كتاب الإبل ( = ت ٤٨٠ ) . وينسب لابن مقبل في المجمل ٢٩٤/١ و وشرح المفضليات ٢٧٩ و وتهذيب اللغة ، ٢٤/١ و في مادة ( حسر ) من الصحاح ٢١٤/٢ واللسان ١٣٦/٤ والتاج ٩٩/٣ وقد قال في الأخيرين بعده : و قال ابن سيدة ( المحكم ١٨٩/٧ ) : هكذا عزاه أبو عبيد إلى ابن مقبل ، ولم نجده في شعره ، وقال في التاج بعد ذلك : و قلت : و هكذا عزاه الجوهري له تبعا لأبي عبيد في المصنف في الموضعين : في باب نعوت الطوال مع الدقة أو العظم ، وفي كتاب الإبل . وهكذا عزاه ابن فارس له أيضا في مجمله . قال الصغاني ( التكملة ٢٩٤٢ ) : وليس البيت لابن مقبل ، وإنما هو لعمرو بن مالك العائشي . وصدره :

بِعِسرَاضَةِ الدُّفْسرَى مُكَايِلَةٍ كَوْمَاءَ موقع ... ... »

وينسب البيت لابن أحمر في شرح المفضليات ٧٧٤ وهو وهم . وهو في ملحق ديوان ابن مقبل رقم ٢٠ عن بعض المصادر السابقة . الأصمعى: فإن كان مع عِظَمِهِ سواد فهو دُحْسُمان ودُحْمُسان [ ١٧]. اليزيدى: رجل تازُّ: عظيم، وقد تُرِرْت تَرَارة.

أبو يزيد : هو الممتلئ العظيم .

غيره : الفَيْلَم : العظيم . قال البُرْيْق الهُذَليّ :

ويَحْمِى المضافَ إذا ما دعا إذا فَرَ ذُو اللَّمَّة الفَيلَمُ (١) الفَيْلَم : العظيم (٢) . والهَبَهَر : العظيم .

(۱) البيت في مادة ( فلم ) من الصحاح ٢٠٠٤/٥ واللسان ٢٠٨/١ والتاب ٢١١/٥ والتاج ١٤/٩ وجمهرة ابن دريد ١٥٩/٣ ويروى عجزه في مادة ( ضيف ) من اللسان ٢١١/٩ والتاج ١٤/٩ وجمهرة ابن دريد ١٥٩/٣ وصدره في ديوان الهذليين بشرح السكرى ٢٥٢/٢ والتاج ( فلم ) ١٥/٩ : « تُشذّب بالسيف أقرائه » وبعده في التاج : « قال ابن برى : رواه هكذا الأصمعي » . وفي البيت روايات أخرى في ديوان الهذلين . والبيت بلا نسبة في الخصص ٢٧/٧ وديوان الأدب ٢٣/٢ والمقايس ٣/٢٨٣ ؛ ٤٤٦/٤ وانظر تهذيب اللغة

181/4

<sup>(</sup>٢) عبارة : « الفيلم : العظيم ، من ت .

<sup>(</sup>٣) ف ض : ﴿ الضخم ﴾ ومثله في المخصص ٧٠/٢

#### باب القِصار من الناس (١)

الأصمعى: الحَبْتَر من الرجال: القصير، ومثله: الحَنْبَل، والجَيْلَر، والبُهْتُر، والبُهْتُر، والبُهْتُر، والبُخْتُر، والبُخْتُرة والبُخْتُر، والبُخْتُرة والبُخْتُراتُ والبُخْتُراتُ والبُخْتُرة والبُخْتُراتُ والبُخْتُراتُ والبُخْتُراتُ والبُخْتُرِقِيرة والبُخْتُراتُ والبُعْتُراتُ والبُعْتُمُ والبُعُمُ والبُعُمُ والبُخْتُراتُ والبُعُمُ والبُعُمُ والبُعْتُمُ والبُعُمُ وا

قال الفراء: هو دِنَّبة ودِنَّابة (٢) .

أبو عمرو: الشّهْدارَة: الرجل القصير، والدَّعْداع، والذَّحْنَاح بالذال، ثم شك أبو عمرو في الذَّحْنَاح، بالذال أو بالدال، ثم رجع فقال بالدال.

وقال أبو عبيد: هو عندنا الصواب بالدال (٣) .

والأَقْدَر ، والزَّعْنِفَة ، والزُّمَّح .

(١) هكذا في ف ك . أما ت ففيها : « نعوت القصار من الناس » . وفي ض :
 ( القصار من الناس » .

(٢) ابتداء من هنا حتى نهاية الباب ، يختلف نص ت عن نص باق النسخ . وما أثبته هنا هو نص ت مع بعض زيادات من النسخ الأخرى . أما ف ض ك فنصها كما يلى : و ودنابة للقصير ، والكوألل مثله ، والزونكل . أبو عمرو : الشهدارة : الرجل القصير ، والدعداع ، والذحذاح بالذال ، ثم شك أبو عمرو في الذحذاح بالذال أو بالدال . وقال أبو عبيد : هو عندنا الصواب بالدال . والزَّعنفة ، والزَّمَّح ، والأقدر ، والجَدَمة : القصير ، وجمعه : جَدَم . والحنبل : القصير ، والفرو أيضا : حنبل . وقال : الزَّناء - ممهود : القصير أيضا . وقال ابن مقبل :

وتُولج فى الظّل الزناء رءوسَها وتحسبها هِيماً وهن صحائحُ يعنى : الإبل. الأحمر : الحَنْكُل : القصير. أبو عبيدة : الكُوتَى مثله. غيره : الجماييب : القصار ، والصّمُصِم : الغليظ ، والأزعَكِيّ : القصير اللئيم » .

(٣) من كلمة: ﴿ واللَّاحِدَاحِ ﴾ إلى هنا سقط من ت ، وليس في مكانه إلا كلمة: ﴿ والدَّحدَاحِ ﴾ . الفراء : الكَوَأُلُل (١) مثله ، والزُّونْكُل مثله .

الأحمر : الحَنْكُل مثله .

أبو عبيدة (٢) : والكُوتِي مثله .

أبو عمرو: والحَنْبَل: القصير، والفَرُو أيضا حَنْبَل. وقال: الزَّنَاء، ممدود (٢٠): القصير أيضا. وقال ابن مقبل:

وتُولِجُ في الظلِّ الزِّناءِ رُءُوسَها وتَحْسِبُها هِيماً وهنَّ صَحائِعُ<sup>(١)</sup> .

غيره: الجَعَابِيب: القصار. والصَّنْصِم: القصير الغليظ. والأَزْعَكِيّ: القصير اللهم.

أبو عمرو : الجَدَمة : القصير ، وجمعه : جَدَم .

<sup>(</sup>١) ت: ( الكؤالل ) تحريف .

<sup>(</sup>٢) ت: ﴿ أَبُو عَمْرُو ﴾ وهو خطأً .

 <sup>(</sup>٣) كلمة : « ممدود » ليست ف ت .

<sup>(</sup>٤) البيت في ديوانه في ٢٢/٥ ص ٤٦ وتهذيب اللغة ٢٦٠/١٣ ومادة ( زناً ) من الصحاح ٤/١، وفيه : « وتدخل ، واللسان ٩٢/١ والتاج ٧٤/١ وهو بلا نسبة في المخصص ٢٢/٢ ؛ ٢٣/١٦ ومقاييس اللغة ٢٧/٣

<sup>(</sup>٥) عبارة : ( يعنى : الإبل ) سقطت من ت .

# باب نعوت القصار مع السَّمَن والغِلَظ (١)

الأصمعى: فإذا كان مع القِصرَ سِمَنَّ قلت (٢) : رجل حَيْفَس [١٨] ، وحَفَيْتَأُ - مقصور مهموز (٣) ، ودِرْحَاية ، وضُباضِب. فإذا كان قِصرَّ وضِحَمُ بطن ؛ قبل : رجل حَبَنْطاً . وإذا كان قِصرَّ وغِلَظٌ مع شدّة ؛ قبل : رجل (١) كُلْكُل ، وكُلَّاكِل ، وكُوَالُل ، وجُعْشُم ، وكُنْدُر (٥) ، وكُنْ يُلِر ، وكُنَادِر ، وقُصْفُصَة ، وقُصاقِص (٢) ، وإرْزَبُّ .

الأُموى : العِجْرِمِ (Y) ، والتَّيَّازِ نحوه .

قال أبو عبيد <sup>(٨)</sup> : قال القطامي :

إذا التَّيَّازُ ذو العَضَلات قلنا إليكَ إليكَ ضاقَ بها ذِراعًا (٩)

 <sup>(</sup>١) هكذا في ف ك . أما ت ففيها : ( نعوت القصار مع السمن أو الغلظ ) .
 وفي ض : ( نعوت القصار مع الغلظ والسمن ) .

<sup>(</sup>٢) ض: (قيل).

<sup>(</sup>٣) كلمة : ﴿ مهموز ، زيادة من ض . وفي ف : ﴿ مهموز غير ممدود ، .

<sup>(</sup>١) من كلمة : ١ بطن ١ إلى هنا سقط من ت . وفى ض : ١ حبنطأ مهموز

مقصور ۴.

<sup>(</sup>٥) كلمة : ( وكندر ) من ف ك .

<sup>(</sup>٦) ت : « وقصاقص وقصقصة » .

 <sup>(</sup>٧) ت: ( الجعرم) تحريف.

<sup>(</sup>٨) عبارة : « قال أبو عبيد » سقطت من ت .

<sup>(</sup>٩) البيت في ديوان القطامي قي ٩٩/١٣ ص ٤٤ ومادة ( تيز ) من الصحاح ٢/٢ واللسان ٥/٥ ٣١ والتاج ١٢/٤ وقبله في الأخيرين بيتان . وهو أيضا في تهذيب اللغة ٣٤١/١ والمقاييس ٢/٠٦ وديوان الأدب ٣٥٨/٣ والمجمل ٣٤١/١ وجموره النعة ٢٥٠/٣ وعجزه وجمهرة ابن دريد ٢/٥/٣ وسمط اللآلي ٢٨٣١/٢ وهو بلا نسبة في المخصص ٢٥/٢ وعجزه بلا نسبة كذلك في تهذيب اللغة ١٧٣/١٤

غيره: الحَوْشَب: العظيم البطن. قال الأعلم الهذلى: وتَجُـرُ مُجْرِيـةً لهـا لله لَحْمِي إلى أَجْرٍ حَوَاشِبْ (١) ويروى: وتَجُرَ أَجْرِيةً لها (٢) . والمِجْشاب: الغليظ. قال أبو زبيد: ... ... ، تُولِيك كشحّا لطيفًا ليس مِجْشَابًا (٢)

وعن أبى عمرو: التَّضبُّب: السِّمَنُ حين يقبل. ويقال للصغير: قد تحلَّم (١٩) ، إذا أقبل شَحْمُه. قال أوس بن حَجَر (٥) [٩٩]:

لَحَيْنَهُمُ لَحْيَ العَصا فَطَرَدْنَهُمْ . إلى سَنَةٍ قِرْدَانُها لَم تَحَلَّمِ (٦) ويروى : جِرْدَانها .

(۱) البيت لجبيب الأعلم الهذلى فى ديوان الهذليين بشرح السكرى ٣١٤/١ وهو في الصحاح (حشب) ١٤٠/١ واللسان (حشب) ١٤٠/١ واللسان (حرا) ١٤٠/١ واللسان (حرا) ٣١٨/١ والمقاييس ٢١/١٠ وتهذيب اللغة ١٩٠/٤ ؛ ٣٠٩/٤ ؛ ٣٠٩/٤ والمجال ٢١/١٠ والمجال ٢١/١٠

<sup>(</sup>٣) عبارة : « ويروى : وتجر أجرية لها » من ض .

<sup>(</sup>٣) الشطر في المخصص ٨١/٢ والصحاح ( جشب ) ٩٩/١ والتاج ( جشب ) ١٨٣/١ وديوان الأدب ٢٠٨/١ وتهذيب اللغة ٤٤/١٠ والمقاييس ٢٩٥١ والمجمل ٤٣٩/١ والبيت بتامه في ديوان أبي زبيد الطائي ق ٢/٦ ص ٣٦ واللسان ( جشب ) ٢٦٦/١ وصدره: « قراب حضنك لابكر ولا نَصَف ٤ .

<sup>(</sup>١٤) عبارة : « حين يقبل . ويقال للصغير قد تحلم » ليست في ت ، ومكانها : « والتحلم » .

<sup>(</sup>٥) كلمة : ( بن حجر ) ليست في ت .

<sup>(</sup>٦) البيت في ديوانه في ١٦/٤٨ ص ١١٩ والمخصص ٢٢/١ ؛ ٢٨/٧ واللسان (حلم) ١٤٧/١٢ وتهذيب اللغة ١٠٨/٥ ويروى صدره : « لحونهم لحو » في الصحاح (حلم) ١٩٠٣/٥ والتاج (حلم) ٢٠٤/٦ وديوان الأدب ٤٦١/٢ والجيم ٢٠٤/١ وفي جمهرة ابن دريد ١٨٨/٢ : فأجأنهم » . وعجزه في المقايس ٩٣/٢ والمجمل ٩٣/٢ ويروى في بعض هذه المواضع السابقة : « جرذانها » وهي رواية الديوان .

# باب الألوان واختلافها

قال الأصمعى: يقال: رجل أَدْعَج: أى أسود. ومثله: الدُّغُمان (١) ، والدُّحْسُمان ، والدُّحْسُمان أيضا (٢) : إذا كان معه عِظَم. والحِمْجِم: الأسود أيضا ، والأصْحَم: سَواد إلى الصُّفْرة ، والأصْبَح قريب من الأصهب ، والأصْحَر نحو الأصبح ، والأنثى صحراء . والأصْهَب: الأبيض يضرب إلى الحُمْرَة (٣) ، والدُّمَلِص ، والدُّمالِص : الذي يَبُرُق لونه . وبعض العرب يقول : دُلَمِص ، ودُلَامِص .

وقال أبو عمرو: الأَظْمَى: الأُسود، والظَّمياء: السوداء الشفتين. واللَّمياء مثله (³) . واللَّيط: اللون، والنَّجْر: اللون. والأَفْضَح (°): الأبيض، وليس بشديد البياض. ومنه قول ابن مقبل:

فأضحى له جِلْبٌ بأكنافِ شُرْمَةٍ اجَشْ سِماكيٌّ من الوَّبْل أَفْضَحُ (٦)

غيره: الأَشْكَلَ فيه بياض وحُمرة (٢) . والأُغْثَر: فيه غُبرة . والأَطْحَل: لون الرَّماد . والأَرْبَد نحوه . والأَسْحَم: الأسود . واليَّحْمُوم: الأسود . والأَصْفَر: الأَسود .

<sup>(</sup>١) ك: ( الدعمان ) تصحيف .

<sup>(</sup>٢) عبارة : والدحمسان أيضا ، من ت .

<sup>(</sup>٣) عبارة : والأصهب : الأبيض يضرب إلى الحمرة » زيادة من ك .

<sup>(</sup>١) عبارة : ﴿ وَاللَّمِياءُ مِثْلُهُ ﴾ من ت .

 <sup>(</sup>٥) ف هنا وفي البيت بعده : و والأفصح ، تصحيف .

<sup>(</sup>٦) البيت في ديوانه في ٢٣/٤ ص ٣٦ ومادة ( فضح ) من الصبحاح ٣٩٢/١ واللسان ٤٥/٢ والتاج ١٥٨/٢ ومعجم ما استعجم ٧٩٤/٣ ومعجم البلدان ٣٨٢/٣ وعجزه في المخصص ١٠٨/٢ وديوان الأدب ٢٦٧/١ وتهذيب اللغة ٢١٦/٤

<sup>(</sup>٢) ف ض ك : ﴿ حمرة وبياض ﴾ .

|   | الأعشى |      |
|---|--------|------|
| ٠ | - ~ VI | 11 1 |
| ٠ | الاحسى | قال  |
|   |        |      |

| (1) | كالزّبيب | أولادُها | م <sup>.</sup> فر<br>صفر | هُنَّ | بى      | رکا | وتلك   | منه   | خَيْلي     | تلك |
|-----|----------|----------|--------------------------|-------|---------|-----|--------|-------|------------|-----|
|     |          |          |                          |       | الرمة : | ذو  | . وقال | اللون | النُّقبة : | وا  |

ولاحَ أَزْهَرُ مَشْهورٌ بنُقْبَتِهِ ... ... ... (٢)

<sup>(</sup>۱) البيت في ديوان الأعشى في ۱۸/٦٨ ص ٢١٩ وهو في تهذيب اللغة الا٠/١٢ ومادة (صفر) من الصحاح ٧١٤/٢ واللسان ٤٦٠/٤ وبلا نسبة في جمهرة ابن دريد ٢٥٥/٢ والأضداد لابن الأنباري ١٦١ والمخصص ١٥٥/٢ والمقايس ٢٩٤/٣ والمجمل ٢٣١/٣ وسيأتي هنا مرة أخرى في باب: ألوان اللباس (= ت ٨٢).

<sup>(</sup>٢) من: ﴿ والنقبة ﴾ إلى آخر الشطر زيادة من ض وهامش ف . والشطر بلا نسبة في المخصص ١٠٣/٢ والبيت بتمامه في ديوانه ق ١٩/١ ص ٢٣ ومادة ( نقب ) من الصحاح ٢٧/١٦ واللسان ٧٦٨/١ والتاج ٤٩١/١ والأساس ٢٩٢٦ وديوان الأدب ١٦٣/١ وتهذيب اللغة ١٩٨/٩ وعجزه : ﴿ كأنه حين يعلو عاقرا لهب ٤ .

#### باب الأصوات واختلافها

الأصمعى ، رجل نَبَّاحٌ: شديد الصوت ، ونَبَّاج – بالجيم أيضا [ • ٣]: شديد الصوت (١) . والفَدَّاد مثله ، والاسم منه : الفَدِيد . والوَأْد ، والوَئِيد جميعا : الصوت الشديد . والنَّهِيم مثله ، والزَّأْمَة مثله . والوَغْر : الصوت . والصَّرِير ، والصَّرْصَرَة من الصوت ، وليس بالشديد .

وعن الأصمعي : العَرَك ، والعَرِك ، والخُشارِم كلها : الأصوات . "

قال أبو عبيدة : الزُّمْجَرَة : الصوت من الجوف ، والزَّمْخَرَة : الزَّمَّارة .

وقال أبو عمرو: الهائِعة، والواعِية جميعا: الصوت الشديد. والوَعَى، والوَعَى، والوَعَى، والوَعَى، والوَعَى، والوَعَى، والوَعَل ، والحَرَا (٢٠) كلها: الصوت.

أَبُو زيد مثله . قال : هي الوَحَاة ، والخَوَاة <sup>(٢)</sup> ، والحَرَاة ، والضَّوَّة ، والغَوَّة مثله .

وقال الأحمر : الوَجْفَة ، والخَوَاة مثله . وكذلَك : الفَدِيد ، والهَدِيد ، والكَصِيص .

وقال أبو عمرو : التَّأْيِيه : الصوت ، وقد أيَّهْت به تَأْيِيهًا ، يكون بالناس والإبل . والتَّهْيِيت : الصوت بالناس .

وقال أبو زيد: هو أن يقول: « ياهياه » . وأنشد: قد رَابَني أن الكَرِيَّ أَسْكَتــا

<sup>(</sup>١) ف ض ك : ﴿ الأَصمعي : يقال : رجل نباج : شديد الصوت ، .

 <sup>(</sup>۲) كلمة: « والحرا » من ف ك . وفي ض : « والوحا الصوت وكذلك الحرا » .

<sup>(</sup>٣) ف ك : «الحواة والوحاة » .

#### لو كان مَعْنِيًّا بنا لهَيَّتَــا <sup>(۱)</sup>

وقال أبو عمرو: نَحَطَ يَنْجِط: إذا زَفَر. والقَبِيب: الصوت. والعَجِيج، والأَزْمَل: الصوت <sup>(٢)</sup>.

عن أبى عمرو: والكَرْكَرَة: صوت يرّدده فى جوفه. والنَّحِيح مثله. والرِّكْز: الصوت ليس بالشديد، والنَّبَأَة، والتَّرَنَّم، والإِرْنان: الصوت [71]. والهُتَاف: الصوت بالدعاء.

الأموى : الخَرِير : صوت الماء ، وقد خَرَّ يَخِرَ . والرُّناء (٢) – ممدود : الصوت . والجَمش مثله .

غيره: الكَرِير: مثل صوت المُخْتَنِق أو المَجْهُود. قال الأعشى: فأهْلِي الفِداءُ غداةَ النَّـزالِ إذا كان دَعْوَى الرِّجالِ الكَرِيرَا (١) والجُوَّار: الصوت مع استغاثة وتضرّع. والرِّزّ: الصوت. والأَجَشّ:

الجَهير <sup>(°)</sup> الصوت . والصُّلِيل : الصوت ّ<sup>(۱)</sup> ، والصَّرِيف مثله . والنَّشِيج :

<sup>(</sup>۱) سقطت من ك كلمة: « بنا ». والبيتان في المخصص ١٣٤/١٢ وديوان الأدب ٢/٥/١ وتهذيب اللغة ٢٥٩/١ ؛ ٤٩/١٠ واللسان ( هيت ) ٢٠٦/٢ وفيه: « معنيابها » ( سكت ) ٤٣/١ والصحاح ( سكت ) ٢٥٣/١ والتاج ( سكت ) ٢٥٣/١ ( هيت ) ٢٧٩/١ والثاني في المقاييس ٢٣/٦ وديوان الأدب ٣٩٣٣ والصحاح ( هيت ) ٢٧١/١ ولم أقف على قائلهما!

<sup>(</sup>٢) كلمة: ( الصوت » سقطت من ض .

<sup>(</sup>٣) ك : ﴿ وَالرَّنَّاءِ ﴾ تصحيف .

<sup>(1)</sup> البيت في المخصص ١٤٢/٢ وتهذيب اللغة ٤٤٢/٩ ومادة (كرر) من اللسان ١٣٦/٥ والتاج ١٩٦/٣ ويروى صدره في الديوان ق ٣٩/١٢ ص ٧١: « وأهلي فداؤك عند النزال » . وفي المقاييس ١٣٦/٥ والمجمل ١٩٣/٤ والاقتضاب ٣٤٥: « فنفسى فداؤك يوم » . وفي أساس البلاغة ٣٠٢/٢ : « نفسي فؤادك يوم » .

<sup>(</sup>٥) كلمة : ١ الجهير ٩ سقطت من ت . وفي ف : ١ الهجير ٩ تحريف .

<sup>(</sup>٦) كلمة: « الصوت » من ت .

الصوت الجهير(١)

الكسائي : الصُّلْقَة : الصياح ، وقد أصْلَق إصْلاقًا (٢)

\* \* \*

(١) كلمة : « الجهير ) من ت .

(٢) كلام الكسائى كله زيادة من ض. ويختلف ترتيب الكلام في (م) في آخر هذا الباب عنه في سائر النسخ ، كما توجد فيه عبارات من الباب التالى . وفيما يلي نص (م) بعد خرم مقداره حوالى أربع صفحات : « والتغطمط ، والأزمل ، والوحوحة مثله . الأموى : الخرير : صوت الماء ، وقد خَرَّيَخِرَ . أبو عسرو : نَحَطَ يَنْحِط : إذا زفر . والقبيب : الصوت ، والعجيج ، والأزمل : الصوت . أبو عمرو : الكركرة : صوت يردده في جوفه ، والنحيح مثله . والرَّكز : الصوت ليس بالشديد ، والنبأة ، والترنم ، والإرنان ، والحتاف : الصوت بالدعاء . والرُّناء – ممدود : الصوت . والجمش مثله . والكرير : مثل صوت المختوق أو المجهود . قال الأعشى :

فأهلى الفداء غداة النسزال إذا كان دعوى الرجال الكريرا

والجؤار: الصوت مع استغاثة . والرِّز : الصوت . والأجش : الجهير الصوت . والسليل ، والصريف مثله ، والنشيج : الصوت . والصلقة : الصياح ، وقد أصلقوا . إصلاقا . عن الكسائى : الكركرة : صوت يردده . وأبو زيد : نعّمت أنْغِمُ نَعْماً ، وأبو نيد : نعّمت أنْغِمُ نَعْماً ، وأبو الكلام الحسن . والنهيم : مثل الوبيد . والهتملة : الكلام الحفى . قال الكميت :

... ... إذا هم بهينمة هتملوا »

# باب أصوات كلام الناس وحركتهم وغير ذلك (١)

قال أبو زيد: سمعت جَرَاهِيَةَ القوم ، وهي كلامُهم (٢) ، وعلانيتُهم ِدون سِرِّهم .

وقال الأصمعى: والهَمْشَة (٢): الكلام والحركة. وقد هَمِش القوم يهمَشُون. والظَّأْب (٤): الكلام والجلبة. وأنشَدَنا لأوس بن حجر:

يَصُوعُ عُنُوقَها أَحْوَى زَنِيمٌ له ظَأْبٌ كَمَا صَخِبَ الغَرِيمُ (٥)

(١) سقطت كلمة : ( باب » من ض ، وكلمة : ( وغير ذلك » من م .

(٢) ض: ( جراهية الناس يريد كلامهم ٥.

(٣) ض م : « الهمشة » بدون الواو .

(\$) ف : « الظاب » بغير همز ، وكذلك في البيت بعده . وفي هامش ض : « ظأب بهمز وبغير همز » . وفي أمالي القالي ٤/٢٥ : « ورويناه في الغريب المصنف غير مهموز » .

(ه) م: « يصوغ » وكذلك في شرح البيت . وهو تصحيف . والبيت في المخصص ٢٨٤/١ والمقايس ٢٧٣/١ والصحاح ( ظأب ) ١٧٤/١ وديوان الأدب ٢٣١/٣ وتهذيب اللغة ٢٨٨/١ ؛ ٢٩٨/١٤ والقلب لابن السكيت ١٠ وأمالي القالي ٢/٤٥ بلا نسبة في كل ذلك . وصدره في الصحاح ( صوع ) ٢٤٤٦/٣ غير منسوب كذلك . وعجزه بلا نسبة أيضا في المجمل ٢١٨/٣ وينسب البيت لأوس بن حجر في المحكم ٢١٧/٢ واللسان ( ظأب ) ٢١٨/٥ ( صوع ) ٢١٤/٨ والتاج ( صاع ) ٢٤٤٥ وتهذيب اللغة ١٠٤/١ وفي اللسان والتاج ( صوع ) : « قال ابن برى : البيت للمعلى بن جمال العبدى » . وقد نسبه إلى المعلى أيضا ابن دريد في الجمهرة ٢٩٦/٦ وفيها : « ظأم » . ويروى : « له ظاب » غير مهموز في اللسان ( ظوب ) ٢٧٢/١ والتاج ( ظاب ) ٢٦٢/١ والمخصص ظاب » غير مهموز في اللسان ( ظوب ) ٢٧٢/١ والتاج ( ظاب ) ٢٦٢/١ والخصص أنشده أبو عبيد في المحرى في سمط اللآلي ٢٥٨/٢ بعد أن أنشد البيت : « هكذا أنشده أبو عبيد في الغريب ، وهو خطأ ، وإنما صحة اتصاله ، كما أنا مورده :

وجاءت خلعة دبس صفايـــا يصور عنوقها أحوى زنيــم يفرق بينهــا صـــدع ربــاع له ظـأب كما صخــب الغريــم = والعُنُوق : جمع عَنَاق . ويَصُوع : يُفَرِّق (١) .

وقال أبو زيد: والضَّوَّة ، والعَوَّة مثله . والوَفْشَة، والَوفْش : الحركة . قال الكسائى : والخَشْفَة (٢) مثله .

وقال أبو زيد: التَّحِيط، والنَّشِيج واحد، وقد نَحَطَ يَنْحِط، ونَشَج يَنْشِج، وهما الصوت معه توجُّع.

وقال الأصمعي وأبو عمرو : التَّحَوُّب مثله .

غيرهما (٣) [٢٢]: الهَمْس (١) صوت خَفِي . والضوضاة (٥) : أصوات الناس . والهَيْنَمَة : الكلام الخَفِي . والتَّغَمْغُم : الكلام الذي لا يبين (٦) . والتَّجَمْجُم مثله (٧) . والهَتْمَلَة : الكلام الخفي . وقال

= والأول من البيتين في اللسان ( صور ) ٤٧٤/٤ وفيه : ٥ دهس ٤ . وانظر هامش سمط اللآلي في الموضع السابق .

- (١) جملة : ﴿ وَيُصُوعُ يُفُرِقُ ﴾ مقدمة في م على : ﴿ وَالْعَنُوقَ جَمْعُ عَنَاقَ ﴾ .
  - (٢) ف: ﴿ وَالْخَشُّفَةِ ﴾ بِفتح الشَّينِ .
  - (٣) من : ٥ وقال الأصمعي وأبو عمرو » إلى هنا ، ليس ف م .
    - (١) م : ﴿ وَالْهُمُسُ ﴾ .
    - (٥) م: « والضوضأة ؛ بالهمز .
- (٦) م: « الكلام الخفى » وهو تحريف . انظر نفس العبارة فى نهاية الباب
   التالى .
- (٧) حصل هنا اضطراب في بعض النسخ ؛ ففي ( م ) بعد ذلك : ﴿ والصلقة : الصياح . قال لبيد :

فصلقنا في مراد صلقة وصداء ألحقتهم بالثلل».

ثم ينتهى الباب عند ذلك . وفى مخطوطة (م) تقدم فى الباب السابق بعض ما سقط هنا ، كما ذكرنا من قبل . أما ف ك ففيها هنا بعد : « والتجمجم مثله » عبارة : وأبو عمرو : والموارعة بالراء المناطقة . وهو قول حسان :

نَشَذْتُ بنى النَّجار أفعالَ والدى إذا العانِ لم يوجد له من يُوارِعُهُ أى يناطقه . والهتملة ... » ويوجد ذلك في سائر النسخ في نهاية الباب التالي .

#### الكميت:

ولا أشهد الهُجْرَ والقائِليهِ إذا هم بهَيْنَمَةٍ هَتْمَلُوا (١) والرِّكْز: الصوت ليس بالشديد. والنَّبَأَه نحوه. والترنَّم: الصوت. والإرنان: الصوت (٢). والهُتاف: الصوت بالدعاء. والوئيد: الصوت (٣). والنَّهج مثله.

قال الأصمعى: النَّهيت مثل الرَّحِير والطَّحِير؛ يقال: نَهَت يَنْهِت. والصَّرِيف، والصَّمِلة، والبَّرْبَرَة، والصَّدْح، والصَّحَل: كله الصوت. والوَسُواس: صوت الحَلْي. والأطيط: الصوت. والأنُوح: صوت مع تَنَحْنُح؛ يقال منه: رجل أنُوح، بفتح الألف، إذا كان يَتَنَحْنَح مع بَحَج، وقد أَنَح يأنِح، والأَنوح: الرَّجُل الذي يأنِح (أَنَّ . والهَمْهَمَة، والتَّغْرِيد، والهَرْج، والغَرْغَرة، والتَّغَطْمُط، والأَزْمَل كلها: أصوات مع بَحَح. والوَحْوَحَة نحوه. والغرغرة: صوت القِدْر أيضا.

وقال الكسائى: الصَّلْقَة: الصَّياح والصوت، وقد أصلقوا إصلاقا. يقال: صَلَقَ يَصْلِق: إذا صوت صوتا شديدا، وأصلق: إذا بلغ الحال التى توجب ذلك؛ مثل: هَجَرَ الرجل: إذا قال هُجْراً، وأهْجَر: إذا بلغ الحال التى توجب الهُجْر. ومثله: أظلم الرجل: إذا وقع فى الظلمة، وأضاء: إذا وقع فى الضياء (٥٠).

#### قال (٦) : وقال لبيد [٢٣] بن ربيعة العامرى :

<sup>(</sup>۱) البيت فى ديوانه ۳۳/۲ وتهذيب اللغة ۳۲۸/۳ ؛ ۳۰،۲۰ واللسان ( هتمل ) ۱۸۹/۱۱ وسمط اللآلى ۱۸۹/۱۱ ( هنم ) ۱۱۱/۹ وسمط اللآلى ۲۲۳/۱ وغريب الحديث لأبى عبيا: ۲۲۰/۱ وهو غير منسوب فى المقاييس ۷۰/۲

<sup>(</sup>٢) كلمة: ﴿ الصوت ﴾ من ت .

<sup>(</sup>٣) عبارة : ﴿ وَالْوِئْيَدِ : الصَّوْتِ ﴾ سقطِّت من ك .

 <sup>(</sup>٤) عبارة : ﴿ وَالْأَنُوحِ : الرَّجِلُ الذَّى يَأْنَحُ ﴾ من ت ...

<sup>(</sup>٥) من عبارة : و يقال : صلق يصلق ... ؛ إلى هنا ، من ت .

<sup>(</sup>٦) كلمة : « قال » زيادة من ف ك .

فَصَلَقْنَا فَ مُرَادٍ صَلَقَـةً وصُداءِ أَلِحَتْهُمْ بِالثَّلَلُ (') وقال أبو زيد والكسائى: نَغَمْتُ أَنْغِم وَأَنْغَم نَغْماً، بالكسر والفتح ('') وهو: الكلام الخَفِيّ. وسمعت منه نَقْيَةً، وهي (''): الكلام الحسن. وقال الأموى: الخَرِير: الصوت ('').

9 9 9

<sup>(</sup>۱) البيت في ديوانه قي ٢٥/٢٦ ص ٦٣ والمقاييس ٢٠٦/١ والمجمل ٢٠٦/٣ والمجمل ٢٣٩/٣ ومادة ( صلق ) من الصحاح ٢٣٩/٣ وديوان الأدب ٢٠٥/١ وتهذيب اللغة ٢٧٠/٨ ومادة ( صلق ) من الصحاح ١٥٠٩/٤ واللمان ٢٠٥/١ والتاج ٢٤٦/١ وكذلك في مادة ( ثلل ) من الصحاح ١٦٤٨/٤ واللمان ٢٠/١، والتاج ٢٤٦/٧ وجمهرة ابن دريد ٤٧/١ ؟ ٨٤/٣ وعجزه في تهذيب اللغة ٢٥/١،

<sup>(</sup>٢) عبارة : ﴿ بالكسر والفتح ﴾ ليست في ف ض .

<sup>(</sup>٣) من : ﴿ الكلام الحنفي ﴾ إلى هنا ، سقط من ف . وفي ض ك : ﴿ وهو ﴾ .

<sup>(1)</sup> عبارة الأموى كلها ليست ف ف ك .

# باب الألسنة والكلام (١)

قال أبو زيد : الحُذَاقِيُّ : الفصيح اللسان ، البَيِّن اللهجة . والفَتِيق اللسان مثله (٢) . والمِسْلَاق : البليغ . والذَّلِيق مثله (٢) .

غيره <sup>(1)</sup> : المِسْلاق <sup>(۱)</sup> : الخطيب البليغ <sup>(۱)</sup> . والمِصْقَع مثله . والمِدْرَه : لسان القوم ، والمتكلم <sup>(۲)</sup> عنهم .

وقال الأصمعى: الحليف اللسان: الحديد (<sup>A)</sup> اللسان، والهَذِر، والمُسْهَب، والمِسْهَك، والمِهَتّ (<sup>P)</sup> جميعا (<sup>(1)</sup>): الكثير الكلام. فإذا كثر كلامه من خَرَفٍ، فهو: المُفْنِد.

وقال أبو زيد: والإذْرَاع: كثرة الكلام والإفراط فيه. وقد أَذْرَعَ الرجلُ: إذا أفرط في الكلام (١١). واللَّخَى: كثرة الكلام في الباطل؛ يقال منه: رجل أَلْخَى، وامرأة لَخْوَاءُ، وقد لَخِيَ لَخَيَ – مقصور.

<sup>(</sup>١) سقطت كلمة: « باب » من ض .

<sup>(</sup>٢) م: و مثل الحدّاق ، .

 <sup>(</sup>٣) عبارة: « والمسلاق: البليغ. والذليق مثله » سقطت من ت . وفي م :
 و والذَّلِقُ » .

<sup>(</sup>ع) كلمة : ﴿ غيره ﴾ زيادة من ف ض .

<sup>(°)</sup> ت م : « والمسلاق » بالواو .

<sup>(</sup>٦) كلمة: « البليغ » ليست ف م .

<sup>(</sup>٧) ت : ﴿ المتكلم ﴾ بدون الواو .

<sup>(</sup>A) عبارة : « اللسان الحديد » ليست في ت . وفي ك : « والحديد » . .

<sup>(</sup>٩) عبارة : « والمسهك ، والمهت » من ت .

<sup>(</sup>١٠) كلمة : ( جميعا ) ليست في م .

<sup>(</sup>١١) عبارة : « إذا أفرط في الكلام » زيادة من م .

وقال أبو عمرو : الهَوْب : الرجل الكثير الكلام ، وجمعه : أَهْواب . والمُتَبَكِّل : المختلِط في كلامه (١) ، وهو التَّبَكُّل .

وقال الأصمعى: الهِتْر: السَّقَطُ من الكلام، والخطأ فيه؛ يقال منه (٢): رجل مُهْتَر.

وقال الفراء: الفَقْفاق مثله. واللَّقَّاعة، والتِّلْقاعة: الكثير الكلام. والمُقَامِق: الذي يتكلم بأقصى حَلْقه؛ يقال: فيه مَقْمَقَة ولُقَّاعات (٣).

وقال الأصمعي : يقال (1) : في لسانه حُكْلَة : أي عُجمة .

غيو<sup>( (\*)</sup> رتِبَع في منطقة يَرْتُج <sup>( ٦)</sup> رَتُجًا ، وأَرْتِبَع عليه : إذا استغلق عليه الكلام . وأصله <sup>( ٢)</sup> مأحوذ <sup>( ^)</sup> من الرتاج ، وهو الباب [ ٢٤] ؛ تقول : أرتجت الباب : إذا <sup>( ٩)</sup> أغلقته .

وقال أبو زيد: الأُلفُ: العَيِيّ ، وقد لَفِقْت لَفَفًا.

وقال الأصمعي : هو الثقيل اللسان .

وقال أبو زيد: الفَهُ: العَيِيّ الكليل اللسان ؛ يقال: جئت لحاجة ، فَأَفَهَّني عنها فلان ، حتى فَههْتُ ، أي : نَشَّاكها .

<sup>(</sup>١) م: ٥ والمتبكل في كلامه، وقالوا: المحتلط ١!

<sup>(</sup>٢) م : ﴿ وَهُو ﴾ بدلا من : ﴿ يَقَالُ مَنهُ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) بعده في م : و غيره : اللخلخاني الذي فيه عجمة . يقال : فيه لخلخانية ٩ .
 وهو موجود في باقي النسخ في آخر الباب .

<sup>(</sup>١) كلمة : ( يقال ) ليست في ت م .

<sup>(°)</sup> م : « ويقال » بدلا من : « غيره » .

<sup>(1)</sup> كلمة: « يرتج » زيادة من ض.

<sup>(</sup>Y) م: « وهو ».

<sup>. (</sup>٨) كلمة : « مأخوذ ، سقطت من ك .

<sup>(</sup>٩) كلمة : « إذا » سقطت من ف ك . ومكانها في ض : « أى » . وفي م : • وهو الباب وارتجته : أغلقته » .

وقال الفراء: المُنَقِّع <sup>(۱)</sup> للكلام، الذى يُفَتِّشه، ويُحْسِن النظر فيه. وقد نقَّحت الكلام.

وقال أبو زيد : يقال (٢) : أَهْلَر في منطقه إهْلَاراً : إذا أكثر .

غيره : النَّقَل : المُناقَلَة في المنطق (٢) . قال لبيد :

ولقد يَعْلَمُ صَحْبِي كُلُّهِم بِعَدَانِ السيف صَبْرِي وَنَقَلْ (1)

ويقال منه (٥) : رجل نَقِلٌ ، وهو : الحاضر المنطق (٦) والجواب . والهُراء : المنطق الفاسد . ويقال : الكثير . وقال ذو الرمة :

لها بَشَرٌ مِثْلُ الحرير وَمنْطِقٌ رَخِيمُ الحَواشِي لا هُراءٌ ولا نَزْرُ (٢)

والخَطَل مثله . والمُفْحَم : الذي لا ينطق . والتَغمغم : الكلام (^) الذي

<sup>(</sup>١) ك: ( المنقخ ، تصحيف .

<sup>(</sup>٢) كلمة : (يقال ) من ت.

<sup>(</sup>٣) بعده في م : ﴿ يقال : رَجل نقل وهو الحاضر الجواب ﴾ . وذلك موجود في سائر النسخ بعد بيت لبيد .

<sup>(1)</sup> البيت في ديوانه في ٢٢/٢٦ ص ١٨٦ ومادة (سيف) من اللسان ١٦٧/٨ والتاج ١٤٩/٦ ومادة (نقل) من الصحاح ١٨٣٤/٥ واللسان ١٤٩/٦ والتاج ١٤٩/٦ والتاج ١٤٩/٦ والتاج ٢٨٠/١٦ والتاج ٢٨٠/١٦ وهو في الأساس ومادة (عدن) من الصحاح ١٦٦/٦ واللسان ٢٨٠/١٣ والتاج ٢٢٥/٩ وهو في الأساس ٤٧٤/٢ وجمهرة ابن دريد ١٦٣/٣ ومعجم البلدان (عدن) ١٢٦/٦ وتهذيب اللغة ١٥٣/٩ والمجمل ٤٥٤/٣ والمخصص ١٢٩/٢ وإصلاح المنطق ٥١ بلا نسبة في الأخيرين.

<sup>(</sup>٥) كلمة: « منه » زيادة من ف ك .

<sup>(</sup>٦) كلمة: (المنطق) ليست في م.

<sup>(</sup>۷) البيت في ديوانه ق ٢٢/٢٩ ص ٢١٢ وفيه: « دقيق الحواشي ». ومادة ( هرأ ) من الصحاح ٨٣/١ واللسان ١٨١/١ والتاج ١٣٨/١ وتهذيب اللغة ٢٠٢٦ والأساس ٢١/٢٥ ويروى بلا نسبة في المقاييس ٤٩/٦ وجمهرة ابن دريد ٢٩١/٣ والمخصص ٢٦/٢ والبيان للجاحظ ٢٧٦/١ وفي الأخير: « رقيق الحواشي ». ويوجد البيت كذلك في مادة ( نزر ) من اللسبان ٢٠٣/٥ والتاج ٣٦٣/٥ وهو في أمالي القالي ١٥٦/١ وسمط اللآلي ٢٥٥/١ ؛ ٢٠٥/١ والهمز لأبي زيد ٩٠٨

<sup>(</sup>٨) ك: « من الكلام » .

لا يُبيّن (١)

وقال أبو عمرو : المُوَارَعَة : المناطقة . ومنه قول حَسَّان :

نَشَدْتُ بنى النَّجَّارِ أَفعالَ والدِي إذا العَانِ لم يُوجد له من يُوارِعُهُ (٢)

يريد: يناطقه (۲)

غيره : الَّلخلخانِيِّ (1) : الذي فيه عُجمة ؛ يقال : فيه لَخْلخانيَّة (٥) .

**\*** \*

<sup>(</sup>١) عبارة : و والتغمغم : الكلام الذي لا يبين ، ليس في م .

<sup>(</sup>۲) البيت في ديوان حسان (البرقوقي) ٢٦٣ والمخصص ١٢٩/٢ والمحكم ٢٥٢/٢ وديوان الأدب ٢٧٨/٣ وتهذيب اللغة ١٧٦/٣ ومادة (ورع) من الصحاح ١٢٩٧/٣ واللسان ١٣٩/٨ والتاج ٥٣٩/٥ ويروى عجزه في الديوان : ﴿ إِذَا لَمْ يَجِدُعَانَ لَهُ مِنْ يُوارِعه ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) الفقرة الخاصة بأبى عمرو كلها ، ليست في ف ك هنا ، بل تقدمت في أوائل
 الباب السابق . وقد سقطت عبارة : « قال أبو عمرو » من م . كما سقطت من ت عبارة :
 ﴿ يريد يناطقه ﴾ .

<sup>(؛)</sup> ف: ( الخلخلاني ، تحريف .

<sup>(</sup>ه) العبارة بعد: ( غيره » ليست في ( م ) هنا ، بل تقدمت في وسط هذا الباب . وقد بقيت كلمة : ( غيره » في ( م ) زائدة في آخر الباب .

#### باب الأخلاق المحمودة في الناس (١)

قال الأصمعي: الدُّهْتُم من الرجال: السهل الَّليِّن.

وقال أبو زيد: الفَكِهُ: الطيّب النفس الضُّحُوك.

وقال الأموى : الشُّفْن [٢٥] : الكُّيِّس .

غيره : هو الذي ينظر بمُؤْخِر عينه (٢) .

وقال الأصمعي: القَلَمُّس: الواسع الخُلُق. والغِطَمُّ مثله. والخِضرِم: الكثير العطية. والخِضمَّم: مثله. وكل شيء كثير: خِضْرِم.

قال: وخرج « العجاج » يريد اليمامة ، فاستقبله « جرير بن الخَطَفَى » فقال: أين تريد ؟ قال: أريد (٢) اليمامة . قال: تجد بها نبيدًا خِضْرِمًا ، أى : كثيرا (٤) . والصَّنْتِيت: السيد الشريف ، مثل: الصَّنْدِيد. والمَلَاث مثله ، وجمعه: مَلاوث. وقال الشاعر:

هلًا بَكَــيْت مَلَاوِتْـــا مِنْ آل عبــد مَنافِ (٥)

والعارِف : الصَّبور ؛ يقال : نزلت به مصيبةً فَوُجِد صَبُورًا عارفًا .والبعيد الهَوْء : البعيد الهِمّة ، وقد هاء يَهُوء هَوْءًا (١) .

<sup>(</sup>١) سقطت كلمة : ﴿ باب ، من ض .

<sup>(</sup>۲) من أول : « غيره » إلى هنا من ت .

<sup>(</sup>٣) كلمة : ﴿ أُريد ﴾ من ف ض .

<sup>(</sup>٤) انظر لهذه القصة تهذيب اللغة ٢٥٠/٧ والصحاح ( خضرم ) ١٩١٤/٥ والمحكم لابن سيدة ١٩٩/٥ واللسان ( خضرم ) ٧٤/١٥ – ٧٥ والمخصص ٣/٣ .

<sup>(°)</sup> البيت في تهذيب اللغة ١٢٩/١٥ ومادة ( لوث ) من الصحاح ٢٩٢/١ واللسان ١٨٩/٢ والمقاييس ٢١٩/٥ وهو في أساس البلاغة ٣٥٦/٢ والمقاييس ٢١٩/٥ والمجمل ٥٦/٤ والمجمل ٥٦/٤

<sup>(</sup>٦) كلمة : « هوءا » من ض .

وعن أبى عمرو: بعيد (١) السَّأُو، وبعيد الهَوْء (٢) سواء، أي (٣): بعيد الهمة: وقال ذو الرمة:

كَأُنِّنِي مِن هَوَى خَرْقاءَ مُطَّرَفٌ دامِي الأَظَلِّ بِعَيْدِ السَّأْوِ مَهْيُومُ (1)

وقال أبو عمرو: الآفِق - مثال: فاعل: الذي قد بلغ الغاية (٥) في العِلْم وغيره من أبواب (٦) الخير. وقد أَفَق يأفِق. والبَدْء: السَّيِّد. قال أوس بن مَغْداء (٧):

تَرَى ثِنانَا إذا ما جاء بَدْأُهم وبَدْوُهم إن أتانا كان تُنْيانا (^) والمُعَمَّم: المُسَوَّد.

الفراء: رجل تِقْنَ : حاذق بالأشياء . ويقال : الفصاحة من تِقْنِه ، أى من سوسه .

<sup>(</sup>١) في ف م: ( وبعيد ) .

<sup>(</sup>٢) عبارة : « وبعيد الهوء » ليست في م .

<sup>(</sup>٣) كلمة: «أى » ليست في م .

<sup>(</sup>أ) البيت في ديوان ذي الرمة في ١١/٧٥ ص ٢٥٥ وفي مادة (سأى) من الصحاح ٢٣٧١/٦ واللسان ٣٦٧/١٤ والتاج ١٦٨/١٠ وجمهرة ابن دريد ١٨٠/١ ويروى بلا نسبة في المقاييس ١٢٤/٣ والمخصص ١٦٤/٢ كما توجد قطعة من عجزه في المخصص ١٢٠/٥ وسيأتي عجزه هنا في باب: نعوت الدار وما فيها ( = ت ١٢٥).

<sup>(</sup>٥) ض: ﴿ النهاية ﴾ .

<sup>(</sup>٦) كلمة : ١ أبواب ، من ت .

<sup>(</sup>٧) وأوسَ بن مغراء » ليست في ف ك ، ومكانها فيهما : « الشاعر » .

<sup>(</sup>٨) البيت في المخصص ١٥٩/٢ والمجمل ١٣٨/١٥ والمجمل ١٤٨/١ والمقاييس (٨) البيت في المخصص ١٣٦/١ وفي مادة ( ثني ) من الصحاح ٢٩٩٥/٢ وفي مادة ( ثني ) من الصحاح ٢٩٩٥/١ واللسان ١٢٢/١٤ وفي أمالي القالي ١٧٨/١ وسمط اللآلي ١٩٥/٢ والعمدة لابن رشيق ١٢٢/١ وفي أمالي القالي ١٧٨/١ وسمط اللآلي ١٩٥/١ والعمدة لابن رشيق ١٢/١٠ والمقصور لابن ولاد ٢٤ ويروى صدره : «ثنياننا إن أتاهم كان بدأهم » في التاج ( ثني ) ١٢/١٠ وفي مادة ( بدأ ) من الصحاح ٢٥/١ واللسان ١٩٥١ والتاج ١٣/١ وقد حرف اسم قائله في الأخير إلى : « أوس بن معرّى السعدى »! وهو بلا نسبة في تهذيب اللغة عرف ١٠٥/١ وعجزه بلا نسبة كذلك في المجمل ١٩٥١

غيره (1) [٢٦]: الفَنع (٢): الكرّم والعطاء والجُود. والفَجَر مثله. والخِير: الكرّم. والغَيْدَاق: الكريم الواسع الخُلُق الغزير العَطِيّة. والسَّمَيْدَع: الكريم. والجَحْجاح: نحوه. والشمائل واحدها: شمال، وقد تكون من الأخلاق ومن خِلْقة الجَسَد. والبارع: الذي قد فاق أصحابه في السُّوُّدُد (٦)، وقد بُرُعَ بَرَاعة. والحارجيُّ: الذي يخرج ويَشْرُف بنفسه، من غير أن يكون له قديم. والأرْيَحيّ: الذي يرتاح للنَّدَى. والكوثر: السيد. وقال لبيد:

وصاحِبُ مَلْحُوبٍ فُجعنا بيومه . وعند الرَّداع بيتُ آخرَ كَوْثَرِ (١٠)

والكَوْثَر : الخير الكثير . ومنه قول الله جل ذكره : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكُ اللهُ عَلَيْنَاكُ الكَوْثَر ﴾ (٥) . والحُلاحِل : السيد . والهُمَام (٦) ، والقَمقام مثله . والمِلْوَه : رأس القوم ، والمتكلم عنهم .

الفراء: الكوثر: الرجل (٢) الكثير العطاء والخير. قال الكميت: وأنت كثير يا ابنَ مُرُوانَ طيبٌ وكان أبوك ابنُ العَقائل كَوْثَرًا (٨)

<sup>(</sup>١) كلمة: « وغيره » سقطت من م .

<sup>(</sup>۲) م: « والفنع » وصحفت فى ك إلى : « القنع » . .

<sup>(</sup>٣) ض: « بالسؤدد » .

<sup>(1)</sup> م: « فجعت بيومه ». والبيت في ديوان لبيد ق ٢٢/٨ ص ٥٢ ومادة (ردع) من اللسان ١٦٧/٨ وفيه : « فجعنا بموته » والناج ٣٥٣/٥ والجيم ٣١٦٧٨ والمحكم ٩/٢ والمخصص ١٩٤/٤ ومعجم البلدان (رداع) ٢٤٤/٤ وفيه : « بموته ». وعجزه في اللسان (كثر) ١٣٣/٥ وتهذيب اللغة ١٧٨/١٠

<sup>(</sup>٥) سورة الكوثر ١/١٠٨ وعبارة : ﴿ الكوثر الخير ﴾ إلى آخر الآية من ت .

<sup>(</sup>٦) ت « الهَنهام » .

<sup>(</sup>V) كلمة: « الرجل » ليست في م .

<sup>(</sup>٨) البيت في ديوانه ٢٠٩/١ ومادة (كثر) من الصحاح ٨٠٣/٢ واللسان ٥/٣/١ والسان ١٣٣/٥ واللسان ١٣٣/٥ والتاج ١٩٧/٣ وفي الأخير: «يا ابن مروان كوثر ». وهو بلا نسبة في المخصص ٣/٣ والمقاييس ١٦١/٥ والمجمل ٢١٦/٤ وجمهرة ابن دريد ٣/٩/٣

### باب الأخلاق المذمومة والبخل

أبو زيد: الشَّكِس، والشَّرِس جميعا: السِّيِّيُّ الحلق، وقد (١) شَرِسَ شَرَسًا. والمَسيكُ: البخيل، وفيه مُسَاكة ومُسَاكً .

قال الأموى : الشُّحشُح : المواظب على الشيء ، الممسك ، البخيل .

وقال أبو عمرو: الآنِح - على مثال فاعل: الذي إذا سئل الشيء (٢) تَنْحْنَح [٢٧] وذلك من البخل؛ يقال من ذلك: أَنَح يأنِح.

وقال الكسائى : رجل أَبَلُ ، وامرأة بَلَّاءُ ، وهو : الذى لا يُدْرَك ما عنده من اللؤم .

وقال أبو عبيدة : المِشْناء – مثال مفعال (٣) : الذي يُبْغِضُه الناس .

وقال الكسائى: الفُرُج: الذى لا يكتُم السر، والفِرْج مثله. والفَرِج: الذى لا يزال يتكشَّف (1) فَرْجُه.

وقال أبو عمرو : الهَبَنْقُع : الذي يجلس على أطراف أصابعه يسأل الناس .

غيره: اللَّجِز: الضّيِّق البخيل، والعَقِص مثله. والحَصِير: المسك (٥). والقاذورة (٦): الفاحش السّيّئ. قال متمم البربوعي:

وإن تَلْقَه في الشَّرْب لا تَلْقَ فاحشًا على الكأس ذا قاذُورة مُتَزَّبُّهَا (٧)

<sup>(</sup>١) م: «ومنه».

<sup>(</sup>٢) كلمة : « الشيء » ليست في ض .

<sup>(</sup>٣) م: « على وزن مفعال » . وقد سقطت العبارة من ف .

<sup>(</sup>١) ف ض : « ينكشف » .

<sup>(°)</sup> م: « البخيل ، والحصير الممسك ، والعقص مثله » .

<sup>(</sup>٦) ف : « والقلاذورة » تحريف .

 <sup>(</sup>٧) عبارة: « قال متمم ... » إلى هنا ، زيادة من م . والبيت في المفضليات
 ٢٩٥ واللسان ( زبع ) ١٤٠/٨ وأساس البلاغة ٢٣٧/٢ وديوان الأدب ٢٧٣/١ وتهذيب =

واليَلَنْدَد مثله .

وقال أبو عمرو: السّبّ (١): الكثير السّباب.

قال الفراء : رجل شَكِصٌ عَكِصٌ .

عن أبي عمرو (٢): الزُّمَّع (٣): اللقيم، والثَّرْطِقَة (٤): الرجل الثقيل. والرَّدِيغ: الأَحمق الضعيف (٥).

قال الفراء: العُنْظُوان: الفاحش من الرجال، والمرأة عُنْظوانة والفَلْحَس: الرجل الحريص. ويقال للكلب: فَلْحَس. والفَلْحَس: المرأة الرَّسْحاء والرَّصْعاء (٦) .

عن أبي عمرو: وامرأة حِلَّزة ، أي : بَخِيلة ، ورجل حَلَّز ، أي بخيل (٢) .

华 恭 牵

<sup>(</sup>١) ك : ﴿ السبب ﴾ تحريف .

<sup>(</sup>٢) عبارة : « عن أبي عمرو » ليست في م .

<sup>(</sup>٣) م : « والزمح » بالواو .

<sup>(</sup>٤) م: « وعنه: الثرطئة » .

<sup>(</sup>o) ت: « الضعيف الأحمق » .

<sup>(</sup>٦) كلمة : « والرصعاء » سقطت من ت ض .

 <sup>(</sup>٧) ف ت : « ورجل حلز بخیل ، وامرأة حلزة بخیلة » . وفي ض : « وامرأة حلز بخیل ، ورجل حلز بخیل » .

# باب شدّة القوّة والخلْق (١)

قال أبو عبيدة: الخُبَعْثِنَة من الرجال: الشديد، وبه شُبّه الأسد. الأصمعى: الخُبَعْثِنَة من الرجال (٢): الشديد الخَلْق العظيم.

وقال الأموى : المُكْلَنْدِد مثله .

وقال الأصمعى : العَشَنْزر ، والعَشَوْزَن (٢) ، جميعا مننه . وكذلك : الصُّمُلَ ، والأنثى : صُمُلَّة (٤) . ومثله العَصْلَبِيّ . وأنشدنا [٢٨] :

قد حَشَّها الليلُ بَعَصْلَيِيٍّ مُهاجع ليس بأعرابيٍّ (°)

والمُقْعَنْسِس : الشديد .

غيره <sup>(٦)</sup> : المُشَارِز <sup>(٧)</sup> : الشديد .

<sup>(</sup>١) ف ك : « باب الشدة في القوة والخلق » .

<sup>(</sup>٢) عبارة : « من الرجال » من ت ك .

<sup>(</sup>٣) ت : « العشوزر » وهو تحريف .

<sup>(1)</sup> ت : « الصُّمَّل والأنثى صُمَّلة » بتشديد الميم وفتحها .

<sup>(°)</sup> هذان البيتان مما تمثل به الحجاج فى خطبته المشهورة ( انظر : البيان المجاحظ ٢٠٨/ ) وقائلها غير معروف . وهما فى المخصص ٩٢/٢ وتهذيب اللغة ٣٣٥/٣ والمحكم ٢١٤/٢ وجمهرة ابن دريد ٣١١/٣ ويروى بينهما بيت ثالث فى مادة ( عصلب ) من اللسان ٢٠٨/ والتاج ٣٣/٢ وأولهما فى المقاييس ٢٠٠/٤ وديوان الأدب ٣٣/٢ والجميم ٢٠٨/١ والصحاح ( عصب ) ١٨٣/١ وتهذيب اللغة ٣٣/٢ . ويروى فى بعض المواضع السابقة : قد حسّها ، أو ضمّها ، أو لقّها . وهذه الرواية الأخيرة وردت فى خطبة الحجاج .

<sup>(</sup>٦) كلمة : « غيره » سقطت من م .

<sup>(</sup>٧) م : « والمشارز » بالواو .

الأصمعى: رجل مُنجَّد (') ، ومُنجِّد – بكسر الجيم (٢) . وهو الله جَرَّب الأشياء وعَرَفها . والمُجَرَّب ، والمُجَرِّب لقال أيضا ، وهو الذي جَرَّب الأشياء وعَرَفها . والمُجَرَّب الذي (٦) جُرِّب في الأمور (١) ، وعُرِف ما عنده . وأنشدنا (٥) لسُحَيْم بن وَثِيل الرِّياحي :

أخو تحمسين مُجْتَمِعٌ أَشُدًى ونَجَّذَني مُداورةُ الشَّنُونِ (٦) وقال أبو عمرو: القِذَمّ: الشديد، والقِذَمّ: السريع. انْقَذَم أى أسرع (٧).

غيره: الأخمس، والحَمِس: الشديد (^). والتَّمِيم: الشديد. (<sup>(٩)</sup> قال امرؤ القيس:

<sup>(</sup>١) ف: « منجد » تصحيف .

<sup>(</sup>٢) عبارة : ﴿ وَمُنجِدُ بَكُسُرُ الْجَيْمِ ﴾ من ت .

 <sup>(</sup>٣) عبارة: « جرب الأشياء ... الذى » سقطت من ك بسبب انتقال النظر .
 وعبارة م: « منجذ ، وهو المجرّب ، ويقال : المجرّب جميعا . وأنشدنا ... » .

<sup>(1)</sup> ض: «الأمر».

<sup>(</sup>٥) كلمة : « وأنشدنا ، ليست في ك .

<sup>(</sup>٦) البيت له في الأصمعيات ق ٧/١ ص ٦ وفيه: « مجتمعا ». وهو أيضا في مادة ( نجذ ) من الصحاح ٧/١٥ واللسان ٩١٦/٥ والتاج ٥٨١/٢ وجمهرة ابن دريد ٧٣/٢ واللسان ( درى ) ١٦١٥ والحكم ٩٧/٢ وخلق الإنسان للأصمعي ١٦١ وخزانة الأدب ١٢٦/١ وسمط اللآلي ٥٨/١) والدرر اللوامع للشنقيطي ٢٢/١ ويروى غير منسوب في المخصص ١٣١/١ وأساس البلاغة ٢٣/٢

<sup>(</sup>٧) ف ك م : « ويقال : انقذم إذا أسرع » .

<sup>(</sup>٨) فى (م) بعد ذلك: «وفى كتاب ثابت: الحميس: الشديد». وهذه إضافة متأخرة يقصد بها كاتبها نسخة ثابت بن أبى ثابت من « الغريب المصنف». وكان ثابت وراقا لأبى عبيد، وله كتاب فى «خلق الإنسان» طبع فى الكويت سنة ١٩٦٥م، وليست فيه هذه الكلمة؛ لأن الكتاب يهتم بوصف أعضاء الإنسان فقط!

<sup>(</sup>٩) كلمة: « الشديد » سقطت من ض -

وصُلْب تَمِيمٌ يَنْهَرُ اللَّبُدَ جَوْزُه ... ... (١) وصُلْب تَمِيمٌ يَنْهَرُ اللَّبُدَ جَوْزُه ... (١) والعَرَارة : الشُّدّة . وأنشد للأخطل (٢) :

إِنَّ العَرارةَ والنَّبوحَ لِدارِمِ والمستخِفَّ أَخوهمُ الأَثقالا (٣) الأَصمعى: الصَّمَحْمَح، والدَّمَكْمَك: الشديد.

وقال الأموى : والعَمَرُّس : القوىّ الشديد (١) .

وعن أبى عمرو: الزِّيرِّ: الشديد. وأنشدنا للمرار (٥) الفقعسى:

إنِّى إذا طَرْفُ الجِبانِ احمرًا
وكان خَيْرُ الخَصْلتين الشَّرًا
أكونُ ثَمَّ أَسَـدًا زبرًا (٦)

(۱) البيت بتمامه فى ديوان امرى القيس ( أبو الفضل ) ٢/٢٦٨ وعجزه : « إذا ما تمطًى فى الحزام تبتّرا » . وهو فى مادة ( تمم ) من اللسان ٦٩/١٢ والتاج ٢١٣/٨ وفيهما : « تبطّرا » .

(٢) كلمة: « للأخطل » ليست في ت.

(٣) البيت في ديوان الأخطل ١/٥١ وتهذيب اللغة ١٠٢/١ وفي مادة (عرر) من اللسان ١٠٢/١ والتاج ٢٩٤/٢ من اللسان ٢١٠/٢ والتاج ٢٩٤/٢ من اللسان ٢١٠/٢ والتاج ٢٩٤/٢ ويروى غير منسوب في المقاييس ٢٧/٤ وديوان الأدب ٣٨/٣ والمخصص ٢٠/٣ ؛ والعز عند تكامل ويروى عجزه في الصحاح (عرر) ٢٤٢/٢ (نبح) ٤٠٩/١ : « والعز عند تكامل الأحساب » ؛ وهو في الحقيقة عجز بيت آخر للطرماح ، وتمامه :

إن العرارة والنبوح لطيىء والعز عند تكامل الأحساب.

انظر ديوان الطرماح ق 7/۹ ص ١٣٢ وكذلك كلام ابن برى تعقيبا على ذلك فى كل من اللسان والتاج فى المواضع السابقة .

- (1) م: « الشديد القوى ».
- (°) ت : ( لمرار ) . ض : ( وأنشد لمرار ) . م : ( قال المرار ) .
- (٦) الأبيات الثلاثة في سمط اللآلي ٥٧٧/١ منسوبة للمرار . وتنسب في جمهرة ابن دريد ٤٥٠/٣ للأغلب العجلي . والثالث منها في مادة ( زبر ) من اللسان ٢١٧/٤ والتاج =

والعَمَلَّس (١) : القوى على السفر السريع . والعَمُوس : الذي يتعَسَّف الأشياء كالجاهل ، ومنه قيل : فلان يتعامس ، أي : يتعافل .

. . .

<sup>=</sup> ٣٢١/٣ وتهذيب اللغة ١٩٨/١٣ منسوبا لأبي محمد الفقعسي . كما روى بلا نسبة في المخصص ٣٢/٢ والصحاح ( زبر ) ٢٦٧/٢ وديوان الأدب ٣/٢ (١) م : « قال أبو عمرو : العملس » .

### باب الشجاعة وشدة البأس

قال الأصمعى : النَّهِيك من الرجال : الشجاع ، وقد نَهُكَ نَهَاكةً . ومن الإبل : القوى الشديد .

الفراء: الذُّمْر: الشجاع أيضا [٢٩] من قوم أَذْمار.

الأصمعى: الغَشَمْشَم: الذى يركب رأسه، لا يثنيه شيء عما يريد ويَبُوْوَى . والصهميم نحوه . والمَرِير: الشديد القلب . والحَمِيز مثله: الذكى الفؤاد . والمَزِير: العاقل المتصرف في الأمور (١) . والرابط الجأش: الذي يربط نفسه عن الفِرار ، يكُفُّها لجرأته وشجاعته . والغَلِث: الشديد القتال ، اللزُّوم لمن طَالَبَ .

وقال أبو زيد : رجل تُبْت الغَلْر : إذا كان تَبْتًا في قتال أو كلام .

غيره: الباسِل: الشجاع، وقد بَسُل بَسَالة. والمُشَيَّع مثله. والحَلْبَس: الشجاع، ويقال: اللازم للشيء لا يفارقه. والحُلابِسُ مثله (٢). قال الكميت يصف الكلاب والثور:

فلما دَنَتْ للكاذَتَيْنِ وأَخْرَجَتْ به حَلْبَسًا عند اللقاء عُلابِسَا (٣) وقال الكسائي : الصِّمَّة : الشجاع ، وجمعه : صِمَمَّ .

<sup>(</sup>۱) عبارة: « والمرير ... الأمور » زيادة من م .

<sup>(</sup>T) كلمة: « مثله » ليست في ض.

<sup>(</sup>٣) البيت في ديوانه ٢٤٣/١ ومادة (كوذ) من الصحاح ٥٦٩/٢ واللسان ٥٦/٦ واللسان ٥٦/٦ والتاج ٥٦/٦ واللسان ٥٦/٦ والتاج ١٤٥/٢ وفي مادة (حلبس) من الصحاح ١٢٥/٢ واللسان ١٤٨/٢ والتحرين: ﴿ وأخرجت ﴾ تصحيف ، والمقايس ١٤٥/٢ والمجمل ١٤٨/٢ وتهذيب اللغة ٥٨/٣ وبلا نسبة في المخصص ٥٨/٣ وديوان الأدب ٣٣٩/٣

أبو عمرو: رجل مِخَشَّ، ومِخْشَف، وهما: الجريئان <sup>(۱)</sup> على الليل <sup>(۲)</sup> .

<sup>(</sup>١) م: ( الجرىء ) .

<sup>(</sup>٢) ك: ﴿ اللَّيَالَ ﴾ .

### باب ذكاء آلقلب وحِدّته

قال الأصمعى: الشَّهُم: الذَّكِىّ الفؤاد. والنَّزُ (١): الذَّكِيّ، كله من حِدّة القلب. ومثله: الفؤاد الأصمع. والرأى الأصمع: الذكى (٢). والمَشْهُوم: الحديد الفؤاد. قال ذو الرمة:

طاوِى الحَشَا قَصَّرتْ عنه مُحَرَّجَة مُسْتَوْفِضٌ من بنات القَنْر مَشْهُوم (٢) والرأى الأصمع: العازمُ الذَّكيّ (٤) . واللَّوْذَعِيّ: الحديد الفؤاد .

الأموى : الجاهض (٥) الحديد النفس . وفيه جُهوضة وجَهاضة .

غيره <sup>(٦)</sup> : النَّزّ <sup>(٧)</sup> : الحنفيف[٣٠]الذكي .

اليزيدى : المُشْبَى : الذي يُولد له وَلَدٌ ذكى ، وقد أَشْبَى يُشْبِي (^) . الأصمعى : المُتَبَلَّتِع : الذي يَتظرَّف ويتكيَّس .

<sup>(</sup>١) ف: ﴿ وَالْنَزُو ﴾ تحريف .

 <sup>(</sup>۲) م: (ويقال: فؤاد أصمع، ورأى أصمع: العازم الذكى. واللوذعى:
 الحديد الفؤاد ، والجملة الأخيرة توجد بعد البيت فى النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٣) البيت في ديوان ذي الرمة قي ٥٨/٥٥ ص ٥٨٥ وتهذيب اللغة ١٩٦٢/٥ وفيهما: و قَصَرت ، بلا تشديد للصاد . وهو في مادة (شهم) من الصحاح ١٩٦٢/٥ واللسان ٣٢٨/١٢ والتاج ٣٦١/٨ وتهذيب اللغة ٣٣/٦ و نبات ، وفي مادة ( وفض ) من اللسان ٢٤/٣ والتاج ٥٩٨/ و نبات ، وبلا نسبة في المخصص ٣٤/٣ وصدره غير منسوب كذلك في تهذيب اللغة ١٣٨/٤

<sup>(</sup>٤) عبارة : ﴿ وَالرَّأَى الْأُصْمَعِ : العَازِمِ الذَّكَى ﴾ من ف ض ك .

<sup>(</sup>٥) ض: ( الجاحض ) تحريف .

<sup>(</sup>٦) كلمة : (غيره) سقطت من م .

<sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) م : ( والنز ) .

<sup>(</sup>٨) كلمة : ﴿ يَشْبِي ﴾ من م .

غيره: الرَّبِد: السريع الخفيف (١) . واللَّوْذَعِيّ : الحديد الفؤاد الفصيح (٢) .

الأصمعى: العَجْرَد: السريع الخفيف (٣) . والمُقَرَّع مثله . وقال ذو الرمة:

مُقَرَّعٌ أَطلسُ الأَطمارِ ليس له إلاالضِّراءَ وإلا صَيْدَها نَشَبُ (٤) والضَّرْبُ: القليل اللحم (٥) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كلمة : « الخفيف » من ت .

<sup>(</sup>٢) عبارة : « واللوذعي ... الفصيح ، ليست في م . وفي ت : « الفصيح الحديد الفؤاد » .

<sup>(</sup>٣) ك: ﴿ الخفيف السريع » .

<sup>(</sup>٤) البيت في ديوان ذي الرمة قي ٩٣/١ ص ٢٤ وفي مادة (طلس) من الصحاح ٩٤/١٢ واللسان ١٢٤/٦ ومادة ( ضرا ) من الصحاح ٩٤١/٦ واللسان ١٢٤/٦ ومادة ( قرع ) من اللسان ٢٧٢/٨ والتاج ٤٦٧/٥ والأساس ٤٩/٢ وتهذيب اللغة ١٨٥/١ والحيوان للجاحظ ٨٠٣٢ وبلا نسبة في المخصص ٣٨/٣.

<sup>(</sup>٥) عبارة : « والضرب : القليل اللحم » سقطّت من ت . وفي م : « غيره : الضرب ... » .

### باب الجُبْن وضَعف القلب

قال الأصمعى: الرجل المَنْفُوه: الضعيف الفؤاد الجبان. والمَفْئود: الضعيف الفؤاد (٢) ، والمَنْخُوب، الضعيف الفؤاد (٢) ، والمَنْخُوب، وكذلك: المَسْوهِل، والوَهِل، والجُبَّأ – مهموز والنَّخِيب (٣) ، والمُنْتَخَب. وكذلك: المستوهِل، والوَهِل، والجُبَّأ – مهموز مقصور (٤) . وأنشدنا:

فما أنا من رَيْبِ المَنُونِ بجُبَّأَ ولا أنا من سَيْب الإلهِ بيائِسِ (\*) الأُموى: في الجُبَّأُ مثله. قال (٦): وكذلك النَّأْنَأ – مقصور (٧)، والكَنْءُ – على مثال: شيء.

أبو عمرو: الوَّجْبِ: الجَبَانِ أيضا.

<sup>(</sup>١) عبارة : ( الضعيف الفؤاد ) من م .

<sup>(</sup>٢) كلمة: ( ممدود ) من ض .

<sup>(</sup>٣) ت : ١ والنخيب والمنخوب ١ .

 <sup>(</sup>٤) ض م : « مقصور مهموز » .

<sup>(°)</sup> البيت لمفروق بن عمرو بن قيس بن مسعود بن عامر الشيباني ، يرفى إخوته : قيسا ، والدَّعّاء ، وبشرا ، القتلى فى غزوة بارق بشط الفيضي . وهو فى التاج (جباً) ١/٠٥ واللسان (جباً) ٤٢/١ وسمط اللآلى ١/٠١ وتهذيب الألفاظ ١٧٧ والصحاح (جباً) ١/٠٤ وقد حرف اسم قائله فى الأخير إلى : و معروف ، كما حرف فى درة الغواص ١٨٧ إلى : و مقرون بن عمر ، و و فى أمالى القالى ٢٧٩/١ لرجل من بنى شيبان ، وفيه : و بآيس ، وهو بلا نسبة فى المقاييس ١/٤٠٥ وفى مادة (سيب) من اللسان ٢٧٧٧ والتاج ١/٥٠٠ وخلق الإنسان للأصمعى ٢٣٠ والخصص ٣٢/٢ وفيه : و من خير الإله » ؛ و التاج ١/٥٠١ وفى ض : و ريب الزمان ، وهى رواية بعض المعاجم وسمط اللآلى . وفى م : و وما أنا من سيب ، وفى رواية بعض المعاجم ودرة الغواص .

<sup>(</sup>٦) كلمة : وقال ، سقطت من ض م .

<sup>(</sup>٧) كلمة : « مقصور » من م .

وقال أبو زيد: الهِرْدَبَّة (') : المنتفخ الجوف الذي لا فؤاد له . الأصمعي: البِرْشــاع مثله . والهَجْهاج: التَّفُور .

الكسائى: المُسَبَّه: الذاهب العقل. والوَرَع: الجَبَان، وقد وَرُع وُرُع أَرُوعًا.

أبو عمرو : العُوَّار : الجبان .

عن الأصمعى: رجال سُخَّل ضعفاء . وتقدير الواحد: ساخِل (٢) ؛ يقال: سَخَلت النخلة : ضَعُف نواها وتمرُها . والهَيْدَب ، والعَبَام : الثقيل العَيِّل (٢) .

غيره: الكَهْكَاهَة: المتهيّب. قال أبو العيال الهذل (1) [٣١]: ولا كَهْكَاهـة بَـرَمٌ إذا ما اشْتَدَّت الحِقَـبُ (٥)

عن أبي عمرو: الكِفْل: الذي لا يثبت على الحيل، والجمع: أكفال (٦). والزُّمَّح: الضعيف والعَنِيف: الذي ليس له رِفْق برُكوبها . والهَبَّبان: الجَبَان الهَيُوب (٢). والجِبْس: الجبان الضعيف. والْفِيلُ: الضعيف الرأى ، وجمعه: أفيال . والزُمَّل ، والزُّمَّال ، والزُّمَّل ، والزُّمَّل ، والزُّمَّل ، والرُّمَّل ، والرُّمَّل ، والرُّمَّل ، والرُّمَّل ، والرُّمَّل ، والرُّمَّل ، مُثبّه الرجل والضُّغبوس: الضعيف . والضغابيس: شِبْهُ صِغار القناء يوُكل ، شببه الرجل

<sup>(</sup>١) ت: و الهردِبّة ، بكسر الدال .

<sup>(</sup>٦) عبارة : ﴿ وتقدير الواحد ساخل ﴾ من ت .

<sup>(</sup>٣) عبارة: ( والهيدب ... العيي ) ساقطة من م .

<sup>(</sup>٤) كلمة : «الهذلي» من ت ض .

<sup>(</sup>٥) البيت في ديوان الهذليين بشرح السكرى ٢٢٤/١ ومادة (كهه) من الصحاح ٢٢٤٨/٦ واللسان ٣٨/١٣ والتاج ٤١٠/٩ وتهذيب اللغة ٣٤٢/٥ وكذلك في المخصص ٣٣/٣ والمقاييس ١٢٣/٥ غير منسوب في الأخيرين.

<sup>(</sup>٦) ت: ( وهم الأكفال ) . ض: ( والجمع الأكفال ) .

<sup>(</sup>٧) م : ﴿ الهيوبِ الجِبانَ ﴾ .

بها (١) . وجاء فى الحديث: «أهدى إلى رسول الله عَلَيْكُ (١) ، ضغاييس » (٦) . والحائم: الجبان ، وقد خام بَخِيم . والمِغْزَال: الضعيف . والمِنْجَاب: الضعيف ، وجمعه: مناجيب . قال عروة بن مُرّة الهذلي :

بعثتُه فى سواد الليل يَرْقُبنى إذْ آثر النوم والدَّفْءَ المناجِيبُ (1) والرَّعْدِيد : الجبان .

الفراء: رجل غُمْر (°) ، وغَمَر ، على فَعَل (٦) ، من قوم (<sup>٧)</sup> ، أغمار ، وهم الضعفاء الذين <sup>(٨)</sup> لا تجربة لهم بالحرب ، ولا بالأمور <sup>(٩)</sup> ، كقولهم : البُخُل والبَخَل .

أبو زيد: الوابط: الضعيف، وقد وَبَطَ يَبِط وَبُطًا ووُبوطًا، ووَبِطَ يَوْبَط وَبَطًا.

(۲) ت و صلى الله ، ضغاييس ، م : و صلى الله عليه وآله » .

(۳) ورد هذا الحديث مع بعض الاختلاف في عبارته في الفائق ٦٤/٢ والنهاية لابن الأثير ٢٢/٣ وغريب الحديث لابن قتيبة ٢٧١/١ وجامع الترمذي ٩٦/٢ والمقاييس ٢٠/٣ والصحاح ( ضغبس ) ٢٠/٦ ( جدا ) ١٣٥/١٤ ( وانظر كذلك : المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ١٣٥/٣ ( ضغبس ) .

(٤) لا يوجد هذا البيت في شعر عروة بن مرة الهذلي . وإنما هو لأبي خراش الهذلي في ديوان الهذليين بشرح الستكرى ١٢٣٣/٣ وفيه : « بسواد » . ومع أنه نسب إلى الأول في مادة ( نجب ) من اللسان ١٨٤١ والتاج ١٧٧/١ إلا أنه نسب إلى الثاني في مادة ( نحب ) من اللسان ٢٥٢١ والتاج ٤٨٠/١ وفي الأخيرين : « الدفء والنوم المناخيب » . وعجزه غير منسوب في المقايس ٩٥/٥ والخصص ٩٨/٢ وفي الأخير : « المناخيب » .

(٥) ك : « غَمْر » بفتح الغين ، وهو لا يناسب التشبيه بصيغة : « البُخْل » بعد ذلك . وانظر كذلك : المخصص ٣٥/٣

- (٦) عبارة : ١ على فَعَل » سقطت من ت . وفي م : « على وزن فَعَل » .
  - (٧) ض : « من رجال » .
  - (٨) كلمة: ١ الذين ١ ليست في م .
  - (٩) م: « في الحرب ولا غيرها ».

<sup>(</sup>۱) عبارة م: ( والزَّمَّل والزُّمَّال : الضعيف . والزُّمَّيْلة والزُّمَّيْل : الضعيف . والشغبوس وجمعه : ضغابيس ، وهم الضعفاء شبه بصغار القثاء الذي يؤكل ، .

## باب ضَعْف العَقل والرأى الأحمق

قال الأصمعى : الهِلْباجَة : الأحمق المائِق . والمَسْلُوس : الذاهب العقل . أبو زيد : المأفوك ، والمأفون جميعا [٣٣] : الذى لا زَوْرَ له ، ولا صَيُّور ، أى : رأى يُرْجَع إليه .

> قال الأصمعى: الوَغْب: الضعيف، ومثله الوَغْد. وأنشدنا: ولا بِبرْشساع الوِخام وَغْبِ (١)

والبِرْشَاعِ: الأَهْوجِ المُنْتَفِخِ (٢) . قال : والغُسِّ : الضعيف اللَّيْمِ .

قال أبو زيد مثله <sup>(٣)</sup> . وأنشد لزهير بن مسعود الضبي <sup>(١)</sup> :

فلم أَرْقِهِ إِن يَنْجُ منها وإِنْ يَمُتُ ﴿ فَطَعْنَةُ لَا غُسِّ وَلَا بَمُغَمِّرٍ ( ° ) فَلَمْ مَهِ : وقال : الأَلْفَت في كلام قيس : الأحمق . والأَلْفَت (٦ ) في كلام تميم :

وقال : الألفت في كلام قيس : الأحمق . والألفت ١٠٠ في كلام تميم : الأعسر .

<sup>(</sup>۱) البيت لرؤية في ديوانه ق ١٣/٦ ص ١٦ وهي في مادة ( برشع ) من الصحاح ١١٨٤/٣ واللسان ٩/٨ والتاج ٥/٢٧٦ وفي مادة ( وغب ) من اللسان ١١٨٤ وتهذيب اللغة ٢٠٩/٨ وفيهما : « ببرشام » . وهو بلا نسبة في المخصص ٣/٥٤ والمقاييس ٢/٢٦١ والصحاح ( وغب ) ٢٣٤/١ والمجمل ٤٠٠٤ وديوان الأدب ٢٧/٢ وتهذيب اللغة ٣٢٧/٣

<sup>(</sup>۲) ف: «المنتفج»

<sup>(</sup>٣) عبارة: «قال أبو زيد مثله» سقطت من م.

<sup>(1)</sup> كلمة: « الضبى » من م .

<sup>(°)</sup> البيت له فى نوادر أبى زيد ٧٠ وسمط اللآلى ٥/١٥ وتهذيب الألفاظ ١٤٣ وجمهرة ابن دريد ٩٣/١ واللسان (غسس) ١٥٤/٦ وتهذيب اللغة (المستدرك) ٤٤ وهو بلا نسبة فى المخصص ١٩/٢ وأساس البلاغة ١٦٤/٢ والمجمل ١١/٤

<sup>(</sup>٦) كلمة: «والألفت » ليست في م.

وقال الأموى : الأَعْفَك : الأَحمق . والرَّطِىء – على فعيل <sup>(١)</sup> ، مثله . وقد استرطأت فلانا ، أى : استحمقته <sup>(٢)</sup> .

قال الفراء: العَبَاماء: الأحمق. والهَوْهَاءَة (٣) ، والباحِر ، والهِجْرَع ، والقِصْل ، والمِجْع ، كله مثله . والمرأة قِصْلة ، ومِجْعة (٤) . ومثله : الفَدْم ، والهِلْبُوْثُ (٥) ، والعَفْنَجَج ، والفَدِر . فإن كان مع هذا كثير اللحم ثقيلا ، قيل : ضِفَنَّ ، مِلْدَم (٦) ، نُحجَاة ، ضَفَنْدَد ، ضَوْكَعة ، وأنَّ – ساكن الهمزة (٧) والجَحَّابة ، واليَهْفُوف : الأحمق ، والدِّفْنَاس نحوه .

الأحمر : الهَفَاتُ الَّلفَات (^) : الأحمق (٩) .

الأصمعى: الهِبِلُ: الثقيل، والأَلَفَ: العَبِيِّ (١٠). والهبيت: الذاهب العَقْل. قال طرفة بن العبد(١١):

## فالهَبِيتُ لا فُؤادَ له والنَّبِيتُ نَبُّته فَهَمُهُ (١٢)

<sup>(</sup>۱) عبارة: «على فعيل » من ت.

<sup>(</sup>۲) عبارة : « وقد ... استحمقته » من ت .

<sup>(</sup>٣) ك : « والهوهاة ١ . ض : « والهوهاءة : الأحمق » .

<sup>(1)</sup> ت : « مجمعة وقصلة » .

<sup>(</sup>٥) ك : « والهلبوت » بالتاء .

<sup>(</sup>٦) م: « وملدم ».

<sup>- (</sup>٧) عبارة: « ساكن الهمزة » ليست في ف ك .

<sup>(</sup>٨) ت: « الهفات واللفات ».

<sup>(</sup>٩) كلمة: ﴿ الأَحْمَقِ ﴾ سقطت من ك.

<sup>(</sup>١٠) بعده فى م : « غيره : الهيدب والعبام : العبى الثقيل . وقال أوس بن حجر : وشبه الهيدب العبام من الأقوام سقبا مجللا فرعا . غيره : الهبيت ... » .

<sup>(</sup>١١) كلمة: « بن العبد » من ت » .

<sup>(</sup>۱۲) البيت في ديوان طرفة (العقد الثمين) في ۲۲/۱۹ ص ٧٤ وشعراء النصرانية ٢٧/١ وأمالى القالى ١٠٦/١ والإتباع والمزاوجة ٤ والمجمل ٤٦٧/٤ ويروى عجزه: «والثبيت قلبه قيمه » في مادة (تبت)من الصحاح ٢٤٥/١ واللسان ١٩/٢ والتاج ٥٣٣/١ ومادة (هبت) من الصحاح ٢٧٠/١ واللسان ١٠٢/٢ والتاج ٥٩٥/١ وجمهرة =

غيره (١) : الهَيْدَب <sup>(٢)</sup> ، والعَبَامُ : العَيِّى الثقيل . الفراء : رجل [٣٣] قَفْقافَة <sup>(٣)</sup> : أحمق . ورجل فَقْفَاقَ : مُخَلِّط .

\* \* \*

<sup>=</sup> ابن دريد ١٩٣/١ وفي سمط اللآلي ٣١٩/١ : « واللبيب قلبه نقمه » . وهو بلا نسبة في المخصص ٣ /٣٣ والمقاييس ٢٨/٦ ؛ ٢٨/٦

<sup>(</sup>١) كلمة: ١ غيره ١ سقطت من ك ف .

<sup>(</sup>۲) ك : « الهيدم » و هو تحريف .

<sup>(</sup>٣) ف ض ك : « نقاقة ، .

#### باب الضعيف البدن (١)

الأصمعي (٢): الهدُّ من الرجال: الضَّعِيف (٢).

الأموى: الطُّفَنْشَأَ – مقصور مهموز (1) . والزُّنْجِيل مثله (°) .

قال أبو عبيد: قال الأموى: الزِّنْجيل - بالنون ، فسألت عنها الفراء ، فقال : الزِّنْجِيل - بالياء مهموز . وهو عندى على ما قال الفراء بالياء . قال (٦) : وكذلك الزُّوَاجِل .

الأحمر: الصَّدِيغ: الضعيف؛ يقال: ما يصدغُ نملةً من ضَعْفه، أى : ما يقتل.

الأصمعي: الضَّريك: الضرير. والزُّمَّيل: الضعيف (٢).

غيره : المِنْخاب <sup>(A)</sup> : الضعيف ، وجمعه : مناخيب . قال عروة بن مرة أُخو أَنى خِرَاش <sup>(9)</sup> :

... اذْ آثر النومَ والدُّفْءَ المناخِيبُ (١٠)

(١) ت: « باب ضعف البدن ، .

(١٠) من كلمة: ( المنخاب ) إلى هنا ، ساقط من ت ، ومكانه فيها :
 (١٠) من كلمة : ( المنخاب ) إلى هنا ، ساقط من ت ، ومكانه فيها :

<sup>(</sup>٢) كلمة: ﴿ الأصمغي ﴾ سقطت من ف ك .

<sup>(</sup>٣) م: « الهد » الضعيف من الرجال » .

<sup>(1)</sup> عبارة : « مقصور مهموز » زیادة من ض .

<sup>(°)</sup> عبارة م: ﴿ وَالرَّتَجِيلُ مَثْلُهُ . وَقَالُ : الرَّبَيِلُ أَيْضًا . قَالُ أَبُو عَبِيدَةَ ( كَذَا ) : سألت الفراء ، فقال : الرَّبْجِيلُ بَاليَّاءُ مَهْمُوزَ . وقالَ الأَمُوى : الرِّنْجِيلُ ؛ وهو عندى كما قالَ الفراء » .

<sup>(</sup>٦) كلمة : وقال ، ليست في ت .

<sup>(</sup>٧) عبارة: « والزميل: الضعيف » سقطت من ف م ك .

<sup>(</sup>٨) ض: ﴿ المنجابِ ... مناجيب ﴾ .

<sup>(</sup>٩) م: « عروة بن مرة الهذلي » .

#### باب المجنسون

قال الكسائى: رجل مَلْمُوم، ومَمْسُوس: به لَمَمَّ ومَسُّ، وهو من الجنون (١)

وقال الأحمر: رجل <sup>(۲)</sup> مألوق ، ومُؤَوْلَق – على <sup>(۳)</sup> مثال: مُعَوْلَقَ ، أَخِذَ من الأَوْلَق <sup>(1)</sup> . والعَلِهُ: الذي يتردّد متحيّرًا . والمتبلّد مثله . قال لبيد بن ربيعة <sup>(۰)</sup> :

عَلِهَتْ تَبَلَّدُ فَي نِهاءِ صواتِقِ سَبْعًا تُؤامًا كَامَلًا أَيَّامُها (٦) عَلِهَتْ بَبَلَّدُ فَي نِهاءِ صواتِقِ سَبْعًا تُؤامًا كَامُلاً أَيَّامُها (١٠) والأَفكل: الرَّعْدَة . والطَّيف: الجنون . قال أبو العيال الهذلي :

<sup>(</sup>١) عبارة : ( وهو من الجنون ) ليست في م .

<sup>(</sup>٢) كلمة : ( رجل ؛ من ف .

<sup>(</sup>٢) كلمة: ﴿ على ﴿ من م .

<sup>(1)</sup> عبارة: (أخذ من الأولق) سقطت من ك، كما سقطت من كلمة: وأخذ و وحدها من م ض.وفي المخصص ٥٣/٣ عن أبي عبيد أن «الأولق الجنون»، فلعل كلمة: (الجنون) سقطت من النسخ هنا!

<sup>(</sup>٥) كلمة : ﴿ بن ربيعة ﴾ من ت .

<sup>(</sup>٦) في م: «علهت تردد » وعليه لا شاهد في البيت على التبلّد . والبيت بلا نسبة في المخصص ٤/٥ وفيه : «نهاء صواعق » . ويروى صدره : نهاء صعائد » في ملعقة لبيد ٧٩ وديوانه في ٤/٤٨ ص ٣١٠ وديوان الأدب ٢٥٤/٢ وتهذيب اللغة ١٤٢/١ ؛ ١٢٨/١٤ وشرح القصائد السبع ٣٦٠ «علهت تردد » والمقايس ١١٢/٤ ومادة ( بلد ) من اللسان ٣٦/٨ والتاج ٢٠٦/٦ ومادة ( عله ) من اللسان ٣١٨/١٠ والصحاح من اللسان ٣٠٨/١٠ وفي الأخيرين : «علهت تردد» . وصدره في تهذيب اللغة ٢٣٢/٦ : «علهت تَبلّه في نهاء صعائد » وفي تهذيب اللغة ٣١٣/٦ : «علهت تَبلّه في نهاء صعائد »

... ... ... فإذا بها وأبيكَ طَيْفُ جُنُونِ (١)

0 ¢ \*

<sup>(</sup>۱) الشطر له فى مادة (طيف) من الصحاح ٢٩٧/٤ واللسان ٢٢٨/٩ وتهذيب اللغة ٣٩٧/٤ وهو بلا نسبة فى المخصص ٥٤/٣ والبيت بتامه فى ديوان الهذليين بشرح السكرى ١٥/١٤ وصدره: «ومنحتنى فرضيت حين منحتنى ١.

#### باب الشَّرَه ودخول الإنسان فيما لا يعنيه

قال أبو عبيدة : يقال (۱) : رجل مِعَنّ مِثْيَع ، وهو : الذي يَعْرِض في كل شيء ويدخل فيما لا يعنيه . قال (۲) : وهو تفسير قولهم (۳) بالفارسية : « أندرويست » . والَّلْعُمَظ : الشَّهُوان الحريص ، من قوم لَعامِظَة.

قال أبو زيد: هو الْلغُمُوظ (١) ، يقال (٥) : رجل لُعُمُوظ ، وامرأة لُعُمُوظة ، وجمعه : لَعامِظة (٦) .

الفراء: هو الَّلعْمَظ أيضا (٢).

الفراء: رجل لَغُوّ ولَعًا - منقوص: مثل الَّلَعْمَظ، وهو الشَّرِه الحَرِيص. الأُموى: الأَرْشَم: الذي يَتَشَمَّم الطعام، ويَحْرِص عليه. وأنشدنا ر:

<sup>(</sup>١) كلمة: (يقال ) من ت .

<sup>(</sup>٢) كلمة : و قال ، ليست في م .

<sup>(</sup>٣) م : ( قوله ) تحريف .

<sup>(1)</sup> ف ك : \* هو اللعمظ واللعموظ ، :

<sup>(</sup>٥) من: « قال أبو زيد » إلى هنا مكانه: « الفراء » في م .

<sup>(</sup>٦) ف : ﴿ لَعَامِيظَةَ ﴾ تحريف ،

<sup>(</sup>٧) عبارة : ٥ الفراء : هو اللعمظ أيضا » سقطت من ف م ك . وهي في ض بعد كلمة : ٥ الحريص » التي تأتى بعد ذلك .

لَقًى حَمَلَتُه أَمُّه وهي ضَيْفَةً فجاءتْ بِيَتْنِ للضَّيافَةِ أَرْشَمًا (١)

(۱) نسب هذا البيت لجرير في نسخ « الغريب المصنف» المستخدمة هنا ، وكذلك في اللسان ( نور ) / ٤١٧٥ ( لقل ) ٢٥٧/١ والتاج ( نو ) ٤١٧/٥ ( لقى ) ٢٣١/١٠ وهو في الحقيقة للبعيث يهجو به جريرا ، كما في ديوان جرير ( القاهرة ١٣١٣ هـ) ١١٨/٢ والتنبهات على أغاليط الرواة ١٩٦ والنقائض قي ٢٧/٩ ص ٤٤ ومادة ( ضيف ) من اللسان ٢٠٠١ والتاج ٢٤٣/١ ومادة ( رشم ) من اللسان ٢٤٣/١٢ والتاج ٢١٣/٨ ومادة ( نول ) من التاج ١٣٤/٨ ومادة ( يتن ) من اللسان ٢٠١٥ والتاج ٢٠٠٩ ومادة ( نول ) من التاج ١٣٤/٨ وتهذيب الألفاظ ٢٥٦ وفي الأخير : « أرشنا » تحريف . وهو بلا نسبة في المخصص ٢١٦٠ ؛ ٢١/١٠ والمقايس ٢/٦٩ وديوان الأدب ٢/٨٢٢ والصحاح ( ضيف ) ١٣٩٢/٤ ( رشم ) ٥/٩٣٦ ( يتن ) ٢٩٢١ واللسان ( نول ) ١٣٩٨/١ ( وصدره غير منسوب في المجمل ٢/٨٠١ وعجزه بلا نسبة كذلك في المجمل ٢/٨٠١ وديوان الأدب ٢/٩٠٢ ويروى عجزه في بعض المواضع السابقة : « فجاءت بنز للنزالة » أو « بنز من نزالة » أو « بيتن النزالة » أو « بيتن من نزالة » أو « بيتن منزالة » أو « بيتن من نزالة » أو « بيتن من نزالة » أو « بيتن من نزالة » أو « بي

#### باب الشُّرِّيرِ المسارعِ إلى ما لا ينبغي

قال الأصمعى: العِفْرِيَّة النَّفْرِيَّة: الرجل الخبيث المنكر. ومثله: العِفْر، والمَاسُ – مثال مال (٢): الذى لا يلتفت إلى موعظة أحد، ولا يقبل قوله؛ يقال: رجل مَاسٌ – خفيف على مثال (٦) مَالٍ، وما أَمْسَاه! وما أَمْوَسَه! لأنك تقول: ما أَمْوَلَه (١٠).

الأصمعى (°) : يقال (٦) : فلان لا يَقْرَع (٧) ، أى : لا يرتدع - فإذا (٨) كان يَرْتَدِع ، قيل : رجل قَرِعٌ .

وقال أبو عمرو: المُتَتَرِّعُ: الشرير، ويقال: تَتَرَّعَ فلان إلينا بالشر (٩) .

قال الكسائى : هو<sup>(١٠)</sup> تَرِعٌ عَتِلٌ ، وقد تَرِعَ تَرَعًا ، وعَتِلَ عَتَلًا : إذا كان سريعا إلى الشَّر .

الأموى : رجل خِنْذِيَان : كثير (١١) الشر .

<sup>(</sup>١) ف : ( والمرأة عفرة ) . ض : ( ومثله عفرة ) .

<sup>(</sup>٢) عبارة: « مثال مثال » سقطت من ض م . ومكانها في م : « غير مهموز » .

<sup>(</sup>٢) م: وعلى وزن ، .

عبارة : « وما أموسه ... وما أموله » من ت .

<sup>(</sup>٥) كلمة: «الأصمعي ، سقطت من م .

<sup>(</sup>٦) م : « ويقال » .

<sup>(</sup>Y) ض: « ما يقرع » ·

<sup>(</sup>٨) م: « فإن » .

<sup>(</sup>٩) م : « يقال : هو يتترع بالشر » .

<sup>(</sup>۱۰) ت: ۱ فهو ۱ .

<sup>(</sup>۱۱) ت: « کبر » .

وقال أبو زيد : العِتْرِيف : الخبيث الفاجر <sup>(۱)</sup> ، الذي لا يبالى ما صنع ، وجمعه : عَتارِيف .

وقال الأصمعى : الدَّحِل ، والدَّحِن <sup>(۲)</sup> [۳۵] : الخَبِّ الخَبِيث <sup>(۲)</sup> . وقال الأموى : الدَّحِل : الخَدَّاع للناس .

قال الفراء: وإذا كان الرجل صرِّيعًا خَبِيثًا ، قيل : هو عِرْنَة لا يُطاق . وقال أبو زيد: رجل يَعْطِل (<sup>4)</sup> ، وعُضْلَة ، وهو الداهى من الرجال (<sup>0)</sup> .

وقال الأصمعي: المغذمر: الذي يركب الأمور، فيأخذ من هذا، ويعطى هذا، ويدع لذا (٦) من حقه. قال (٧): ويكون هذا في الكلام أيضا، إذ كان يُخَلَّط في كلامه؛ يقال (٨): إنه لذو غَذَامِير. قال لبيد بن ربيعة العامري:

ومُقَسَّمٌ يُعْطِى العَشِيرةَ حقَّها ومُغَذَّمِرٌ لحقوقها هَضَّامُها (٩) عيره: السَّرف: الجاهل. قال طرفة بن العبد (١٠):

<sup>(</sup>١) ض: ﴿ العتريف: الرجل الفاجر ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ك: « والدجن » بالجيم ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) ف ك: والخبيث الخب ، .

 <sup>(</sup>١) ك : « نئيطل » تحريف .

<sup>(</sup>٥) عبارة : ﴿ من الرجال ﴾ من ض .

<sup>(</sup>٦) م: « لهذا 4.

<sup>(</sup>٧) كلمة: «قال » زيادة من م .

<sup>(</sup>٨) م: « فيقال » .

<sup>(</sup>٩) من: «قال لبيد» إلى آخر البيت من م، والبيت من معلقة لبيد ٧٩ وديوانه ق ٧٩/٤٨ ص ٣١٩ وشرح القصائد السبع ٥٩٢ وهو فى مادة (غذمر) من الصحاح ٧٦٧/٢ واللسان ١١/٥ والتاج ٤٤٣/٣ وديوان الأدب ٤٨٠/٢ وجمهرة ابن دريد ٣٦٦/٣ وصدره فى تهذيب اللغة ٢٤٢/٨ : « ومغشمر لحقوقها هضامها ».

<sup>(</sup>١٠) كلمة: « بن العبد » من ت .

إن امَواً سَرِفَ الفؤاد يَرَى عَسَلًا بماء سَحايةِ شَتْمِي (١) والسّادِر: الذي لا يهتم لشيء، ولا يُبالى ما صَنع. المُتَرَبِّع: الذي يؤذي الناس ويُشارَّهم.

<sup>(</sup>۱) البيت في ديوان طرفة قي ۱/۱۷ ص ۷۲ ومادة ( سرف ) من الصحاح ١٣٧/٤ واللسان ١٣٥/٩ والتاج ١٣٧/٦ وفي المقايس ١٥٣/٣ والمجمل ١٣٥/٣ وديوان الأدب ٢٤٣/٢ وتهذيب اللغة ٢٩٩/١٢ وبلا نسبة في المخصص ٣٥/٣

### باب الخسيس الحقير من الرجال الدَّعِيّ

قال الأصمعي: القملي من الرجال: الحقير الصغير الشأن. وقال الفراء: الصُّورة (١) من الرجال مثله.

وقال الأصمعى: السَّفْسِير: الفِيج، والتابع، ونحوه <sup>(۲)</sup>. والعضرُوط <sup>(۳)</sup>، والعَضارِيط مثل ذلكِ. وقال السَّمَّهي:

... ... بن السُّفاسيرُ (١)

وقال أبو عمرو: المُخَسَّل: المَرْذُول. والحَبْحَاب: الصغير. والمُزَلَّج: المُلْصَق بالقوم.

وقال الكسائى : رجل راثِع : الذى يرضى من العَطِيَّة بالطفيف ، ويُخادِن أَخدان (°) السَّوْء ؛ يقال منه (٦) : رَثِع رَثُعاً .

غيره (٧): المُسْنَد (٨): الدَّعِيّ .

وقال أبو عمرو: الأزَّيْب مثله. قال الأعشى:

<sup>(</sup>١) ك: « الصورة ، تصحيف .

<sup>(</sup>٢) كلمة : ﴿ ونحوه ﴾ ليست في م .

<sup>(</sup>٣) ض: ﴿ وَالْعَصْرُ فُوطٌ ﴾ تحريف .

 <sup>(</sup>٤) من : « وقال السمهى » إلى هنا زيادة من م . ولم أقف على هذا الشطر ولا على
 قائله في مكان آخر .

<sup>(</sup>٥) ت: ﴿ مِن أَخِدَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) كلمة : « منه » ليست في ف . وفي م : « وقد رثع رثعا » .

<sup>(</sup>٧) كلمة: ﴿ غيره ﴾ سقطت من م .

<sup>(</sup>٨) م : « والمسند » .

... ... ... وما كنتُ قُلَّا قبل ذلك أَزْيَبا (١) وما كنتُ قُلَّا قبل ذلك أَزْيَبا (١) والتَّخشَم: الناقص في جسمه، وقد يكون في الحَسَب. وقال حسان بن ثابت (٢):

غلامٌ أتاه الُّلوُّمُ من نحو خالهِ له جانبٌ وافٍ وآخَرُ أَكْشُمُ (٢)

<sup>(</sup>۱) الشطر في المخصص ۹۷/۳ و تهذيب اللغة ۲۸۸/۸ ؟ ۲٦٧/۱۳ و والبيت بتمامه في ديوان الأعشى في ۲۱/۱۶ ص ۹۸ واللسان (قلل) ٥٦٤/١١ و والتاج (قلل) ٨٦/٨ وصدره : ﴿ فَأَعْطُوهُ مَنَى ظَلَامَةً ﴾ . ويروى : ﴿ فَأَعْطُوهُ مَنَى النصف أَو أَضْعَفُوالُه ﴾ في مادة ( زيب ) من الصحاح ١٤٤/١ والتاج ٢٩١/١ كما يروى : ﴿ فَأَرْضُوهُ عَنَى ثُمُ أَعْطُوهُ حَقَّهُ ﴾ في غريب الحديث لأبي عبيد ٢٢/٤

<sup>(</sup>٢) كلمة : ﴿ بن ثابت ﴾ سقطت من ف ض ك .

<sup>(</sup>۲) صدر البيت ليس إلا في ت. والبيت في ديوان حسان ( البرقوقي ) ٣٩٩ وفيه: و من شطر خاله ، . وهو في مادة ( كشم ) من الصحاح ٢٠٢٧٥ واللسان ١٩٧/٥ والتاج ٤٦/٩ وسمط اللآلي ٧٦٦/٢ وعجزه في المخصص ٩٧/٣ والمقاييس ١٤٤/٢ والمجمل ٢٠٠/٤ وأمالي القالي ١٤٤/٢

# باب ئحشارة الناس وسِفْلَتهم

قال الأصمعي: محمان الناس: حشارتهم. والعَثْـــراء (١) من الناس (٢): الغُوْغَاء.

وقال أبو زيد: هم الكثير المختلطون. قال: والرَّقَّة – بالكسر (٣) ، وهم: الخُشارة والضعفاء من الناس. وكذلك (٤) هو (٥) من المتاع: الرَّدىء.

غيره: الرَّئَّة – بفتح الراء <sup>(٦)</sup>. والرَّجَاج: الضعفاء من الناس، ومن <sup>(٧)</sup> الإبل. وأنشدنا:

أَقْبَلْنَ من نيرٍ ومن سُوَاجِ بالقوم قد مَلُوا من الإِذْلاجِ فهم رَجَاجٌ وعلى رَجَاجٍ (^)

<sup>(</sup>١) ك : « العثراء » بالعين ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) عبارة: « من الناس ؛ سقطت من م .

<sup>(</sup>٣) كلمة: ﴿ بالكسر ، من ت .

<sup>(</sup>١) كلمة : « وكذلك » سقطت من ت .

<sup>(</sup>٥) كلمة: « هو » ليست في م .

<sup>(</sup>٦) عبارة: «غيره ... الراء » من ت .

<sup>(</sup>٧) كلمة : « ومن » زيادة من ت .

<sup>(</sup>٨) الأبيات في مادة (رجج) من الصحاح ٢١٨/١ واللسان ٢٨١/٢ والمقاييس ٢/٥٨ والحيوان للجاحظ ٣٠١/٢ وفي الأخير: ﴿ بالحي قد مل من الإدلاج ٤ . والأول والثاني في المخصص ٩٥/٣ والصحاح (سوج) ٣٢٣/١ (نير) ٨٤١/٢ واللسان (نير) ٢٤٧/٥ ومعجم البلدان (سواج) ٥٧/٥ والثالث وحده في المجمل ٣٦٨/٢ وديوان الأدب ٣٣/٣ وهذا ولم أقف على اسم الراجز هنا .

قال أبو زيد: والحَطِىء من الناس – على مثال فَعِيل، هم (١): الرُّذَال.

قال الأصمعى : يقال : بنو فلان هَلَرَة ، أى (٢) : ساقطون ليسوا بشيء .

وقال أبو عمرو: المَخْسُول، والمَفْسول: مثل المَرْذُول. والوشيظ: الحسيس.

**4 4** 

(١) ض : ﴿ هُو ﴾ تحريف .

<sup>(</sup>٢) كلمة: وأى ، ليست في م .

#### باب الدَّاهِي من الرجال

قال الفراء: يقال للرجل: إنه لَسِبْد (١) أسباد: إذا كان داهِيًا (٢) في اللَّصُوصيَّة (٣) .

غيره : الطَّاط : الشديد الخصومة .

الفراء: رجل ذِمْرٌ ، وذَمِرٌ ، وذَمِرٌ ، وهو: المنكر الشديد. أنشد الفراء: فيهنَّ حَمْــــراءُ إذا أَضَرَّا أَثَرُا تُجَشِّمُهُــنَّ عَنَقًا ذِمِــرًّا (أ)

وقال الأحمر: العِصُّ: الداهي المنكر (٥) من الرجال. قال القطامي [٣٧]:

أحاديث من عادٍ وجُرْهُمَ جَمَّةً يُثَوِّرُها العِضَّانِ زَيْدٌ ودَغْفَلُ (٦) يريد: « زَيْدَ بن الكَيِّس ، (٧) . ويروى: يُنَوِّرُها (٨) .

<sup>(</sup>۱) ت: د سبد ، .

<sup>(</sup>٢) ك: ( ذاهبا ) تصحيف .

<sup>(</sup>٣) م: ( من الرجال في اللصوصية ١٠.

<sup>(</sup>٤) من : و أنشد الفراء ، إلى هنا من ت وهامش م .

<sup>(</sup>٥) كلمة: «المنكر» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ت: « ينورها ». والبيت في ديوان القطامي ق ٢١/١ ص ٣١ وهو في أساس البلاغة ١٢٣/٢ وتهذيب اللغة ٧٤/١ ويروى صدره: « أحاديث من أنباء عاد وجرهم » في مادة ( عضض ) من الصحاح ١٠٩٢/٣ واللسان ١٨٩/٧ والتاج ٥٦/٥ وهو في المخصص ٢١/٣ والمقايس ٤/٤٤ بلا نسبة . وعجزه في اللسان ( ثور ) ١١٠/٤ وفيه : « العينان » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٧) هو: ٥ زيد بن الكيِّس التمرى ، أحد النسابين العرب. انظر: البيان للجاحظ ٢١٠/٣ و مادة (كيس) من اللسان ٢٢٠/٢ والتاج ٢٣٧/٤

<sup>(</sup>٨) هكذا في ت . وفي باقي النسخ ﴿ يثورها ﴾ .

أبو عمرو: المُجَرَّذ، والمُجَرِّس، والمُضَرَّس، والمُقَتَّل، كله: الذي قد جَرَّب الأمور.

وقال الأصمعي : المنجَّذ : مثل المُجَرَّذ .

. . .

#### باب نعوت مَشْي الناس واختلافها

قال الأصمعي: الذَّالان من المشي: الخفيف ؛ ومنه سمى الذئب: ذؤالة . ويقال (۱) منه: ذَالَتُ أَذْال . والدَّألان – بالدال (۲) : مشى الذي (۱) كأنه يبغى من مشيته من النشاط (۱) ؛ يقال : ذَألت أَدْأل (۱) . والنَّالان : الذي كأنه ينهض برأسه إذا مشى ، يحرِّكه إلى فوقُ ، مثل الذي يعلو وعليه حِمْل ينهض به . والإحصاف : أن يعلو الرجل عَلْوًا فيه تقارب ، أخذه من المُحْصَف (۲) . والإحصاب : أن يُثير الحَصَى في عَلْوِه . والكَرْدَحَة ، والكَمْتَرَة ، كلتاهما من عَلْو القصير المتقارب الخطى ، المجتهد في عَلْوِه . ومنه قول الشاعر :

### يَمُرٌ مَرَّ الرُّيجِ لا يُكَرُّدِحُ (٧)

والهَوْذَلَة : أَن يضطرب في عَنْوِه . ومنه قيل للسقاء ، إذا تَمَخَّض : هو يُهُوْذِل (^) هَوْذَلَةً . والتَّرَهُوُك : مشى الذي كأنه يَمُوج في مِشْيته ، وقد تَرَهْوَك : مثى المشى والسَّيْر ؛ يقال : أُنْتُ أُوُون أَوْنَا (١٠). على مثال : قلت أقول قولًا (١١).

<sup>(</sup>١) كلمة : ﴿ ويقال ﴾ سقطت من ف ك .

<sup>(</sup>٢) كلمة: « بالدال » سقطت من م .

<sup>(</sup>٣) كلمة: ﴿ الذي ﴾ سقطت من ض .

<sup>(</sup>٤) م: ﴿ يَبَغَى فِيهِ النشاطِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) م : « دأل يدأل ، .

<sup>(</sup>٦) بعده في المخصص ٩٩/٣ : ( يعني : الشديد الفتل ، وذلك لتداخل قواه ؛ .

 <sup>(</sup>٧) عبارة: « ومنه قول ... يكردح » زيادة من م . والبيت في تهذيب اللغة
 ٥٠٠٠/٣ واللسان (كردح) ٧٠٠/٢ ولم أعرف قائله .

<sup>(^)</sup> كلمة : « يهوذل ﴾ سقطت من م .

<sup>(</sup>٩) عبارة : « وقد ترهوك » سقطت من م .

<sup>(</sup>١٠) كلمة : « أونا ، سقطت من ف ك .

<sup>(</sup>۱۱) كلمة : « قولا » من ت . ·

الأموى : الصَّكْضَكة : سرعة المشي .

قال أبو عمرو: الدلْحُ: مَشَى الرجل بحمله، وقد أثقله؛ يقال: دَلَحَ يَدْلَحُ دَلْحًا ودُلُوحا (١). والقَطْو: تقارب الخَطْو من النشاط؛ يقال: قَطَا يَقْطُو، وهو رَجُلٌ قَطَوان. والإرْزاف: الإسراع؛ يقال: أَرْزَف الرجل إرزافا. والقَبْضُ مثله؛ يقال منه رجل قَبِيض بين القَبَاضة.

الفراء: البَحْظَلة: أن يقفِزَ الرجُلُ قَفَزَانَ اليَرْيُوعِ والفَّارَة؛ يقال: بَحْظَلَ يُبَحْظِل بَحْظَلة. والأَثلان: أن يقارب خطوه في غضب؛ يقال: قد أَتَلَ يَأْتِل، ومثله: أَتَنَ يَأْتِن. وأَنشدنا:

أَرانِيَ لا آتيك إلَّا كأنَّما أَسَأْتُ وإلا أنتَ غَصْبانُ تَأْتِلُ (٢)

والقَدَيان والذَّمَيان : الإسراع ؛ يقال : قَدَى يَقْدِى ، وذَمَى يَذْمِى .

أبو زيد: الضَّيَطانُ (٢) ، والحَيكانُ: أن يحرك مَنْكِبَيْه وجَسَدَه حين يمشى ، مع كثرة لحم . والضَّفْر ، والأَفْر : العَدْو ؛ يقال : ضَفَرَ يَضْفِر ، وأَفَرَ يأْفِرُ .

وقال الأصمعى: الحَتْك (1) والحَتَك (٥): أن يقارب الخطو، ويسرع رفعَ الرجل ووضعَها. والزَّوْزاة: أن يَنْصُب ظهره، ويسرع، ويقارب

<sup>(</sup>١) عبارة : ﴿ دلحاودلوحا ﴾ من ت .

<sup>(</sup>۲) ينسب البيت إلى « أبى ثروان العكلى » في اللسان ( أتل ) ۸/۱ ونسبه في التاج ( أتل ) ۲۰۱/۷ ونسبه في التاج ( أتل ) ۲۰۱/۷ إلى : « عفير بن المتمرس العكلى » . وقبله في تهذيب الألفاظ ۲۹۲ : « قال الفراء : أنشدني أبو ثروان » . و وأنشد الفراء عن أبي ثروان العكلي » وقبله في ۳۰۳ : « قال الفراء : أنشدني أبو ثروان » . وهو يروى غير منسوب في المخصص ۲۰۲/۳ ؛ ۲۸۲/۱۳ والمقاييس ۲۷/۱ والجمل ۱۲۲/۶ وتهذيب اللغة ۲۲۲/۱ والصحاح ( أتل ) ۲۸۲/۱۲

<sup>(</sup>٣) ك م: والضيكان ، .

<sup>(</sup>٤) ك : « الحنك » بالنون ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) كلمة : ﴿ وَالْحَتَكُ ﴾ سقطت من م .

الحنطو؛ يقال: زَوْزَى يُزَوْزِى (¹) زَوزاة (¹). والتَّفَيَّد: التَّبَخْتُر (<sup>٣)</sup>؛ يقال: تَفَيَّد، وهو رجل فَيَّاد (³). والحُصاص: حِدَّة العَدْو؛ يقال: مَرَّ بنا وله حُصاص (°).

الفراء: يقال: الْمُتَلَّ يعلو، وأَجْلَى يعلو، وأَضَرَّ، وانْكَلَر، وعَبَّد، كلَّ هذا: إذا أسرع بعض الإسراع [٣٩].

غيره : وأُصَرَّ أيضا <sup>(٦)</sup> .

غيره : وانْصَلَت ، وانْسَلَو <sup>(٧)</sup> مثله <sup>(٨)</sup> .

الكسائي : كَمِيَّ يَكْمَأُ كَمَأً : إذا حفى وعليه نعل .

الأحمر : الوَقِع : الذي يشتكي رجله (٩) من الحجارة . قال الشاعر : كلّ الحِذاء يحتذِي الحافِي الوقِـعُ(١٠)

<sup>(</sup>۱) عبارة م : « والزوزأة : أن ينصب ظهره ، ويقارب الخطو ويسرع . يقال : روزاً يزوزيء . وقد روى بترك الهمز ، .

<sup>(</sup>٢) كلمة : ( زوزاة ) من ف ض .

<sup>(</sup>٣) عبارة : ( والتفيد : التبختر ) ليست في ض .

<sup>(1)</sup> عبارة : ﴿ يقال ... فياد ﴾ زيادة من ت م .

 <sup>(</sup>٥) بعده في م: (أبو زيد: الهميج: الدبيب). ولعله تحريف لكلمة:
 (١ الهميم) الموجودة في الباب التالي!

<sup>(</sup>٦) عبارة : ﴿ غيره : وأصر أيضا ﴾ من ت .

<sup>(</sup>٧) ك : « وأندر » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٨) عبارة : ١ غيره ... مثله ١ سقطت من م .

<sup>(</sup>٩) كلمة : « رجله » سقطت من ض .

<sup>(</sup>۱۰) من: « قال الشاعر » إلى هنا زيادة من م . والبيت ينسب لأبي المقدام جساس بن قطيب في مادة ( وقع ) من اللسان ٤٠٧/٨ والتاج ٥٤٨/٥ وقبله فيهما بيتان آخران . وهو في الصحاح ( وقع ) ١٣٠٢/٣ والمخصص ١١٢/٤ والجيم ٢٩٤/٣ وديوان الأدب ٢٦٠/٣ وتهذيب اللغة ٣٦/٣ بلا نسبة .

غيره (١): النّجاشة (٢): سرعة المشي؛ يقال: مَرَّ يَنْجُسُ نَجْشًا. والالتباط في العَلْو: السرعة. والضّبر: عَلْوٌ (٢) مع وثب.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كلمة : ( غيره ) سقطت من م .

<sup>(</sup>٢) م : ﴿ وَالنَّجَاشُةُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ت : « العدو » .

## باب آخر من مشي الرجال

أبو زيد: اذْلَوْلَيْت اذْلِيلاءً، وتَذَعْلبت تَذَعْلُبا، وهما: انطلاق في استخفاء. والتَّفَيّد (١): التبختر؛ يقال: تَفَيَّد، وهو رجل فَيَّاد (٢). والتَّبَهْنُس: التبختر أيضا (٢).

غيره: التهادي: المَشْي الضعيف (1) . قال الأعشى:

إذا ما تَأتَّى تُريد القيامَ تَهادَى كَا قد رأيتَ البَهِيرَا (°) والكَتْف: هو المشي (٦) الرُّويْد. قال لبيد:

··· ··· ··· قَرِيحُ سلاجٍ يكتِفُ المشيّ فاتِرُ (٢)

<sup>(</sup>١) ف: ﴿ الأصمعي : التَّفيد ﴾ .

<sup>(</sup>۲) عبارة: « والتفيد ... فياد » سقطت من م .

<sup>(</sup>٣) جملة: ١ والتبهنس: التبختر أيضا ، مؤخرة في م عن بيت الأعشى .

<sup>(</sup>t) ت: « الخفيف » .

<sup>(</sup>٥) البيت في المخصص ١٠٢/٣ ومادة (هدى) من الصحاح ٢٥٣٤/٦ واللسان ١٠/١٥ وعريب الحديث واللسان ١٠/١٥ والتاج ٤٠٨/١٠ وتهذيب اللغة ٢٦٨٣١ ؛ ٢٥٢/١٤ وغريب الحديث لأبي عبيد ١٨٥/٢ وصدره في الديوان في ١١٠/١١ ص ٦٥ : « وإن هي ناءت تريد القيام » ، وكذلك في السمط ١٧٦/١ ويروى : « إذا هِي تَأتَّى قريبَ ... » في مادة (أتى ) من اللسان ٤١/١١ والتاج ١٩/١ وفي جمهرة ابن دريد ٢٧٩/١ : « تأيًا » . وفي التاج (بهر) ٢٧٤/١ : « تأيًا يريد » . وفي اللسان (بهر) ٢٧/١٤ : « يريد » وفي شرح العكرى ١٢٥/١ : « تآيا يريد » . وعجزه في المخصص ١٧٧/١ وأمالي القالي ١٤٤١ واللسان (بهر) ٢٨/١٤ وديوان الأدب ١٣٦/٤ وتهذيب اللغة ٢٨٨/١

<sup>(</sup>٦) عبارة : « هو المشي » سقطت من ض م . وقد سقطت : « هو » فقط منف .

 <sup>(</sup>۷) فی م : « قاصر . ویروی : فاتر » . والشطر فی تهذیب اللغة ۱۶/ ۵۶
 وبلا نسبة فی المخصص ۱۰۱/۳ وأمالی القالی ۲۰۲/۲ والبیت بتمامه فی دیوان لبید ق ۸/۲۹

وقولهم: مَثَنَّ فَكَتَفَتْ (1) ، أى : حَرَّكَت (٢) كَتَفَهَا (٢) . والهَمِم : النَّبِيب . والهَدْج ، والهَدَج (٤) : المشى الرُّويْد ، وقد هَدَج يَهْدِج ، وقد يكون سرعةً في المشى مع ضعف . والرَّشْف ، والمطابقة : المشى في القيد . وقال الفرزدق :

ومُكَبَّلِ تَرَك الحَدِيدُ بساقِه أثرًا من الرَّسَفانِ والأَحْجالِ (\*) والدَّدِيف: الرُّويْد.

أبو عمرو: عَشَزَ الرجل (٦) يَعْشِز عَشَزاناً ، وهي (٧): مِشْية المقطوع الرِّجل. وقَزَل يقزِل مثله ، وهو الأقزَل. والقَزَل: أسوأ العَرَج. والَّلبَطَة والكَلَطَة (^): عَنْو الأقزل [٠٤] ، ويقال: هو المقعد (٩).

<sup>=</sup> ص ۲۱۸ وصدره: « فأفحمته حتى استكان كأنه، وفيه: « سُلال ، بدل: « سلاح ، وسمط اللآلي ۲۹۰/۲ وصدره في مادة (كتف) من اللسان ۲۹۰/۹ والتاج ۲۲۹/۲: وسقت ربيعا بالقناة كأنه » . وهو تلفيق من بيتين للبيد . وينسب للأعشى في نفس المادة والصفحة من اللسان والتاج أيضا ، وهو في ملحقات ديوان الأعشى ص ۲۶۲ وشعراء النصرانية ۲۸/۱

 <sup>(</sup>۱) ت: و فتكفت ، وهو تحريف . وانظر قصة فها تعبير : و مشت فكتفت »
 ف أمالي القالي ٢٥٦/٢

<sup>(</sup>٢) ف ض م: ٥ تحرك ١٠

<sup>(</sup>٣) ض: ﴿ كَتَفُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) كلمة : « والهدج » زيادة من م .

<sup>(</sup>٥) عبارة : ﴿ وقال الفرزدق ...والأحجال ﴾ زيادة من م . والبيت في ديوان الفرزدق ص ٧٢٦ والنقائض ق ١١/٤٧ ص ٢٧٧ وفيهما : ﴿ فِي الأحجال ﴾ . ويروى : ﴿ فِي الرَّحجال ﴾ في مادة ( ندب ) من الصحاح ٢٣٣/١ واللسان ٢٣٣/١ والتاج ٢٨١/١

<sup>(</sup>٦) كلمة : « الرجل » زيادة من ف ض .

<sup>(</sup>٧) ض: «وهو».

<sup>(</sup>٨) ك : « والكلطة واللبطة » .

<sup>(</sup>٩) عبارة : « ويقال هو المقعد » زيادة من ت ض .

وقال غيره (١): والدَّهْمَجَة: مشى الكبير كأنه فى قيد، ويقال: هو المقعد (٢). والخَنْدَفَة، والنَّعْتَلة: أن يمشى مُفاجًا، ويَقْلِب قدميه كأنه يغرف بهما (٣)، وهو (٤) من التبختر أيضا (٥). ويقال: بَدَخَتِ المرأةُ، وتَبَدَّحَت، وهو حُسْنُ مشيتها.

أبو عمرو <sup>(٦)</sup> : يقال <sup>(٧)</sup> : أَزح يَأْزِحُ أَزُوحًا <sup>(٨)</sup> : إذا تَخَلَّف . والعَمَيْثَل : الذي يطيل ثيابه .

4 4 4

<sup>(</sup>١) عبارة : ﴿ وقال غيره ﴾ زيادة من ض . ومكانها في م : ﴿ وعنه ﴾ .

<sup>(</sup>٢) عبارة: ﴿ ويقال هو المقعد ﴾ زيادة من ض م ٠

<sup>(</sup>٣) ك : لا يعزف ربهما ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) ت : ﴿ وَهُمَا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) كلمة: (أيضا) من ت.

<sup>(</sup>٦) كلمة : ﴿ أَبُو عَمْرُو ﴾ من ت .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ت : ﴿ ويقال ٩ .

<sup>(</sup>٨) ك : ﴿ أَرْجِ يَأْرُجِ أَرُوجًا ﴾ وهو تصحيف .

## باب مشى الرجل حتى يذهب في الأرض

قال الكسائي : مَطَرَ الرجل في الأرض مُطورا ، وقَطَر قُطورا ، وعَرَق عُروقًا ، كل هذا : إذا ذهب في الأرض .

وقال الأصمعيّ : يقال (١) : خَشَف يَخْشِف نُحشوفا : إذا ذهب في الأرض <sup>(٢)</sup> .

أبو عمرو : مثله . وقال : يخشُف تُحشوفا (٢) . والحَصْحَصَة : الذهاب في الأرض.

أبو زيد : قَبَعَ في الأرض يَقْبَعُ قُبوعا ، وقَبَن يَقْبِن قُبونا مثله (1) .

وقال الأموى (٥): نَسَعُ في الأرض، وحَدَسَ يَحْدِس، وعَدَس يَعْدِس

الفراء : يقال <sup>(٦)</sup> : مَصَعَ في الأرض ، وامتصع مثله . قال <sup>(٧)</sup> : ومنه قيل: مُصَعَ لبن الناقة: إذا ذهب.

غيرهم (<sup>^</sup>): أفاج الرجل في الأرض إفاجةً (<sup>9)</sup>: إذا ذهب.

<sup>(</sup>١) كلمة : ( يقال ) ليست في م .

<sup>(</sup>٢) عبارة : ﴿ إِذَا ذَهِبِ فِي الْأَرْضِ ﴾ مكانها في م : ﴿ مثله ﴾ .

<sup>(</sup>٣) كلمة : « خشوفا » زيادة من م .

<sup>(</sup>٤) كلمة: ومثله ، ليست في ض.

<sup>(</sup>٥) م: ﴿ الْأُصِمِعِي ﴾ .

<sup>(</sup>٦) كلمة: « يقال » من ت .

<sup>(</sup>٧) عبارة : « مثله . قال » ليست ف م ·

<sup>(</sup>٨) م: لا غيره ١٠

<sup>(</sup>٩) هكذا في ف ك . وفي ت : « أفاج إفاجة في الأرض » . وفي ض : « أفاج الرجل إفاجة » . وفي م : ﴿ أَفَاجِ الرَّجَلِّ فِي الأَرْضُ ﴾ .

قال الأصمعي : يقال <sup>(١)</sup> : كَشَخَ القَومُ عن الماء : ذهبوا <sup>(٢)</sup> عنه .

الأموى: ارْبَسُّ (٢) الرجل اربساسًا: ذهب.

أبو عمرو : أصعد في البلاد حيث ما تَوَجُّه .

أبو زيد : مثله [13] أو تحوه .

قال أبو عمرو : زَأْزَأْتُ فأنا مُزَأْزِيٌّ ، أي (1) : عدوت .

\* \* \*

(١) كلمة : ( يقال ) ليست في م .

<sup>(</sup>٢) ض: ﴿ إِذَا ذَهُبُوا ﴾ .

٣٠) ف : ﴿ أَرْبُسِ ﴾ وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) كلمة : ﴿ أَي ﴾ سقطت من ف ض . ومكانها في م : ﴿ إِذَا ﴾ .

## باب السرعة والخِفَّة في المشي

قال الأموى : الوَشُواشِ من الرجال : الخفيف .

الأصمعي : الخشوف : السريع . والَّلغُوس : الخفيف في الأكل وغيره .

ومنه قيل للذئب: لَغْوَس. والسَّمْسَام (١) ، والسُّمْسَمَانَى: الحَفَيْفِ السَّريع.

أبو عمرو: القَبِيض: السريع. والمُصْمَعِدّ (٢) الذاهب (٣).

غيره: الحَشْر: الخفيفِ الصغير. والصَّدَى (١): اللطيف الجسد.

والخاسِف (٥): المهزول . والأُلْمَعِيُّ : الخفيف الظريف . قال أوس بن حجر :

الأَلْمَعَى الذي يَظُنُّ لك الظنَّ كأن قد رأى وقد سَمِعَا (٦)

والزُّول : الخفيف الظريف ، وجمعه : أزوال . والمرأة زَوْلة (٢) .

<sup>(</sup>١) ف: « السَّمسام » بكسر السين .

<sup>(</sup>٢) ك : ﴿ المصعد ﴾ تحريف .

 <sup>(</sup>٣) م: و السريع. والقبيض: السريع. أبو عمرو: المصمعد: الذاهب ».
 وفي ض: و السريع. والمصمعد: الذاهب عن أبي عمرو. والقبيض السريع أيضا ».

<sup>(</sup>١) م: وغيره: الصدى ١.

<sup>(</sup>٥) ض م: (والخاشف). وفي هامش الأولى: (حاشية النسخة: في الكتاب: خاسف. وقال الطوسى: الصحيح الخاشف). وفي هامش الثانية: (والخاسف غير معجمة).

<sup>(</sup>٦) م: ﴿ لَكُ الحَيْرِ ﴾ والبيت في ديوان أوس ق ٣/٢٦ ص ٥٣ والمخصص ٢٧٣/ ٢١٤/ وديوان الأدب ٢٧٣/١ ٢١٤/ والجيم ٢١٤/٣ وتهذيب اللغة ٢٤٢/ وشعراء النصرانية ٢٩٢/ ووعلام والمحلم ١٣١/ والمقاييس ٢١٢/٥ ومادة ( لمع ) من الصحاح ١٢٨١/٣ واللسان ٣٦/ والتاج ٥٠٤/٥ والخصائص ١١٢/٢ وذيل الأمالي ٣٦ وعيون الأخبار ٢٤/١ والحيوان للجاحظ ٣٩٥ والبيان للجاحظ ١٨/٤ والكامل للمبرد ٧٣٠ ونقد الشعر ٥٣ وزهر الآداب ٥٨/١ ؛ ٩٧٥/٢ وانظر حواشي الديوان ص ١٥٧

<sup>(</sup>٧) عبارة : «والزول ... زولة » سقطت من م . وقد جاءت في ف ض ك قبل كلمة : « الألمعي » السابقة .

الفراء : رجل زَرِيرٌ (١) أَى (٢) : خفيف .

عن الكسائي: الكَفِيت، والكَفْت، والكَمِيش، والكَمْش، كله: السريع.

9 4 9

<sup>.</sup> 

<sup>(</sup>۱) م: « رزین » تمریف .

<sup>(</sup>۲) کلمه : (أي ) من ت .

# باب الجَمَال والقُبح

أبو عبيد: القَسَام: الحُسْن (١) . والتَطْهِيم: الجَمَال . والوَسَامة والبِيسَم: الحُسْن (١) . والوَصَاءة مثله . والشَّعْشاع: الحَسَنَ ، ويقال: الطويل (٣) . والفَدْغَم مثله مع عِظَم . قال ذو الرمة:

إلى كُلِّ مَشْبُوجِ النِّراعين تُتَّقَى به الحربُ شَعْشاعِ وأبيضَ فَدْغَمِ (١)

والأَسْجَح : الحَسَن المعتدل . والمُخْتَلَق : التامّ الخُلْق والجمال [٢] . ويقال : عليه عُقْبَة السَّرُو والجَمَال (°) : إذا كان عليه أثر ذلك . والشَّتِيم : القبيح الوجه .

(١) كلمة: ﴿ الحسن ﴾ سقطت من ت .

<sup>(</sup>٢) كلمة: ﴿ الحسن ﴾ من ت م .

<sup>(</sup>٣) عبارة : و ويقال : الطويل ، سقطت من م .

<sup>(\$)</sup> البيت في ديوان ذي الرمة قي ٧/٨١ ص ٦٣٥ وفيه: ﴿ لَمَاكُلُ ﴾ . وهو في مادة (شبح) من اللسان ٢٠/٢ والتاج ١٦٩/٢ وديوان الأدب ٢٠٠٢ ومادة ( فدعم ) من تهذيب اللغة ٢٤٠/٨ والصحاح ٢٠٠١/٥ واللسان ٢٠/١٥ والتاج ١١/٩ ومادة ( شعع ) من اللسان ١٨٢/٨ وتهذيب اللغة ٢٢/١ وفي الأخيرين : ﴿ وآخر فدغم ﴾ . وهو بلا نسبة في المخصص ١٥٣/٢

<sup>(</sup>٥) كلمة : ﴿ وَالْجِمَالُ ﴾ ليست في م .

#### باب قِسمة الرزق بين الناس

أبو زيد (١) : يقال (٢) : رجل حَظِيظ جَدِيد : إذا كان ذا حَظَّ من الرِّزْق .

أبو عمرو: رجل مَحْظُوظ ومَجْدُود. وقال: يقال (٣): فلان أحظً من فلان، وأجَدُّ منه.

الفراء: أُحْظَيت (1) فلانا على فلان ، من المُحظُوة والتفضيل .

أبو زيد : حَظِظْت في الأمر أَحَظُّ حَظَّا . وجمع الحظ : أَحُظَّ ، وحُظوظ ، وحُظوظ ، وحِظَاء ، وليس هو على القياس (٥) .

<sup>(</sup>١) م: ( الفراء ) .

<sup>(</sup>٢) كلمة : ﴿ يقال ﴾ ليست في م .

<sup>(</sup>٣) كلمة : ﴿ يقال ﴾ ليست ف م .

<sup>(</sup>٤) فى ك : ﴿ حظيت ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ف ك م : « قياس » .

### باب الرجل الحاذق بالشيء والردىء البيع

الفراء: يقال <sup>(١)</sup>: إنه لَقِرْثِعَة مال ، إذا كان يَصْلُح المالُ على يديه ، ويُحسن رِعْيَتَه . وهو مثل قولهم <sup>(٢)</sup>: تِرْعِيَّة <sup>(٣)</sup> مال <sup>(1)</sup> .

أبو عمرو: إنه لَصَدَى إبل، أي: عالم بها وبمصلحتها (٥٠).

غيره : الطَّبِن : والطابِن : الحاذِق الفَطِن . والنابِل (٦) : الحاذِق .

الفراء: رجل ذو كَسَرَات ، وهَزَرَات ، وإنه لَمِهْزَر ، وهذا كله : الذى يُغْبَن فى كل شيء . وأنشد (٧) :

إِلَّا تَدَعْ هَزَرَاتٍ لستَ تارِكَها تُخْلَعْ ثِيابُك لا ضَأَنَّ ولا إِيلُ (^)

(١) كلمة: ﴿ يقال ﴾ ليست في م .

<sup>(</sup>٢) كلمة: ﴿ قولهم ﴾ من ت .

<sup>(</sup>٣) ف: ١ يُرعِيَة ١ .

<sup>(</sup>٤) كلمة : ١ مال ١ من ت .

<sup>(</sup>٥) ت : « لصدى مال : عالم بمصلحتها » ، وفى ض : « لصدى إبل : إذا كان عالم بمصلحتها » .

<sup>(</sup>٦) ف ك : وغيره : النابل » .

<sup>(</sup>٧) م : « وأنشدنا » .

<sup>(</sup>٨) البيت فى المخصص ٢٥٣/١٢ والمقاييس ٥٣/٦ والمجمل ٤٧٩/٤ ومادة. ( هزر ) من الصحاح ٨٥٤/٢ واللسان ٥٦٣/٠ والتاج ٣٢٠/٣ وتهذيب اللغة ١٤٧/٦ ولم أعرف قائله .

# باب أسماء الجماعات من الناس

أبو زيد أو غيره <sup>(١)</sup> : التَّفَر ، والرَّهْط : ما دون العَشَرة من الرجال . والعُصْبة : من العَشَرة إلى الأربعين .

وقال أبو زيد: العِدْفَة ما بين العَشْرة الرَّجال (٢) ، إلى الخمسين ، وجمعها [٤٣]: عِدَف . والزَّمْزِمَة من الناس: الخمسون (٦) ، ونحوها . والقِبيل: الجماعة تكون (٤) من الثلاثة فصاعداً من قوم شتَّى ، وجمعه: قُبُل . والقَبِيلة: بنو أبٍ واحد .

الأصمعى: الزَّمْزِمَة، والصَّمْصِمة: الجماعة من الناس. ومثلها: الصُّبَّة، والثَّبَة (°)، والهَيْضَلة، والإزْفَلة، والزَّرافة.

قال أبو عبيد : الزَّرافة : العشرة (٦) .

أبو عمرو: والعَمَاعِم: الجماعات، واحدها: عمَّ . والأَكارِيس: الأَصْرام، واحدها: كِرْس، وأكراس وأكاريس (٧) .

الكسائي : الجُفَّة ، والضَّفَّة (^) ، والقَمَّة (^) : جماعة القوم كلها .

<sup>(</sup>١) ت : ﴿ وغيره ﴾ .

<sup>(</sup>۲) ف ض م : « العشرة رجال » و هو لحن . وفي ك : « عشرة رجال » .

<sup>(</sup>٣) ض: ﴿ الحمسون من الناس ﴾ .

<sup>(1)</sup> هكذا في ت . وفي سائر النسخ : « يكونون » .

<sup>(°)</sup> ك: « والشبه » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٦) عبارة « أنى عبيد » من ض .

<sup>(</sup>٦) ض: « كرس وأكاريس وآكراس » . م: « كرس . والأكاريس : جمع أكراس » .

<sup>(</sup>٧) فى ض زيادة : ﴿ والضفة أيضا : قطعة من طين ﴾ .

<sup>(</sup>٨) ف ض : « والقِمَّة » بكسر القاف .

أبو زيد: في الجَفَّة مثله (١) . قال (٢) : وكذلك الغَيْثَرَة (٣) ، والأُفَرَّة : المختلطون . والرِّحْس : الكثير من الناس .

وقال الأصمعي : القَيْرُوَانَ : الكَثْرة من الناس، ومعظم الأمر.

أبو عبيد: القَيْرَوَان: الموكب الضحم (١) . والقبض (٥) : الجماعة الكثيرة (٦) .

غيره : الكُبَّة : الجماعة من الناس (٢) . وقال أبو زبيد :

... ... ... ... وعاث في كُبَّةِ الوَّعُواعِ والعِيرِ (^)

يعنى: الأسد. والوَعْوَاع: الصوت (<sup>٩)</sup>. والزُّجْلَة: الجماعة. والحَزِيق مثله، والنُّبُوح: الجماعة الكثير؛ قال الأخطل:

إِنَّ العَرارةَ والنُّبوحِ لِلدَارِمِ والمُسْتَخِفُّ أخوهم الأَثقالا(١٠)

<sup>(</sup>١) م : « أبو زيد : الحفة مثلها » .

<sup>(</sup>٢) كلمة: « قال » سقطت من م .

<sup>(</sup>٣) م : ﴿ الغَثْيَرَةَ ﴾ . وفي هامشها : ﴿ في نسخة : الغَيْشَرَة ﴾ .

<sup>(</sup>٤) عبارة أبي عبيد من ض.

 <sup>(</sup>a) م: ﴿ غيره: والقبض ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) عبارة: « والقبض: الجماعة الكثيرة » مكانها في ف ض ك بعد جملة:
 « والوعواع الصوت » .

<sup>(</sup>٧) عبارة : ﴿ مِن النَّاسِ ﴾ من ض . وفي ف ك : ﴿ جماعة النَّاسِ ﴾ .

<sup>(</sup>٨) الشطر بلا نسبة في الصحاح (وعع) ١٣٠١/٣ وينسب إلى أبي زبيد في المحكم ١٤٩/٢ وتهذيب اللغة ٢٦١/٩ واللسان (وعع) ٤٠٢/٨ وفيه عن الأزهرى (عهذيب اللغة ٢٦١/٣) أنه ينسب إلى أبي ذؤيب. وليس في ديوانه. والبيت بتمامه في ديوان أبي زبيد ق ٢٠/٢٢ ص ٨٢ والتاج (وعع) ٥٤٦/٥ وصدره: «وصاح من صاح في الأجلاب فانبعثت ».

<sup>(</sup>٩) من أول قوله : « غيره : الكبة » إلى هنا ، يوجد في م بعد جملة : « والجبل الناس الكثير » .

<sup>(</sup>١٠) سبق البيت هنا ص [٢٨] ، فانظر التعليق عليه هناك .

والجُبْلُ : الناس الكثير (١) . والعُبْر مثله . والعَدِىّ : جماعة القوم ، بلغة هذيل . قال مالكِ بن خالد الخناعي من بني خُناعة (٢) :

لَمَا رأيتُ عَدِىً القوم يسلُبهم طَلْحُ الشَّواجن والطَّرْفاءُ والسَّلَمُ (٣) [٤٤] يعنى أنه (١) يتعلَّق بثيابهم . والغَزِىّ : الْغُزاة (٥) .

عن أبى عمرو: القَنِيب، والقَنِيف (٦) ، جميعا (٧): الجماعات من الناس (٨) . والقَنِيف: الجماعة ، والنَّبة: الجماعة ، وجمعها: ثُبات ، وثُبُون . والكَراكِر: الجماعات (١٠٠). قال الفضل بن عباس اللهبى ، في الكراكر:

 <sup>(</sup>١) هكذا في ت . وفي هامشها عن أبي الهيثم : « جُبْل وجُبْل وجِبْل وجِبْل وجِبْل » .
 وعبارة ف م : « والجُبْل : الناس . والجِبِل ، والجُبْل » . وعبارة ض ك : « والجُبُل :
 الناس الكثير . والجُبْل ، والجِبل أيضا » .

<sup>(</sup>۲) عبارة : « من بنى خناعة » ليست في م .

<sup>(</sup>٣) البيت في ديوان الهذليين بشرح السكرى ٢٠/١ والمحكم ٢٢٢/٢ واللحص ١٢١/٣ والمخصص ١٢١/٣ وتهذيب اللغة ١١٦/٣ ومادة (عدا) من الصحاح ١٢١/٣ واللسان ٢٢٤/١٣ واللسان ٢٢٤/١٣ واللسان ٢٢٤/١٣ واللام وكذلك (شجن) من الصحاح ٢١٤٣/٥ واللسان ٢٨٦/٣ والتاج ٢٥١/٩ وفي سمط اللآلي ٨٥٠/٢ وتهذيب الألفاظ ٤٩ وجمهرة ابن دريد ٢٨٦/٢ وبلا نسبة في المجمل ٢٥٧/٣ وقد نسب في الأمالي ٢٣٢/٢ إلى مالك بن دينار ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) كلمة: «أنه» من ت.

<sup>(°)</sup> عبارة : « والغزى : الغزاة » من م .

<sup>(</sup>٦) ض ك : « القنيف والقنيب » .

<sup>(</sup>V) كلمة : « جميعا » زيادة من ف م ك .

<sup>(</sup>٨) ض ك : « جماعات الناس » .

<sup>(</sup>٩) عبارة : « عن أبي عمرو ... الكثير » سقطت من ف .

<sup>(</sup>١٠) جملة: « والكراكر: الجماعات » مكانها في م بعد جملة: « والغزى الغزاة » فيما سبق.

وأَفَأْنَا السَّبِيَّ من كلِّ حَيٍّ وأقمنا كَرَاكِرًا وْكُرُوشَا (١) أَبُو عَمْرُو : الجُفُّ : الكثير من الناس . وهو قول النابغة (٢) :

لا أَعْرَفَنَّكَ عارضًا لرماحنا في جُفِّ تَغْلِبَ واردِي الأَمْوارِ (١٣)

ورواها أبو عبيدة (1): « فى جُفّ تَعْلَبَ » ، أراد: ثعلبة بن سعد (٥) . والجُفّ فى غير هذا: شيء يُنقر من جذوع النخل. والزُّمْرَة: الجماعة. والخَشْخَاش: الكثير. قال الكميت:

في حَوْمةٍ الفَيْلَقِ الجَاواء إذ نَزَلتْ ﴿ فَسَرُّ وهَيْضَلُّهَا الخَسْخَاشِ إِذْ نَزَلُوا (٦)

<sup>(</sup>١) عبارة: ﴿ قال الفضل ... وكروشا ﴾ زيادة من م . والبيت في تهذيب الألفاظ ٣٣ وأساس البلاغة ٣٠٣/٢ وفي الثاني: ﴿ وَأَفَانَا النهاب ﴾ . وهو بلا نسبة في المخصص ٣ /١٢٢ ومادة (كرش) من اللسان ٢٠/١ والتاج ٣٤٤/٤ وفي الأخيرين: ﴿ وَأَقَمنا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) م: «قال النابغة ».

<sup>(</sup>٣) صدر البيت ليس إلا في ض م . والبيت في مادة ( مرر ) من الصحاح ١٩٦/٨ وفيه : و فارضا لرماحنا ، واللسان ١٧١/٥ والتاج ١٤١/٥ وكذلك ( جفف ) من الصحاح ١٣٣٧/٤ واللسان ٢٩/٩ والتاج ٥٨/٦ وهو في تهذيب الألفاظ ٤٣ والمعاني ١٨٠٨ وهو في تهذيب الألفاظ ٤٣ والمعاني ١٢٠٨ وفي ملحقات ديوان النابغة ق ٢/٢ ص ١٦٩ : « في جف ثعلب » . وكذلك في جمهرة ابن دريد ٢/٣٥ وفيها بعده : « وروى الكوفيون : في جف تعلب . وهذا خطأ ؛ لأن تغلب في الجزيرة وثعلبة في الحجاز » . ورواية معجم البلدان ( الأمرار ) ٢٣٣/١ : « فلأعرفنك ... وادى الأمرار » . وعجزه في تهذيب اللغة ١٦/١ وغريب الحديث لأبي عبيد ٢٩٤/٢ وديوان الأدب ٢١/٣ والمجمل ٢٩٤/١ والمقايس ٢١/١ و في الأخير : « ثعلب » .

<sup>(</sup>٤) ض: « وكان أبو عبيدة ينشده ».

<sup>(</sup>٥) هم ينو ثعلبة بن سعد ، رهط الحادرة الشاعر . انظر الأغاني ٨٣/٣

<sup>(</sup>٦) البيت في ديوانه ٢٢/٢ والمعانى الكبير ٩٦٤/٢ وفيهما: ﴿ إِنْ رَكَبَتْ ... إِنْ نَزَلُوا ﴾ ، واللسان ( فلق ) ٣١١/١٠ وفيه: ﴿ قسرا ﴾ ، وتهذيب اللغة ٢٧/٦ و ١٥٨/٩ وبلا نسبة في المخصص ١٢٢/٣ وفيه: ﴿ قيس ﴾ ، ومادة ( خشش ) من الصحاح ٢٥٠٥/٢ واللسان ٢٧/٦ والتاج ٢٠٧/٤ وفي الثلاثة: ﴿ إِذْ رَكِبَتْ قيس ﴾ . وتوجد =

هیضلها خفض ورفع جمیعا <sup>(۱)</sup> .

. . .

<sup>=</sup> قطعة من عجزه في المقاييس ١٥٢/٢ والجمل ١٥٦/٢ واللسان (هضل) ٦٩٨/١١ بلا نسبة في الأخير .

<sup>(</sup>١) عبارة : ١ هيضلها ... جميعا ، من ض .

# باب الفِرَق المختلفة من الناس ومن يطرأ عليك (١)

قال أبو عمرو: الأَكارِيس: الأصرام من الناس، واحدها: كِرْس. أبو زيد: الشَّكائِك: الفِرَق، واحدها (٢): شَكِيكَة.

وقال الأصمعى : الصَّتِيت : الفِرْقة ؛ يقال : تركتُ بنى فلان صَتِيتين ، يعنى (٣) : فرقتين (٤) .

الأصمعى : يقال : بها (\*) أُوْزَاعٌ من الناس ، وأُوْباش من الناس ، وأُوْباش من الناس ، وأُوْباش من الناس (<sup>7)</sup> ، وهم : الضروب المتفرقون . والجُمَّاع مثله (<sup>۷)</sup> . وقال أبو قيس بن الأَسْلَت الأنصارى (<sup>۸)</sup> السلمى (<sup>۹)</sup> :

مْ تَجَلَّتْ ولنا غَايَـةً من بين جَمْعٍ غَيْرٍ جُمَّاعٍ (١٠)

(١٠) صدر البيت ليس فى ف ك . والبيت له فى المقاييس ٢٩٧١ وديوان الأدب ٢٣٥١ والصحاح (جمع) ١١٩٨/٢ وأساس البلاغة ١٣٣/١ ويروى : « حتى تجلَّت » فى المفضليات ٧٠ وتهذيب الألفاظ ٣٧ كا يروى : « ثم التقينا ولنا » فى جمهرة أشعار العرب ١٢٦ وجمهرة ابن دريد ١٠٣/٢ ويروى كذلك : « حتى انتهينا ولنا » فى المحكم ١٢٢/١ ومادة (جمع) من اللسان ١٠٦٨ والتاج ٥٥/٥٠ وقد حرف اسم قائله فى الأخيرين إلى : « قيس بن الأسلت » . وعجزه فى المجمل ٢٥/١ وتهذيب اللغة ١٩٩١ وأدب الكاتب ٢٢٦ والمخصص ١٢٦٠ بلا نسبة فى الأخير .

 <sup>(</sup>١) جملة : « ومن يطرأ عليك » سقطت من ت .

<sup>(</sup>۲) م : « واحدتها » .

<sup>(</sup>٣) ف ض: (أي ١٠

<sup>(</sup>٤) عبارة : « يعنى فرقتين » مكانها في م بعد جملة : « أبو زيد مثله » .

<sup>(</sup>٥) عبارة: « يقال بها » ليست في م ٠

<sup>(</sup>٦) عبارة : « من الناس ، مكانها في م : « وشَدَبٌ ، !

<sup>(</sup>V) كلمة: « مثله » ليست في ض ·

<sup>(</sup>٨) كلمة : « الأنصاري ، من ف .

<sup>(</sup>٩) م: « الأسلمي » .

والأَشائب: الأخلاط، والواحدة <sup>(١)</sup>: أشابة [**٤٥**]، وهم الطارئة من الناس. قال النابغة:

وَيْقْتُ له بالنَّصر إذ قيل قد غَزَتْ قبائلُ من غَسَّانَ غيرُ أَسْائِبِ (٢)

<sup>(</sup>١) ف ض ك : « والواحد ، م : « واحدها ، .

<sup>(</sup>۲) عبارة: ﴿ وهم الطارئة ... أشائب ﴾ سقطت من ت . وبعدها في ض زيادة : ﴿ أَي أَخلاط . عن غير أَبِي عبيد : يقال : مرّت بنا أسودات من الناس وأساويد ، وهم : القليل المتفرقون ﴾ . والبيت في ديوان النابغة الذبياني ( العقد الثمين ) ق ٨/١ ص ٢ وفيه : ﴿ كتائب من غسان ﴾ . وهو في مادة ( أشب ) من الصحاح ٨٨/١ واللسان ١٠٤/١ والتاج ١٠٨/١ وكذلك في أساس البلاغة ١٣/١ والمقاييس ١٠٨/١ وعجزه في المجمل ١٩٣/١ بلا نسبة في الأخيرين . وهو منسوب للنابغة في تهذيب اللغة ٢٢/١١

# باب غُمار الناس ودَهْمائهم

قال الكسائى: دخلت فى غُمار الناس ، وغَمار الناس ، ونُحمار الناس ، وخَمار الناس ، وخَمار الناس ، أى : فى (١) جماعتهم وتحمار الناس ، أى : فى (١) جماعتهم وكثرتهم (١) ، وفى دَهْماء الناس أيضا مثله (٥) .

الأصمعي : دَخَلْتُ في ضَفَّة الناس مثله .

وقال الأحمر : دخلنا في البَغْنَاء ، والبَرْشَاء ، يعني : جماعة الناس .

<sup>(</sup>١) عبارة : ﴿ وَجَمَارُ النَّاسُ ﴾ سقطت من ك .

<sup>(</sup>۲) ك : « وخمرة » .

<sup>(</sup>٣) كلمة : « في » من ت .

<sup>(1)</sup> عبارة م: « الكسائى : دخلت فى غُمار الناس وغَمارهم ، وتُحمار الناس وغَمارهم ، وتُحمار الناس وغَمارهم ، وتُحمارهم ، وتُحمارهم ، وتُحمارهم ، وتُحمارهم ، وتُحمارهم ، وقف دهماء ... مثله » زيادة من ت ض .

# باب جماعة أهل بيت الرجل وقبيلته (١)

قال أبو زيد: يقال: جاء فلان في أُرْبِيَّة من قومه، يعنى: في أهل بيته وبنى عمه، ولا تكون الأُرْبِيَّة من غيرهم. والسَّامَّة: هم (٢) الخاصة.

وقال ابن الكلبى عن أبيه : الشُّعْب : أكبر من القَبِيلة ، ثم القبيلة ، ثم العِمارة ، ثم البَطْن ، ثم الفَخِذ .

غيره: أُسْرة الرجل: رهطه الأَّذْنَوْن، وفَصِيلته نحو ذلك (٣). وكذلك (٤) عِثْرَته. والحَيِّ يقال في ذلك كله. والعَشِيرة تكون للقبيلة، ولمن أقرب إليه (٥) من العشيرة، ولمن دونهم.

 <sup>(</sup>۱) سقطت كلمة: وجماعة ، من ف . وعبارة م: و باب أهل البيت والقرابة » . و في هامشها: و في نسخة : باب جماعة أهل بيت الرجل وقبيلته » .

<sup>(</sup>۲) كلمة : « هم » ليست في م .

<sup>(</sup>٣) ف ك : ٥ كذلك ، .

<sup>(</sup>١) كلمة : « وكذلك » سقطت من م .

<sup>(°)</sup> كلمة : « إليه » سقطت من م .

# باب الجماعة الطارئة من الناس والنازلة على غيرهم والعُرَفاء

أبو زيد: يقال: أتتنا قادِيَةً من الناس، وهم أول من يطرأ عليك. وقد قَدَتْ تَقْدِى قَدْيًا. وأتتنا طُخمة من الناس، وطَخمة، وهم أكثر من القادية. وكذلك يقال (١): طُخمة السيل وطَخمته (٢).

عن أبي عمرو: أتتنا (٢) قاذِيَةٌ من الناس – بالذال معجمة (٤) ، وهم: القليل ، وجمعها: قَوَاذٍ [٢٤] .

قال أبو عبيد: والمحفوظ عندنا (٥) بالدال غير معجمة (٦) .

قال أبو عمرو: الوَضِيمة: القوم ينزلون على القوم، وهم قليل، فيحسنون إليهم، ويكرمونهم.

قال أبو زيد: يقال (٧): عَرَفَ فلانٌ على قومه يَعْرُف عليهم (<sup>٨)</sup> عِرَافة ، من العَرِيف ، ونَقَب يَنْقُب نِقابة ، من التَّقِيب (٩) ، ونَكَب عليهم (١٠) يَنْكُب نِكَابة ، وهو المَنْكِب .

الفراء: المَنْكِب: عَوْن العَريف.

<sup>(</sup>١) كلمة: « يقال » ليست في ت . \*

<sup>(</sup>٢) هكذا في ت . أما سائر النسخ ففيها : ﴿ وَطَحْمَةُ مِثْلُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) عبارة : « عن أبي عمرو : أتتنا » سقطت من ت .

<sup>(1)</sup> كلمة: « معجمة » زيادة من م .

<sup>(</sup>ه) ف م ك : « عندى » .

<sup>(</sup>٦) كلمة : «غير معجمة » ليست ف ف ض ٠

<sup>(</sup>٧) كلمة: «يقال » سقطت من م ٠

 <sup>(</sup>A) كلمة : « عليهم » زيادة من ف م ك . وف ض : « بهم » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٩) كلمة : « من النقيب » سقطت من م ·

<sup>(</sup>١٠) كلمة : « عليهم » سقطت من م .

# باب القوم لا يحيبون السلطان من عِزِّهم ، وخاصَّةِ الملك

قال أبو عمرو: الَّلقاح: القوم (١) الذين لا يُعطون السُّلطانَ طاعةً. والدَّكَلَة : الذين لا يُجيبون السلطان مِن عزِّهم، ويقال: ذَكْلَة (٢) ، يقال: هم يَتَدَكَّلُون على السلطان (٣) . وقال زَافِرَة القوم: أنصارُهم.

وقال الأصمعي : التَّضَد هم: الأعمام والأخوال .

الكسائى : القَرَايِين : جُلساء الملك وخاصته ، واحدهم : قُرْبان . ومثله : أُحْباء الملك ، الواحد : حَبأ ، مقصور مهموز (٢) . والخُلَّة : الصداقة .

قال الأصمعى : يقال للقوم إذا كثُروا وعَزُّوا : هم رأس . وهو قول عمرو ابن كلثوم :

برأْس من بني جُشَمَ بنِ بَكْرٍ لَلْقُ به السُّهولة والحُزُونا (٥٠)

 <sup>(</sup>۱) م: « القوم اللقاح » .

<sup>(</sup>۲) عبارة : « ويقال دَكَّلَة » زيادة من م . . .

<sup>(</sup>٢) ض: «على الناس ».

<sup>(</sup>٤) كلمة : « مهموز » سقطت من ض . وفي ف م : « مهموز مقصور » .

<sup>(</sup>٥) البيت في معلقة عمرو بن كلثوم ١١٦ وشرح القصائد السبع ٤٠١ وتهذيب اللغة ٦٣/١٣ ومادة (رأس) من الصحاح ٩٢٩/٢ والتاج ١٥٧/٤ وهو في المقاييس ٤٧١/٢ والأساس ٢١٠/١ وتهذيب الألفاظ ٣٢ والمخصص ١٣٨/٢ وديوان الأدب ١٤٤/٤ بلا نسبة في الأخيرين. وصدره بلا نسبة في المجمل ٤٤٦/٢

#### باب القوم يجتمعون على الرجل

قال الأموى : يقال : هم يَحْفِشون عليك ، ويَجْلِبون عليك ، أى : يجتمعون عليك .

غيره : يُحْلِبُون ، ويُجْلِبُون .

وقال أبو عمرو [٤٧]: تألبوا عليك ، أى (١): تجمَّعُوا عليك (٢). وهو قول خُبيب بن عدِيّ :

لقد جَمَّعَ الأحزابُ حَوْلِي وأَلَّهُوا فَبَائلُهم واستجمعُو كل مَجْمَعِ (٢)

أَلُبُوا ، أي : جمعوهم <sup>(١)</sup> .

الفراء: يقال (°): كَشَكُ القومُ ، وتَكَثَرَشُوا (٦) ، واحْتَرَشُوا (٢) ، واحْتَرَشُوا (٢) ، أي : حَشَكُوا (٨) .

\* \* \*

(١) كلمة: « أي » من ت .

(٢) كلمة : ( عليك ) من ت .

(٣) عبارة : « لقد جمع الأحزاب حولى » سقطت من ف ض ك . والبيت في سيرة ابن هشام ٦٤٣ و بلا نسبة في المخصص ١٤٥/٣

(3) عبارة : « ألبوا أى جمعوهم » سقطت من م . كما سقطت كلمة : « ألبوا » من ف ض ك .

(٥) كلمة: « يقال » من ت .

(٦) كلمة : ﴿ وتحترشوا ﴾ ليست في م .

(٧) كلمة : « واحترشوا » سقطت من ت .

(A) م: «أي تجمعوا».

#### باب الشباب من الناس (١)

أبو عمرو: الغَرَانِقة: الرجال الشباب. قال: ويقال للشابّ نفسه: الغُرانِق - بضم (٢) الغين (٦) . قال (٤) : والعَبْعَب من الشباب، هو (٥) : الشّابّ (٦) التام .

وقال أبو عبيدة : الغيسان : الشَّباب أيضا .

الفراء: فإذا امتلاً شبابا ، قيل : غَطَى يَغْطِى غَطْيًا وغُطِيًّا . قال (<sup>٧</sup>) : وأنشدنا رجل من بنى (<sup>٨)</sup> قيس :

يَحْمِلْنَ سِرْبًا غَطَى فيه الشبابُ معًا وأخطأتُه عُيونُ الجِنِّ والحَسَلَة (٩)

- (٢) ف ض ك : « برفع » .
- (٣) عبارة : « بضم الغين » ليست في م .
  - (1) عبارة : « قال » زيادة من م .
- (٥) عبارة : « من الشباب هو » سقطت من م .
  - (٦) ف ض ك : « الشباب ، .
  - (V) كلمة : « قال » ليست ف م .
    - (٨) كلمة : « بني » من ت .
- (٩) يروى البيت هكذا فى الصحاح (غطى) ٢٤٤٧/٦ وقد نقله عنه التاج (غطى) ٢٩٦/١٠ واللسان (غطى) (غطى) ٢٦٨/١٠ ويروى فى المخصص ٣٨/١ وتهذيب اللغة ١٦٦/٨ واللسان (غطى) ١٢٩/١٥ : « عيون الجن والحسد ، وبعده فى الأخير : « وهذا البيت من الصحاح : وأخطأته عيون الجن والحسد ، قال ابن سيدة (المحكم ٧/٦) : وكذلك أنشده أبو عبيد ... قال ابن برى ... إنما هو : وأخطأته عيونُ الجن والحسد ، وبعده :

ساجي العيون غضيض الطرف تحسبه يومًا إذا ما مثني في لينه أُودُ ،

وفي هامش ض : « أبو بكر : روى أكثر الناس في المصنف في هذا البيت : عيون الجن \_

<sup>(</sup>۱) يوجد قبل هذا الباب في م بابان آخران ، هما : « باب الحدم » و « باب أسماء الألوان » . ومكانهما في سائر النسخ قبل كتاب : « الدور والأرضين » مباشرة .

أبو زياد الكلابي: المُسْبَكِر الشباب: المعتدل التام. والمُطْرَهِمُّ مثله (١). قال ابن أحمر:

أَرْجُى شبابًا مُطْرَهِمًا وصِحَّة وكيفَ رَجاءُ المرءِ ما ليس لاقِيا (٢)

غيره : الشَّارِخ : الشَّابِ ، والجمع : شَرْخ (٣) وأنشد أبو عبيدة (١) ، لحسّان (٥) :

إِن شَرْخَ الشَّبابِ والشُّعَرَ الأَّبْ . . . . . . . . . . . كان جُنونًا (٦)

والحسده . وهو خطأ ، ويشهد له ما أنشده الفراء في بعض الحدود ، بعد قوله : والحسدُ :
 ساجي العيون ... أود ٤ . ونحوه في هامش ف كذلك .

(١) في ض: « مثله عن أبي زياد » .

(۲) البيت في مادة (طرهم) من الصحاح ١٩٧٤/٥ واللسان ٣٦٢/١٢ والتاج ٢٧٨/٨ والشعر والشعراء ٣٥٧ وسمط اللآلي ٧٧٧/٢ والإتباع لابن فارس ٢٢ وبلا نسبة في المخصص ٤٠/١ ويروى : ه وكيف رجاء الشيخ ، في أمالي القالي ١٥٨/٢ والقلب لابن السكيت ٣٢ والمخصص ٢٤٨/١ والإبدال لأبي الطيب ٢٤٨/١

(٣) عبارة: « والجمع شرخ » سقطت من ض . ومكانها: « والشرخ أول الشباب » . ويروى ذلك في هامش ت عن « شمر » .

(1) عبارة: « وأنشد أبو عبيدة » ليست في ف م ، وفي ض : « وأنشد أبو عبيد » .

(٥) كلمة: « لحسان » سقطت من ت ك . وفي ( ف ) : « قال حسان » . أما ( م ) ففيها : « قال مهلهل » وهو خطأ .

(٦) البيت في ديوان حسان ( البرقوق ) ٤١٣ وديوان الأدب ١٠١/١ وغريب الحديث لأبي عبيد ١٧/٣ وتهذيب اللغة ٨١/٧ ومادة ( شرخ ) من الصحاح ٢٢٤/١ واللسان ٢٩/٣ والتاج ٢٦٤/٢ وفي الأخبرين: « ما لم يعاض » وهو تصحيف ، وجمهرة ابن دريد ٢/ ٢٠٧ والحيوان للجاحظ ٣ /١٠٨ وأمالي ابن الشجري ٢٩/١ ويروى بلا نسبة في المخصص ٢٨/١ والحيوان للجاحظ ٢٤٤/٦ والمقاييس ٢٦٩/٣

# باب الأسنان وزيادة الناس فيها

قال أبو زيد: يقال: وَذَّمْتُ على الخمسين، وذَرَّفْت عليها (١) ، وأرميت عليها (٢)

وقال الكسائى : يقال <sup>(٢)</sup> : أرميت عليها <sup>(١)</sup> ، ورَمَيْتُ ، وأَرْدَيْت ، كل هذا : إذا زاد عليها <sup>(٥)</sup> . قال <sup>(٦)</sup> : فإن كان دَنَالها ولم [٤٨] يَبْلُغُها ، قال : زَنَاتُ للخمسين ، وحَبَوْتُ لها .

قال أبو زيد : زاهمتها مزاهمة مثلها <sup>(٧)</sup> .

وقال الفراء: فإن أراد أنها دَنَتْ منه ، قال : (<sup>٨)</sup> قَدِعَتْ لى الخمسون . وأنشدنا :

ما يَسْأَلُ الناسُ عن سِنِّي وقد قَدِعت لى أَربعون وطال الوِرْدُ والصَّدَرُ (٩)

(١) كلمة : « عليها » سقطت من م .

<sup>(</sup>۲) ض: «عليها ورميت». م: « زدت عليها».

<sup>(</sup>٣) كلمة : « يقال » من ت .

<sup>(</sup>١) كلمة : « عليها » سقطت من م .

<sup>(</sup>٥) عبارة م : « وأرديت عليها : زدت ، .

<sup>(</sup>٦) كلمة : «قال » سقطت من م .

<sup>(</sup>٧) م: «مثله».

<sup>(^)</sup> م: « يقال » .

<sup>(</sup>٩) البيت للمرار الفقعسي ، كما في مادة (قدع) من اللسان ٢٦١/٨ والتاج ٥/٨٥ وفيهما : « لي الأربعون » . وهو بلا نسبة في المخصص ٤١/١ والمحكم ٩٩/١

# باب كِبَرِ السّنّ والهَــرَم

قال الأموى: يقال للشيخ إذا وَلَّى وَكَبِر: عَتَا يَعْتُو عُتِيًّا ، وعَسَا يَعْسُو عُسِيًّا (١) مثله وكذلك: تَسَعْسَع، وانْثَمَّ انْثِمامًا. فإذا كَبِر وهَرِمَ ، فهو: الهلَّوْف.

وقال الأصمعي : مثلُه (٢) شيخٌ جِلْحابة ، وجِلْحاب ، وعَشَمة .

وقال أبو عبيدة مثله . قال : وكذلك : عَشَبَةُ (٣) .

وقال أبو عمرو : وكذلك : القَحْر ، والقَهْب ( أ ) .

وقال الأحمر : ومثله (ث) اللَّـرْدِح (ت) .

قال الأصمعي: فإذا اضطرب من الكِبَر فهو: مُنودِل.

وقال أبو زيد : فَإِذَا لَم يَعْقِل من الكِبَر ، قيل : أَفْنَد فهو مُفْنِد ، وأُفْنِد فهو مُفْنِد ، وأُفْنِد فهو مُفْنَد (٢) ، وأَهْتِر فهو مُهْتَر .

الفراء: تَقَعْوَس الشيخ (^): إذا كَبِر، وتَقَعْوَسَ البيتُ: تَهَدَّم (٩).

<sup>(</sup>١) كلمة : « عسيا » سقطت من ت م .

<sup>(</sup>٢) كلمة: « مثله » ليست في م .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في ت: أما سائر النسخ ففها: « أبو عبيدة: ومثله: عشبة » .

<sup>(</sup>٤) ض : « القهب والقحر » .

<sup>(</sup>٥) م: « هو ».

<sup>(</sup>٦) ت: ( الدردج ( تصحيف .

 <sup>(</sup>٧) عبارة : « وأفند فهو مفند » زيادة من ف .

<sup>(</sup>٨) كلمة: ( الشيخ » ليست في ت .

<sup>(</sup>٩) م: ﴿ إِذَا الْهَدُمِ ﴾ .

غيره: العَلّ : الكبير ، واليَفَن : الكبير ، والحَوْقَل (١) : الكبير (٢) ، والقَشْعم مثله (٦) . والذّكاء: السّنّ ؛ يقال : ذَكّى الرجل : إذا أَسَنّ وبَدَّن (٩) . والأَشُدّ جمع .

وقال أبو عبيد: واحدها: شَدٌّ في القياس. قال (٥): ولم أسمع لها بواحد. قال ابن الرِّقاع:

قد ساد وَهُو فتي حَتَّى إذا بَلَغَتْ أَشُدُّه وعلا في الأمر واجتمعًا (٦) [٤٩٦]

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ك: « والحوقاء » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) كلمة : ﴿ الكبير ﴾ سقطت من م . ومكانها في ف ك : ﴿ مثله ﴾ .

<sup>(</sup>r) كلمة: « مثله » ليست في م .

<sup>(1)</sup> عبارة م: « أسن فهو مذك ، وكذلك : بدّن » .

<sup>(</sup>٥) كلمة : « قال » ليست في م .

<sup>(</sup>٦) البيت لعدى بن الرقاع كما في المخصص ١/١٤ وهو بلا نسبة في تهذيب اللغة ٢٦٦/١١ ؛ ٤٠١/١

#### باب الوَلَد والغِذاء

قال اليزيدى: يقال للولد: ما حملته أمه وُضُعًا، ولا وضعته يَتْنًا، ولا أرضعته غَيْلًا، ولا أباتته تَعِقًا؛ ويقال (١): مَئِقًا (٢)، وهو أجود الكلام. ويقال: على مَأْقَةٍ (٣). فالوُضْع: أن تحمله على حيض. واليَّش: أن تخرج رجلاه قبل يديه. والغَيْل: أن تُرضعه على حَبَل. والمَئِق: من البكاء.

قال أبو عبيدة : ما حملته أمّه (1) تُضْعًا ، أرادوا : وُضْعاً (°) ، فقلبوا الواو تاء .

قال الأصمعي : عَذْلَجْتُ الوَلَدَ ( " ) وغيره ، فهو ( ال مُعَذَّلَج : إذا كان حَسَنَ الغذاء ( ٨ ) .

قال أبو عمرو: المُسَرُّ هَد مثله.

وقال الفراء مثلهما جميعاً . قال : وكذلك المُستَرْعَف .

قال أبو عمرو : الضَّنُّءُ : الولد . قال : وقد يقال (٩) : الْضِّنْ ع بكسر

<sup>(</sup>١) ت: دولا ي.

<sup>(</sup>٢) ك : « تثقا ، ويقال : مثقا ، بالثاء ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) عبارة : « الكلام ... مأقة » زيادة من م .

<sup>(</sup>٤) كلمة : « أمه » من ت .

<sup>(°)</sup> ف م ك : « الوضع » . ض : « وضعا من الوضع » .

<sup>(</sup>٦) ت: « الرجل ، !

<sup>(</sup>٧) كلمة : « فهو » ليست في ك .

<sup>(^)</sup> عبارة م : ﴿ إِذَا كَانَ حَسَنَ الغَذَاءَ فَهُو مَعْدَلِجٍ ﴾ .

<sup>(</sup>  $^{+}$  ) عبارة : « قال : وقد يقال » سقطت من ك . وقد سقطت كلمة : « قال » وحدها من ض .

الضاد <sup>(۱)</sup> أيضا <sup>(۲)</sup> .

وقال الأموى: عن أبي المفضَّل من بنى سلامة (٢): الضِّنْء: الولد، والضَّنْء: الولد، والضَّنْء: الأصل.

غيره: النَّجْل: الوَلَد، وقد نَجَلَ به أبوه، ونَجَلَه (١) . قِال اَلأَعشى: أَنْجَبَ أَيام والدِاه بــه إذ نَجلاهُ فَنِعْمَ ما نَجَلَا (٥)

أبو عمرو: والمَثْبر: الموضع الذى تلد فيه المرأة من الأرض، وكذلك حيث تضع الناقة. قال <sup>(٦)</sup>: ويقال: حملتْ به أُمُّه سَهْوًا، أى: على حيض. قال <sup>(٧)</sup>: ويقال: وضعت المرأة تضع وُضْعًا وتُضْعًا، وهي واضع.

<sup>(</sup>١) عبارة م : « والمسرهد والمسرعف مثله . قال أبو عمرو : الضُّنَّ : الولد ، ويقال بكسر الضاد » .

<sup>(</sup>٢) كلمة: « أيضا » من ت .

<sup>(</sup>۲) ت : « الأموى : قال أعرابي من بني سلامة ، .

<sup>(</sup>٤) كلمة : « ونجله » سقطت من ت .

<sup>(°)</sup> البيت في ديوان الأعشى قي ٢١/٣٥ ص ١٥٧ وفيه: « أيامُ والديه » . وهو في أساس البلاغة ٢١/١٦ وديوان الأدب ١٣١/٢ واللسان ( نجل ) ٢٤٦/١١ والمخصص ١٨/١٣ وبلا نسبة في تهذيب اللغة ١٠٠/١٨ ويروى : « أزمان والداه » في إصلاح المنطق ١٥ وفي مادة ( نجب ) من التاج ٢٧٧/١ والصحاح ٢٢٢/١ واللسان ٧٤٨/١ بلا نسبة في الأخيرين . وفي شرح العكبرى ٢٢/١ : « أزمان والديه » . وفي التاج ( نجل ) ٨/١٢ : « أزمان أنجب والداه » .

<sup>(</sup>٦) كلمة : « قال » سقطت من م .

<sup>(</sup>V) كلمة: « قال » سقطت من م .

### باب الغذاء السَّيِّيَّ للولد

[٥٠] قال الكسائى: السَّغِل، والوَغِل: السَّيِّئُ الغَدَاء. ومثله (١): الجَحِن، والجَدِع، وقد أَجْدَعْته، وأَجْحَنْته.

وقال الأصمعي في المُجْحَن مثله . قال : والمُودَن : الذَّي يُولد ضاوِياً . والمُقَرْقَم : البطيء الشباب . قال الراجز :

أَشَكُو إلى الله عِيالًا دَرْدَقًا مُقَرْقَمِين وعَجُوزًا شَمْلَقًا <sup>(٢)</sup>

والشَّمْلَق (٢): السَّيُّنة الخُلُق.

وقال أبو زيد : الجَحِن : البطيء الشباب . وقد جَحِن جَحناً .

غيره (٤) : المُحْتَل : السَّيِّيِّ الغذاء .

<sup>(</sup>۱) م تا وهو ، .

<sup>(</sup>۲) الرجز في المخصص ۲۹/۱ وأمالي القالي ۲۰۰۲ وقد قال القالي بعده: ورواه أبو عبيد: شملقا ، بالشين معجمة ، وهو أحد ما أخذ عليه » . وقد قال أبو عبيد البكرى في سمط اللآلي ۸۷۳/۲ بعد أن أنشده: و هكذا أنشده أبو على : شملقا بالشين المعجمة ، كما أنشده أبو عبيد في الغريب المصنف ، وهو تصحيف . وإنما هو : سملق ، بالسين المهملة . أي : لا خير عندها » . وفي التنبهات على أغاليط الرواة ، ۲۰ : و وقد أساء أبو عبيد في الرواية والتفسير ؛ إنما الرواية : وعجوزا سملقا ، بالسين غير معجمة ، وهي التي لا تلد ، وقالوا : التي لا خير عندها » . ويروى : وسملقا » في مادة (قرقم) من تهذيب اللغة ۱۱۶۱۹ ؛ ۱۹۹۹ واللسان ۲۷/۱۲ والتاج ۱۹۵۹ (سملق) ۲۰۱۰ واللسان (سملق) ۱۱۶۵۱ ولم أقف على قائله .

<sup>(</sup>٣) هكذا في ت . وفي سائر النسخ : ﴿ وهي ﴾ .

<sup>(1)</sup> كلمة: «غيره» ليست في م.

#### باب أسنان الأولاد

قال الكسائى: يقال <sup>(۱)</sup>: أَيْفَعَ الغلامُ ، فهو يافِعٌ ، وهو على غير القياس <sup>(۲)</sup> ، والقياس مُوفِعٌ <sup>(۳)</sup> . والجمع <sup>(1)</sup> : أيفاع . ويقال <sup>(۰)</sup> : غلام يَفَعَة ، والجميع <sup>(۲)</sup> مثل الواحد ، على غير قياس أيضا <sup>(۲)</sup> .

غيره : الحَزَوُّر مثله . وكذلك : المُتَرَعْرِع أيضا (^) .

وقال أبو زيد : فإذا سقطت رَوَاضِع الصَّبِيّ ، قيل : ثُغِر فهو مَثْغُور ، فإذا نبتت أسنانه ، قيل اثَّغَر ، واتَّغَر .

الأصمعي مثله <sup>(٩)</sup> .

عن أبي عمرو: هذا صَوْغ هذا: إذا كان على قَدْرِه ، وهذا سَوْغ هذا: إذا وُلد بعده على أثره .

غير واحد: هذا سَيْغ (١٠) هذا ، مثل السَّوْغ .

<sup>(</sup>١) كلمة: «يقال » من م .

<sup>(</sup>٢) ف ك : « قياس » . م : « وهذا الحرف على غير قياس » .

<sup>(</sup>٣) ف م : « وكان القياس أن يقول : موفع » .

<sup>(1)</sup> هكذا في ت . وفي باقي النسخ : « وجمعه » .

<sup>(</sup>٥) كلمة : « ويقال » ليست في م .

<sup>(</sup>i) ف ض م: « والجمع ».

<sup>(</sup>٧) كلمة: « أيضا » ليست في م .

<sup>(</sup>٨) كلمة : « أيضا » زيادة من ض .

<sup>(</sup>٩) عبارة: « الأصمعي مثله » من ت .

<sup>(</sup>۱۰) ت : « شبع » وهو تصحیف .

# باب أسماء أوّل ولد الرجل وآخرهم

قال الكسائى: هذا بخر أبويه ، وهو : أول ولد يُولد لهما ، وكذلك الجارية ، بغير هاء ، مثل الذكر (١) ، والجَمع (٢) منهما (٣) : أبكار [١٥] . وعِجْزَة ولد أبويه : آخرهم ، وكذلك كِبْرَة وَلَد (٤) أبويه (٥) . والمؤنث فى ذلك (٦) سواء ، بالهاء (٧) . والجمع مثل الواحد أيضا (٨) .

وقال أبو زيد في العِجْزَة مثله . قال : ومثله : نُضاضة ولد أبويه <sup>(٩)</sup> . ونُضاضة الماء وغيره <sup>(١١)</sup> : آخره وبقيّته . والزُكمة : آخر ولد الرجل <sup>(١١)</sup> .

قال الكسائى: فإذا كان أَقْعَدُهم فى النَّسب، قيل: هو كُبُرُ قومه، وإكْبِرَّة قومه - على (١٣) مثال إِفْعِلَّة . والمرأة فى ذلك كالرجل (١٣) .

(١) عبارة : ﴿ مثل الذكر ﴾ سقطت من ض .

(٢) م : ( والجميع ، .

(r) كلمة : « منهما » سقطت من م .

(٤) كلمة : « ولد » من ت .

(٥) عبارة م : «وعجزة أبويه وكبرة أبويه : آخرهم » .

(٦) عبارة : « في ذلك » سقطت من م .

(٧) كلمة: « بالهاء » ليست في ض.

(٨) كلمة: ﴿ أيضا ﴾ سقطت من م .

(٩) ض: ﴿ أَبِيهُ ﴾.

(۱۰) ف: « وغُبْرُه »!

(۱۱) عبارة : « والزكمة ... الرجل » من م .

(۱۲) كلمة : « على » من م . ·

(١٣) عبارة م : « والمرأة كالرجل في ذلك » .

# باب أسماء ولد الرجل في الشباب والكِبَر

أبو زيد : يقال : أصاف الرجل ، فهو مُصِيف : إذا وُلد له بعد الكِبَر ، وولده وِبْعِيُّون . وولده وِبْعِيُّون . وأَرْبَعَ فهو مُرْبع : إذا وُلد له فى الشباب . وولده وِبْعِيُّون . وأنشدنا (١) غيره :

إِن يَنِيَّ صِبْيَةٌ صَيَفَيِّـونُ أَفَلَحَ مِن كَـان له رِبْعَيُّـونُ (٢)

(١) ت: ( قال : وأنشدنا ، .

<sup>(</sup>۲) ينسب الرجز إلى أكثم بن صيفى فى نوادر أبى زيد ۸۷ واللسان (صيف) ٢٠٢/٩ والتاج (صيف) ١٧١/٦ والتاج (صيف) ١٢١٢/٣ وإلى سعد بن مالك بن ضبيعة فى الصحاح (ربع) ٢٠٢/٣ وجمهرة ابن دريد ٢٦٤/١ وبلا نسبة فى المخصص ٣٠/١ والحكم ٢٠٠/٣ والحكم وتهذيب اللغة ٣٧١/٣ وإن بنى غلمة ، والمقاييس ٣٢٦/٣ والجمل ٢٥٥/١ والصحاح (صيف) ١٣٨٩/٤ واللسان (ربع) ١٠٦/٨ وفى الأخير: « إن بنى غلمة ... أفلح من كانت » .

### باب أسماء ما يخرج مع الولد

أبو زيد: السَّلَى – مقصور، وهو: الجلدة التي يكون فيها الولد. والغِرْس: الذي يخرج مع الولد كأنه مُخاط، وجمعه: أغراس. والحُولاء – معدود (١): الماء الذي يكون في السَّلَى.

الأصمعي : السابياء : الماء الذي يكون على رأس الولد .

الأحمر: هو السابياء، والحُوَلاء، والصَّاءة – مثال: الصّاعة (٢) معدود (٣) . والسُّخْد. قال (١) : ومنه قيل (٥) : رجل مُسَخَّد: إذا كان ثقيلا من مرض أو غيره ؟ لأن السُّخْد ماء ثخين يخرج مع الولد.

عن أبي عمرو [٧٥]: الفَقَء- مهموز (٦): هو السابياء بعينه (٧). قال: والذي يخرج على رأس الصبيّ، هو: الشُّهود، واحدها شاهد. وأنشد (٨) للهذلي (٩):

<sup>(</sup>١) كلمة : « مملود » زيادة من ت .

<sup>(</sup>٢) عبارة : ( مثال الصاعة ) سقطت من ف .

<sup>(</sup>٣) عبارة م : ﴿ والصاءة مثل الصاعة ، والصآة مثل الصعاة والسخد ﴾ . وعبارة ض : ﴿ والصآة مثال السعاة ، والسخد ﴾ . وفي هامش الأخيرة : ﴿ في أخرى : الصاءة – ممدود ، مثال الصاعة . وفي حاشيتها : وجاء في الشعر : الصآة على مثال الصعاة . والأول أجود » .

<sup>(</sup>٤) كلمة : « قال » ليست في م .

<sup>(</sup>٥) كلمة: «قيل» ليست في م

<sup>(</sup>٦) كلمة : ﴿ مهموز ﴾ من ت .

<sup>(</sup>٧) کلمة : ﴿ بعينه ﴾ من ت ،

<sup>. (</sup>٨) كلمة : ﴿ وأنشد ﴾ من ف ض .

<sup>(</sup>٩) هكذا في كل النسخ، وهو وهم من أبي عبيد؛ فالبيت لحميد بن ثور الهلالي ، كما في هامشي ف ض . وانظر الحاشية التالية .

فجاءت بمثل السَّابِرِيِّ تَعَجَّبُوا له والثَّرَى ما جَفَّ عنه شُهُودُها (١) وهي الأغراس .

<sup>(</sup>۱) ض: « فجاء » وهو تحريف ؛ لأن الشاعر يصف ناقة . والبيت في ديوان حميد بن ثور الهلالي ٧٥ ومادة ( شهد ) من التاج ٣٩٢/٢ واللسان ٣٤٣/٣ وبعده في الأخير : « ونسبه أبو عبيد إلى الهذلي ، وهو تصحيف » . وقد نسبه ابن دريد في جمهرة اللغة ٢٠/٠٢ إلى الهذلي خطأ ، كأبي عبيد . وهو بلا نسبة في المخصص ٢٤/١ وتهذيب اللغة ٧٦/٢ والمقاييس ٢٢١/٣ والمجمل ١٨١/٣ والصحاح ( شهد ) ٢٩٢/١

#### باب النسب

الكسائى: هو ابن عَمَّه دِنْيَا - مقصور (١) ، ودِنْية ، وقُصْرَة ، ومَقْصُورة .

وقال الكسائي (٢) في (٣) : دِنْيًا منوّن ، وغير منوّن . كل هذا إذا كان ابن عمه لَحًّا .

قال أبو الجراح: فإن لم يكن لَحًا ، وكان رجلا من العشيرة ، قبل : هو ابنُ عَمِّم (1) الكلالة ، وابنُ عَمِّم كلالةً ، وابنُ عميِّ كلالةً .

غيره: هو ابن عَمُّ (°) لَحُّ (<sup>۲)</sup> ، بالضم (<sup>۷)</sup> في النكرة ، وابن عَمَّى لَحًّا في المعرفة . وكذلك المؤنث ، والاثنان ، والجميع ، بمنزلة الرجل الواحد (<sup>۸)</sup> .

غير واحد: هو عربي مَحْضِ ، وامرأة (٩) عربية مَحْض ، ومحضة ، وبَحْت ، وبَحْته (١٠) ، وقُلْب ، وقُلْبَة . وإن شئت ثنيت وجمعت . وتقول : هو مُصاص قومه : إذا كان خالصهم ، وكذلك الاثنان والجميع . وعبد قِنَّ ،

رن بعده في ت زيادة : ﴿ غير منون ، ودنيًا منون ﴾ .

<sup>(</sup>٢) كلمة: ( الكسائي ) سقطت من م

<sup>(</sup>٣) كلمة : « في ، سقطت من ض م .

<sup>(1)</sup> ت : « عمى » وهو تحريف ·

<sup>(</sup>o) كلمة: «عم» سقطت من ض.

<sup>(</sup>٦) ضبطت في ف بكسر الآخر خطأ .

<sup>(</sup>٧) كلمة: « بالضم » من ت .

<sup>(</sup>A) عبارة : « بمنزلة الرجل الواحد » سقطت من م .

<sup>(</sup>٩) كلمة: « امرأة » سقطت من ف ض ٠

<sup>(</sup>١٠) م : « ومحت ومحتة » . وفي هامشها : « في نسخة : بحت وبحتة » .

وكذلك الاثنان والجميع . والأُمَّة ؛ تقول : أمَّة قِنُّ (١) .

. . .

<sup>(</sup>١) عبارة م : « وتقول : أمة قن ، لا يثنى ولا يجمع . وكذلك عبد قن . وكذلك الاثنان والجميع » .

## باب النسب في الأمهات والآباء وغيرهم

اليزيدى: ما كنتِ أمَّا، ولقد أمِنْتِ – مكسورة (١) ، أَمُومةً . وما كنت أبًا [٥٣]، ولقد تأخَّبْتَ ، وما كنت أباً ولقد تأخَّبْتَ ، وآخَيْتَ – مثال (٢) : فاعلت . وما كنتِ أَمَةً ، ولقد أَمِيثِ ، وتأمَّيْتِ أَمُوَّةً (٢) . وما كنتِ أَمَّا ، ولقد أَمَنْتِ (٤) . وما كنتِ أَمَّةً ، ولقد أَمَوْتِ (٥) .

الكسائى: استعمَّ الرجل عَمًّا: إذا (٦) اتخذ عَمًّا.

أبو زيد: تعمَّمتُ الرجل: دعوته عَمَّا. والرَّبيب: ابن امرأة الرجل. قال معن بن أوس المُزَنِيِّ (٢) ، يذكر امرأته ، وذكر أرضا له، فقال:

إِن لَمَا جَارَيْنِ لَن يَغْدِرًا بِهَا رَبِيبَ النِّبِيُّ وَابِنَ خَيْرِ الْخُلائفِ (^)

<sup>(</sup>١) كلمة : « مكسورة » زيادة من م .

<sup>(</sup>٢) م: ومثل،

<sup>(</sup>٣) عبارة م : ﴿ ولقد أميت أموة وتأميت ، .

 <sup>(</sup>٤) عبارة : « وما كنتُ أما ولقد أممت » من ت .

<sup>(</sup>٥) عبارة: « وما كنت أمة ولقد أموت » سقطت من ف م ك . وبعدها فى ض : « وما كنت عما ولقد عممت . ويقال : تأخيت أخا ، وتوخيت ؛ لأنك [ تقول ] : آخيت ، وواخيت ، وآكلت ، وواكلت ، وآسيت ، وواسيت . وتقول : تأييت أبا ، وتأممت أما ، وتأميت أمة ، وتعممت عما ، وتخولت خالا . قال أبو زيد : ما كنت أبا ولقد أبوت ، وها كنت أخا ولقد أخوت . وقال الكسائي : استعم ... » .

<sup>(</sup>٦) م: وأي .

<sup>(</sup>٧) كلمة : « المزنى » سقطت من م . وفي ض : « المَغْنِينَ » وهو تحريف .

<sup>(</sup>۸) ك: و يغدارنها ». ض: و يغدرا به » وكلاهما تصحيف. والبيت فى ديوانه ق ٢١/٤ ص ٣٥ وديوان الأدب ٧٣/٣ وغريب الحديث لأبى عبيد ٢١/٤٤ والخصص ٢/١٨١ و لم يغدرا »، ومادة ( ربب ) من تهذيب اللغة ١٨١/١٥ واللسان ٤٠٥/١ والتاج ٢٦٢/١ وفيها: « فإن بها ». وهو غير منسوب في الأضداد لابن الأنبارى ١٤٣ وفيه: « فإن لها ».

یعنی : عمر بن أبی سَلَمة ، وعاصم بن عمر بن الخطاب . وعمر بن أبی سلمة هو : ابن أم سَلَمة ، زوج النبی عَلِیْتُهُ (۱) . والرابّ هو (۲) : زوج الأمّ .

ويُرْوَى (٣) عن مجاهد و أنه كَرِه أن يتزوَّج الرجلُ امرأةَ رابِّه » (١) .
وقال بعضهم: ما كنتُ أبًا ، ولقد أُبوتُ ، وما كنتُ أخًا ، ولقد أُخَوْتُ ، وما كنتُ عَمَّا ، ولقد عَمَمْتُ . ويقال : تأخيتُ أخًا ، وتَوَخَّيت ؛ لأنك تقول : آخيت ، وواخيت ، وآكلت ، وواكلت ، وآسيت ، وواسيت .

ويقال : تأبَيَّت أبًا ، وتأمَّنت أمًّا ، وتأمَّيت أمَّةً ، وتَعَمَّمْتُ عمًّا ، وتَخَوَّلْتُ خالًا (°)

0 0 0

<sup>(</sup>١) عبارة : ( وعمر ... عليه ) من ض م .

<sup>(</sup>٢) كلمة : ﴿ هُو ﴾ سقطت من م .

<sup>(</sup>٣) م: «وروى».

 <sup>(</sup>٤) ورد هذا الحديث مع بعض الاختلاف في عبارته في غريب الحديث لأبي عبيد ٤٠٠/٤ والفائق للزمخشرى ٤٠٥/١ والنهاية لابن الأثير ٩/٢٥ ولسان العرب ٤٠٥/١ وقد حرف في المخصص ٤/١٧٥ إلى : « امرأةً رَابَّةً » !

<sup>(°)</sup> عبارة: ٥ وقال بعضهم ... خالا ، سقطت من ك . وقد تقدمت فى ض كما سبق فى الهامش . وهى فى حاشية ف على أنها زيادة فى رواية المهلبى . ويوجد نحوها فى حاشية م تحت اسم : الطوسى .

#### باب النسب في المماليك

قال الأموى: الهَجِين: الذى ولدته أَمَةٌ ، فإن ولدته أمتان ، أو ثلاث: فهو المُكَرُّكُس. فإن أحدقت به الإماء من كل وجه ، فهو مَحْيُوس ؛ وذلك لأنه يُشَبَّه (١) بالحَيْس (١) ، وهو [٤٥] يُخْلَط خلطاً شديدا .

الكسائى: العَبْد القِنّ: الذى مُلِك هو وأبواه. ويقال: هذا عبد مَمْلَكَة : وهو الذى سُبِيَ ، ولم يُمْلَك أبواه. ويقال: مَمْلُكَة - بالضم أيضا (٣) . والفَلَنْقَس: الذى أبوه مولى وأمه عربية (١) .

<sup>(</sup>۱) م: (شبه).

 <sup>(</sup>۲) فى ك زيادة : ( الحيس : التمر والسمن [ و ] الأقط ، يخلط » . وهي إضافة متأخرة .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في ت. وفي ف ض ك: « القن هو: الذي ملك هو وأبواه .
 وعبد مملكة ومملكة : الذي يسبى ، ولم يملك أبواه » . وعبارة م : « وأبواه . وعبد مملكة ومملكة جميعا : الذي سبى ولم يملك أبواه » .

<sup>(</sup>٤) عبارة : ﴿ والفلنقس ... عربية ﴾ زيادة من م .

## باب أسماء القَرابة في النَّسب والادّعاء

أبو زيد : يقال : لى فيهم حَوْبة : إذا كانت قرابة من قِبَل الأمّ ، وكذلك كل ذى رَحِمٍ مَحْرَم . ويقال : بينهم شُبْكَة نَسَب .

الفراء: رجل مُخَصْرَم الحَسَب (۱) ، وهو الدَّعِيّ . ولحم مخضرم: لا يُدْرَى أمن ذكر هو أم من أنثى .

غيره : يقال : فلان مصهر بنا ، وهو من القرابة . قال زهير :

قَوْدُ الحِياد وإصْهارُ الملوك وصَبْد . حَرَّ في مَوَاطنَ لو كانوا بها سَئِمُوا (٢) والإلَّ : القَرابة . قال حسان بن ثابت (٣) .

لَعَمْرُكَ إِن إِلَّكُ مِن قريش كَإِلِّ السَّقْبِ مِن رَأَلِ النَّعَامِ (1)

<sup>(</sup>۱) ك م: « النسب » .

<sup>(</sup>۲) البيت في ديوان زهير ( العقد الثمين ) قي 77/17 ص 99 = دار الكتب <math>17/17 وديوان الأدب 19/17 وتهذيب اللغة 10/17 ومادة ( صهر ) من الصحاح 10/17 ومنه واللسان 10/17 وهو بلا نسبة في المخصص 107/17 ومقاييس اللغة 10/17 ومنه في المجمل 10/17 عبارة : 8 وإصهار الملوك » .

<sup>(</sup>٣) كلمة : « بن ثابت » سقطت من م .

<sup>(</sup>٤) ت ف: « فى قريش » . والبيت فى ديوان حسان ( البرقوق ) ٤٠٧ و مادة ( ألل ) من الصحاح ١٦٢٦/٤ واللسان ٢٦/١١ والتاج ٢١١/٧ وغريب الحديث لأبى عبيد ١٠٠/١ وديوان الأدب ١٥٥/٤ والجيم ٢٢٦/٣ وأمالى القالى ٤٣/١ وسمط اللآلى ١٢٠/١ والفائق ١٢٣/٣ والحيوان للجاحظ ٤/٠٣ وفى الأخير : « فى قريش » . وقد حرف فى المعانى الكبير ٢٣٦/١ إلى : « ... آلك ... كآل » . وهو بلا نسبة فى المخصص ١٥٠/٣ والأضداد لابن الأنبارى ٣٩٦ والمقايس ٢١/١ وفى الأخير : « فى قريش » .

غيره (١) : الواشِجَة (٢) : الرَّحِم المشتبكة المتصلة .

الفراء: لى منه (٢) خَوَابُ ، واحدها: خَابٌ (٤) ، وهى: القرابات والصّهر . والأواصر: القرابات ، واحدها: آصِرة – مثال (٥) : فاعلة .

عن أبي عبيدة (٦) : السُّهُمَة (٧) : القرابة والحَظَّ ؛ يعني بالحَظِّ : الوراثة . وأنشد لعبيد بن الأبرص :

قد يُوصَل النَّازِحُ النَّائِي وقد يُقْطَع ذو السُّهْمة القَرِيبُ <sup>(٨)</sup>

<sup>(</sup>١) كلمة: « غيره » سقطت من ف م ك .

<sup>(</sup>٢) ف م ك : « والواشجة ، .

<sup>(</sup>٣) ض: « فيهم » .

<sup>(</sup>٤) ك : « حواب ، واحدها : حاب » تصحيف .

<sup>(</sup>٥) م : « على وزن » .

<sup>(</sup>٦) عبارة : « عن أبي عبيدة ، سقطت من م . وفي ت : « عن أبي عبيد » .

<sup>(</sup>Y) م: «والسهمة».

<sup>(</sup>۸) عبارة: « يعنى بالحظ ... القريب » زيادة من ض . والبيت في ديوان عبيد بن الأبرص ق ٢٢/١ ص ٨ وتهذيب اللغة ١٤١/٦ وديوان الأدب ١٧٤/١ ومادة ( سهم ) من الصحاح ١٩٥٦/٥ واللسان ٢٠٩/١٦ والتاج ٢٥٢/٨ وبلا نسبة في المخصص ١٥١/٣

#### باب النسبة

الكسائى: ينسب إلى طُهيَّة: طَهْوِى ، وطُهْوِى ، وطُهْوِى ، وطُهُوى ، وطُهُوى ، والله عَزِيَّة: غَزَوِى . وكذلك إذا نسب إلى الغَزْو (١) ، [٥٥] وإلى ماه (٣) : مائى ، وما هِى ، وإلى ماء : مائى ، وماوى (٤) ، وإلى البادية والبَدْو (٥) جميعا: بدوى ، وإلى الغزْو: غَزَوِى مثله (١) ، وإلى عِظم الرأس: رؤاسى ، وإلى عظم العَضُد: عُضَادِى ، وعَضَادِى ، وإلى لَحْي الإنسان: لَحَوِى ، وإلى مُوسَى وعِيسَى ، وما أشبههما – مما فيه الياء زائدة: مُوسِقٌ ، وعِيسِى ، وإلى مُعَلِّمِى ؛ لأن الياء فيه أصلية .

قال <sup>(۷)</sup> : وحکی الیزیدی عن أبی عمرو بن العلاء ، قال : ینسب إلی کِسْرَی – قال <sup>(۸)</sup> : وکان یقول بکسر الکاف : کِسْرِی ، وکِسْرُوی .

الأموى: كِسْرَى - بالكسر أيضا (٩) .

قال اليزيدي: سألني والكسائيُّ المهديُّ (١٠) عن النسبة إلى البَحْرَيْن،

<sup>(</sup>١) كلمة: « وطُهَويّ » سقطت من ك.

<sup>(</sup>٢) عبارة: « وكذلك إذا نسب إلى الغزو ، من ت .

<sup>(</sup>٣) م: « ماءة » تحريف.

<sup>(</sup>٤) ض م : « ماوي ومائي » .

<sup>(°)</sup> ك: « البدو والبادية » .

<sup>(</sup>٦) كلمة : « مثله » سقطت من ض .

<sup>(</sup>Y) كلمة: « قال »سقطت من م .

<sup>(</sup>A) كلمة: «قال »ليست في م ·

<sup>(</sup>٩) عبارة : « بالكسر أيضا «سقطت من م . ومكانها في ض : « بكسر الكاف » »

<sup>(</sup>۱۰) هو المهدى الخليفة العباسى . وكان ذلك قبل أن يستخلف بأربعة أشهر . · انظر أمالى الزجاجى ٥٩ ~ ، ·

وإلى حِصْنَيْن (١) ، لِمَ قالوا : حِصْنِيّ ، وبَحْرانيّ ؟ فقال الكسائي : كرهوا أن يقولوا : حِصنانيّ ، لاجتماع النونين .

قال: وقلت أنا: كرهوا أن يقولوا: بَحْرِيّ، فيشبه (٢) النسبةَ إلى البحر.

وقال اليزيدى: ينسب إلى رياء: ريائتى؛ لأنه ممدود. وما كان من هذا مقصورا نسب إليه بالواو؛ ينسب (٢) إلى رِبًا: رِبَوِى ، وإلى زِبِّى: زِنَوِى ، وإلى قَفًا: قَفُوى (٤).

وقال اليزيدى ، عن أبى عمرو بن العلاء : ينسب إلى أخ : أَخَوِى (°) ، وإلى أحت : أَخَوِى ، وإلى ابن : بَنَوِى ، وإلى ابنت : بَنَوِى أيضا (٦) مثله . وكذلك إلى بُنيَّات الطريق : بَنَوِى [٣٥] ، وإلى العالية - عالية الحجاز : عُلُوى ، وإلى الأرض السَّهُلة : سَهْلِي ، وإلى عشية : عَشَوِى ، وإلى عُلُوة ، وبُكْرِى ، وإلى أَمْس : إمْسِي - بالكسر (٨) ، وبكرة (٧) : عُلُوى ، وبكري ، وإلى أَمْس : إمْسِي - بالكسر (٨) ، وإلى سية القَوْس : سِيَوى .

الأَحْمِ : ينسب إلى أَبِ : أُبَوِى ، وإلى ابن : بَنَوِى ؛ لأَن أَصله : بَنًا . قال : وأنسب (٩) القصيدة التي قوافيها (١٠٠) على الياء : ياوِيّة ،

<sup>(</sup>١) ض: ﴿ إِلَى بحرين وحصنين ﴾ .

<sup>(</sup>۲) م: « لأنه يشبه » .

<sup>(</sup>٢) كلمة: « ينسب » سقطت من ض ·

<sup>(</sup>٤) عبارة م : « بالواو . قالوا : في ربا ربوى ، وفي قفا قفوى ، وفي زنى زنوى » . وعبارة ض : « ربوى ، وإلى قفا قفوى ، وإلى زنى زنوى » .

<sup>(</sup>٥) ف : « ينسب أخى أخوى » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٦) كلمة : « أيضا » من ت .

<sup>(</sup>٧) م: « بكرة وغدوة » .

<sup>(</sup>A) عبارة : « وإلى أمس إمسى - بالكسر » زيادة من م .

<sup>(</sup>٩) عبارة م : « سيوى ، وإلى أب أبوى ، وإلى ابن بنوى ؛ لأن أصله بنا . وهو قول الأحمر . الأحمر : أنسب ... » .

<sup>(</sup>١٠) م : « التي تكون قوافيها » .

وكذلك <sup>(۱)</sup> : تاوِيّة ، إذا كانت قافيتها <sup>(۲)</sup> على التاء ؛ فإن كانت <sup>(۳)</sup> قافيتها : ( ما ) ، قلت : ماوِيَّة .

وإن كان  $\binom{3}{1}$  الثوب طوله أحد عشر ذراعًا ، وما زاد على ذلك  $\binom{9}{1}$  ، لم أنسب  $\binom{7}{1}$  إليه ، كقول من يقول  $\binom{9}{1}$  : أَحَدَ عَشْرِى ، بالياء ، ولكن يقال  $\binom{8}{1}$  : طولُه أَحَدَ عَشَرَ  $\binom{9}{1}$  ، وكذلك إذا كان طوله عشرين فصاعدا مثله .

قال أبو عبيدة : ينسب إلى الشّاء : شاوى .

غيره : ينسب إلى بنى لِحْيَة لِحَوى ، وإلى ذِرْوَة : ذِرَوِى ، وإلى أَعْمَى ، وأَعْشَى : أَعْمَوى ، وأَعْشَوى .

<sup>(</sup>١) كلمة : « وكذلك » سقطت من م .

<sup>(</sup>۲) كلمة : « قافيتها »زيادة من ت .

<sup>(</sup>٢) م: « وإذا كانت ».

<sup>(</sup>٤) م : ﴿ وَإِذَا كَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) عبارة : « على ذلك » سقطت من م .

<sup>(</sup>٦) ت: « أنسبه » .

<sup>(</sup>۲) م: « كقول الناس » .

<sup>(</sup>٨) م : « ولكن تقول » .

<sup>(</sup>٩) م: «إحدى عشرة ».

### باب نَزْع شَبَه الولد إلى أبيه والصحة في النسب

أبو زيد: تَقَيَّل فلان أباه ، وتَقَيَّضه ، وتَصَيَّرُه ، تَقَيُّلا ، وتقيُّضًا ، وتصَيُّرًا (١) ، كل هذا : إذا نَزَع إليه في الشَّبَه .

قال أبو الحسين (٢) : وحكى لنا أبو بكر العَبْدِيّ ، عن خلف الأحمر : يقال : تأسَّن أباه تأسَّنًا ، وفيه آسان من أبيه : أي مشابه (٣) . ويقال : فلان مُصاصُ قومه : إذا كان أُخْلَصَهم نسبا ، واللباب مثله ، والصُيَّابَة نحوه . قال ذو الرمة :

ومُسْتَشْحِجَاتِ بالفراقِ كأنها مَن صُمَّايَةِ النَّوبِ نُوَّحُ (1) [٥٧]

章 章 森

<sup>(</sup>١) كلمة: « وتصيرا » سقطت من ف . وعبارة م : « وتصيرا وتقيضا » . (٣) هكذا في م . ولعله : « أبو الحسن » الذي يروى عنه أبو عبيد في مواضع أخرى من الكتاب !

 <sup>(</sup>٣) عبارة : « قال أبو الحسين ... أى مشابه » زيادة من م .

<sup>(\$)</sup> البيت في ديوان ذي الرمة في ٢٨/١٠ ص ٨٤ وتهذيب اللغة ١١٧/٤ والصحاح ( صوب ) ١٦٦/١ والتاج ( صيب ) ٣٤٣/١ ومادة ( شحج ) من اللسان ٣٢٥/١ والتاج ٣٣٣/١ والمعانى الكبير ٢٦٣/١ واللسان ٣٠٥/١ والمعانى الكبير ٢٦٣/١ واللسان ( صيب ) ٥٣٨/١ ( ثكل ) ٨٩/١١ وفي الموضعين : « للفراق » . وهو غير منسوب في ديوان الأدب ٣٠/٣ والمخصص ٣١٠/٣ ؛ ٣٠/٤ وفي الثانى : « للفراق » .

# فهسرس الموضسوعات

| ٥                                             | مقدمة                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| . 4                                           | أبو عيد                                   |
| YF                                            | مصادر الكتاب                              |
| 1.79                                          | منهج الكتاب                               |
| 101                                           | أثر الكتاب في الخالفين                    |
| 710                                           | وصف مخطوطات الكتاب                        |
| 404                                           | الغريب المصنف                             |
| 177                                           | كتاب خلق الإنسان                          |
| 775                                           | باب تسمية خلق الإنسان ونعوته              |
| XXX                                           | باب نعوت خلق الْإنسان                     |
| YAY                                           | باب نعوت دمع العين وغورها وضعفها وغير ذلك |
| 797                                           | باب أمماء النفس                           |
| Y 9 0                                         | باب نعوت الطوال من الناس                  |
| Y9Y :                                         | باب نعوت الطوال مع الدقة أو العظم         |
| Ý 9 9                                         | باب القصار من الناس                       |
| <b>**</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • | باب نعوت القصار مع السمن والغلظ           |
| 7.7                                           | ُ باب الألوان واختلافها                   |
| 7.0                                           | باب الأصوات واختلافها                     |
| ۳ ۸                                           | باب أصوات كلام الناس و حركتهم وغير ذلك    |
| 7" 1 7                                        | باب الألسنة والكلام                       |
| ٣١٦ .                                         | باب الأخلاق المحمودة فى الناس             |
| 719                                           | باب الأخلاق المذمومة والبخل               |
| <b>TY1</b> :                                  | باب شذة القوة والخلق                      |
| 440                                           | باب الشجاعة و شدة البأس                   |
| 777                                           | باب ذكاء القلب و حدته                     |
| 444                                           | باب الجبن وضعف القلب                      |
| 777                                           | باب ضعف العقل و الرأى الأحمق              |
| 440                                           | باب الضعيف البدن                          |
| <b>٣</b> ٣٦                                   | باب المجنون                               |
| ٣٣٨                                           | باب الشره ودخول الإنسان فيما لا يعنيه     |
| 78.                                           | باب الشرير المسارع إلى مالا ينبغي         |
| 787                                           | باب الخميس الحقير من الرجال والدعتي       |
| 710                                           | باب نحشارة الناس وسفلتهم                  |
| 714                                           | باب الدّاهي من الرجال                     |
| <b>٣٤</b> ٩                                   | باب نعوت مشي الناس واختلافها              |
| 707                                           | باب آخر من مشي الرجال                     |
| Tal                                           | باب مشر الرجل حد بلرهي في الأرم           |

| <b>TOA</b>          | باب السرعة والخفة في المشي                           |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| ٣٦.                 | باب الجمال والقبح                                    |
| 177                 | باب قسمة الرزق بين الناس                             |
| <b>ም</b> ٦ Y        | باب الرجل الحاذق بالشيء والردىء البيع                |
| <b>77</b> 7         | باب أسماء الجماعات من الناس                          |
| <b>77</b> A         | باب الفرق المختلفة من الناس ومن يطرأ عليك            |
| ۳٧٠                 | باب غمار الناس ودهمائهم                              |
| ۳۷۱                 | باب جماعة أهل بيت الرجل وقبيلته                      |
| TYT                 | باب الجماعة الطارئة من الناس والنازلة عليهم والعرفاء |
| TYT                 | باب القوم لا يجيبون السلطان من عزهم وخاصة الملك      |
| <b>TY</b> 1         | باب القوم يجتمعون على الرجل                          |
| <b>TY</b> 0         | باب الشياب من الناس                                  |
| ۳۷۷                 | باب الأسنان وزيادة الناس فيها                        |
| ۳۷۸                 | باب كبر السن والهرم                                  |
| ٣٨٠                 | باب الولد والغذاء                                    |
| ۳۸۲                 | باب الغذاء السيىء للولد                              |
| ۲۸۲                 | باب أسنان الأولاد                                    |
| <b>የ</b> ለ <b>1</b> | باب أسماء أول ولد الرجل و آخرهم                      |
| ۳۸۰                 | باب أسماء ولد الرجل في الشباب والكبر                 |
| <b>۲</b> ۸٦         | باب أسماء ما يخرج مع الولد                           |
| ۲۸۷                 | ب <b>اب النسب</b>                                    |
| <b>"</b> ለላ         | باب النسب في الأمهات والآباء وغيرهم                  |
| 7.49                | باب النسب في المماليك                                |
| <b>r</b> 9.         | باب أسماء القرابة في النسب والادعاء                  |
| ۳۹۱                 | باب النسبة                                           |
| <b>79</b> Y         | باب نزع شبه الولد إلى أبيه والصحة في النسب           |

# المركر الاسلامين لطباعلة 177 شارع الأهرام - الجيزة ت: ٦٢٨٣٠٦ - ٦٢٠٠٥٢